دكتور موده مسائل محوده أساذ الجفافيا الطبيب وعمديكية الآداب (سابقا)

# والمات في الجغر افيا الاقليمية





وكارة أفريقي



دکمتر چود همسان چوده آساد الجغانیا الطبیعیت دحمیکلهٔ الادار و سیابتا)

## فِي إِنْ الْجِعْرَافِيا الاقلِمِيَة دراسات في الجغرَافِيا الاقلِمِيَة

Y . . .

دارالمعضم البيامعيين ١٠ شهريد الأدارية من ١٨٣٠١٦٢ ٢٨٧ شرق الأديب الثاني من ١٧٣١٢٦٠

#### حقون والقبع معفوفة

## ورامر ولمعرفة والمحمية للطبع والنشد والتوزيع

الإدارة : ٤٠ شـارع سـوتـير

الأزاريطة . الاسكندرية

ت ، ۱۲۲۰۳۸۶

الفرع ؛ ٣٨٧ شارع قتال السويس

الشاطبي ـ الاسكندرية

ت : ۲3/7۷۹٥

### بسمالِلْمُ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ

وَالْأَرْضَ بَعَدَذَلَكَ دَحِهُمَا هُ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرعِنْهَا هُ مَتَسَاعًا لَصَارَبُهَا هُ مَتَسَاعًا لَصَحُمُ وَلَانْعَامُكُم هُ لَكُمُ وَلَانْعَامُكُم هُ مَتَدَة الله العظير

(الآية ٣٠-٣١-٣٣ مدسورة النانعات)



### الهراؤ

اليسه ٠٠٠

فخيب أكرم جسوار



#### المقدمة

ما تزال الحياة تسير فوق أجزاء من قارة أفريقيا سيرها الطبيعي منذ قرون ، وتشهد أجزاء أخرى تحولات سريعة مدهشة . وقد ارتبطت أفريقيا منذ بداية الخمسينات « برياح التغيير » . وهي عبارة أطلقها المرحوم هارولد ماكميلان ، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ، ليعبر بها عن التغييرات السريعة التي انتابت القارة . وقد انصب التغيير أساسا على الخريطة السياسية ، وبدأ بشمال أفريقيا حين استقلت ليبيا في عام ١٩٥١ . ومن الشمال ، وفي أعقاب الثورة المصرية في يوليو ١٩٥٧ ، وبفضلها ، هبت « رياح التغيير » عاصفة صوب الجنوب ، حاملة معها روح القومية ، وباعثة حب الحرية والاستقلال .

في عام ١٩٤٥ لم يكن بالقارة كلها سوى أربع دول مستقلة هي : مصر ، وإثيوبيا ، وليبيريا ، وجنوب أفريقيا. والأخيرة خُلقت في عام ١٩١٠ ، على أنقاض جمهوريتين للبوير ، ومستعمرتين بريطانيتين ، على غير رضى من أهل البلاد الأفارقة . وفي عام ١٩٥٦ استقلت السودان والمغرب وتونس . وفي خلال عشر سنوات تالية حتى عام ١٩٦٦ ، ظهرت على خريطة أفريقيا السياسية ثلاث وثلاثون دولة مستقلة .

والآن قد استقلت كل الأراضي الأفريقية ، ولم يبق منها سوى أرض صحراوية ، في غرب الشمال ، محل نزاع بين دولتين عربيتين ، وأرض في الجنوب تحكمها أقلية بيضاء ، تتخذ من بريتوريا عاصمة لها ، وتتحكم في أرض ناميبيا . وفي معظم الحالات كان تسليم السلطة يتم بهدوء ، ويدون إراقة دماء ، وبلا أحداث جسام . لكن في الكنغو (زائير) ، اقتضى الأمر القضاء على حركات انفصالية ، ألحقت الضرر البالغ باقتصاد الدولة الوليلة . فقد تركتها بلجيكا في حالة فوضى تامة : لم يكن بالبلد ضابط أمن أفريقي واحد ، ولم يكن بها من أبنائها طبيب ، ولا محام ، ولا مهندس ، ولا موظف شغل

منصبا في خدمة مدنية . وتعددت الفيادات ، والتدخلات من داخل أفريقيا ومن خارجها ، وعمت الفوضى ، وتفشت المجاعة في أرجاء الدولة

ولم تكن الصورة هكذا قائمة دائيا في كل أنحاء أفريقيا المحررة. فقد ترك الاستعمار آثار طيبة في مجال النقل والمواصلات، وفي أعمال التعدين، ومشاريع الصناعة، وإنشاء المدن، ومعاهد العلم، ودور العبادة، كها ترك لغته، ونظها سياسية وتشريعية، وتعليمية، ما يزال معمولا بها في كثير من دول أفريقيا المستقلة.

وقد صحب التحرير السياسي، تغييرات اجتماعية مهمة، لكنها تتم ببطء. ومثلها التحولات الاقتصادية التي تمس الحاجة إليها، في محاولة لرفع مستويات المعيشة المتدنية. وهناك أشكال عديدة للإنماء، تأخذ بها مختلف الدول، لكن درجة النمو غير متكافئة. وما يزال عدد كبير من أقطار القارة يدخل ضمن إطار « الدول المتخلفة » ، وقليل منها ينضوي في مجموعة « الدول النامية » . ومع هذا فأعمار الدول لا تُقاس بالسنين . ولا شك أن في المستقبل الكثير عما يبهج قلوب الأفارقة العاملين المجتهدين .

وقد كُتب الكثير عن التحوّل و« رياح التغيير » في أفريقيا من وجهة نظر الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية . وظهر عدد من الكتب في جغرافية القارة ، تعالج الأنماط المكانية من الوجهتين الطبيعية والبشرية ، والعلاقات والتأثيرات المتبادلة بينهيا . ونُشرت مؤلفات تتوسط هذا وذاك ، تهدف إلى إبراز التغييرات في الأنماط الجغرافية التي برزت خلال السنين الأخيرة ، أو الأنماط الجغرافية للتغير الاقتصادي الحديث والجاري .

وكتابنا هذا في « جغرافية أفريقيا الإقليمية » يأخذ بهذا كله ، سواء في قسمه الثاني ، قسمه الأول ، الذي يعالج الجغرافيا العامة للقارة ، أو في قسمه الثاني ، الذي يدرس دولا مختارة من مختلف أقاليمها الطبيعية .

وإني إذ أقدم هذا الجهد لزملائي وتلاميذي ، لأرجو لهم به النفع ، والله وليّ التوفيق .

#### مقدمة

#### هذه الطبعة الجديدة

تناولها قلم المؤلف بالتنقيح والتعديل ، وتم تجديد جميع الإحصائيات ، ومراجعة كل المعلومات في ضوء ما استجد من أبحاث ودراسات تخص القارة بعامة و ومختلف وحداتها بخاصة .

وقد حرصتُ علي الإيجاز ، دون إخلال بالمحتوي العلمي الدسم ، الذي عهده القراء الأفاضل في كتب المؤلف ، وذلك تمشياً مع نظام الفترات الدراسية الذي تأخذ به جامعات وطننا العربى .

وإنني لأرجو أن يحقق الكتاب بصورته الجديدة ، للقارئ العربي ، ما يصبو إليه من نفع وفائدة .

والله وليُّ التوفيق .

و. جورة حسنين جورة



## القسمالاول القسمالاول الدراسة العسامة العسامة



الفصل الاوك المتاريخ التاريخ



#### أفريقيا في التاريخ

أفريقيا هي الوطن الأصلي للإنسان على ما يبدو، وهضبة إثيوبيا هي إحدى مراكز العالم الثلاثة التي زرعت البذور، والحضارة المصرية ازدهرت في الشمال، وعمّر الزنوج الأفريقيون قارات العالم الجديد.

ورغم ما اكتنف القارة من معوقات المجتمعات المشاعة المحدودة ، والعزلة الطبيعية ، والتمزق الذي سببته تجارة الرقيق ، فإن أفريقيا قد استيقظت . وقد انتهى زمن الاستعمار أو كاد ، وأصبحنا نرى التغيرات الكبيرة في كل مكان . وستسهم الطاقة الكهرومائية و الطاقة الذرية في إنماء الصناعة في أفريقيا التي تعتبر موطنا لكثير من المعادن . وما من شك في أن القضاء على ذبابة تسي تسي ، التي تضرّرت بها أفريقيا ، والسيطرة الكاملة على بعوضة الملاريا سيؤدي إلى نمو سريع للسكان ، وإلى تكثيف العمران ، وتحسين الزراعة وتربية الماشية . وسنفهم إمكانات النمو هذه من خلال عرضنا اللاحق لتاريخ القارة ، وجغرافيتها الطبيعية ، وشعوبها وأساليب حياتهم .

#### . الإمبراطوريات القديمة في شمال أفريقيا

مصر القديمة كانت إحدى إمبراطوريات العالم شبه المداري التي نمت وازدهرت على طول الأنهار، وإن اختلفت عنها في أن مصدر المياه اللازمة لزراعة القمح بها كان في هضبة إثيوبيا. ومصر كانت أول قطر كبير في العالم القديم يتحد تحت لواء حاكم واحد، وحققت هذه الوحدة في عام القديم. وقد حمت الصحراء مصر لأمد طويل، بينها كان النيل يغذي

أرضها بالخصوبة المتجددة والماء النمير . وكانت فروع دلتا النيل بمثابة مخارج لساحل قصير سهل الحماية على البحر المتوسط ذي الأهمية التجارية العظيمة .

وقد كان الفينيقيون والقرطاجنيون واليونانيون يعتمدون اعتمادا كاملا على البحر، وتحددت مراكز عمرانهم في مدن الساحل بشمال أفريقيا، ولم يكن لهم أي تأثير آخر على القارة، وكانت معظم مراكز عمران أفريقيا الرومانية فيها يسمى الآن بالجزائر وتونس، هذا على الرغم من أن الحكم الروماني حين بلغ أوجه في القرن الثالث الميلادي امتدت سيطرته من جنوب غرب مراكش على امتداد الساحل الشمالي الأفريقي كله وعلى طول نهر النيل جنوبا إلى الجسدل الأولى. وقد كان شمال أفريقيا لكل هذه الحضارات القديمة بمثابة نطاق يتمتع بمناخ البحر المتوسط، ومخرج للتجار والمهاجرين، ومصدر للموارد الغذائية. وقد طور الرومان وسائل الري، وتجدّدت بعض مشروعاتهم للاستخدام الحديث. وكانت الصحراء بمثابة حدّ للإمبراطورية الرومانية، وباقي أفريقيا خارج اهتماماتها.

#### العرب والإسلام

غزا العرب افريقيا في القرن السابع الميلادي ، فأحدثوا تغييرا جذريا وعميقا في كثير من أنحاء القارة ظل حتى وقننا الحاضر ، فقد أدخلوا إليها الإسلام والشريعة الإسلامية ، وفن المعمار العربي والزخرفة ، والفكر والثقافة الإسلامية . وقد حل الإسلامية قي كل من مصر والسودان ، وأصبح سائدا في كل شمال أفريقيا ، وساحل أفريقيا الشرقي ، وفي معظم الأراضي الجافة وشبه الجافة الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى ، حيث وصل عن طريق تجار قوافل الإبل ومن معهم من رجال الدين . وقد دخل الجمل إلى شمال أفريقيا حوالي القرن الرابع الميلادي ، وكان هذا الحيوان الشهير سببا في إحداث علامة أخرى تاريخية كبرى ، وهي عبور الصحراء . ولم يبق من شعوب أفريقيا على غير الإسلام سوى جماعات صغيرة في مساحات منعزلة من أرض القارة ، مثل جماعة المسيحيين الأقباط المذين احتموا في القلاع والحصون

وهرامش هضبة إثيربيا البحرية الشديدة الإنحدار، ومثل سكان هضبة جوس Jos في شمال نيجيريا، وكذلك سكان الغابات.

#### الدول القديمة في داخلية غرب أفريقيا

لقد نمت دول حول أعالي وأواسط نهر النيجر، وبين هذا النهر وبحيرة تشاد، وذلك حوالي نفس زمن التحركات العربية الإسلامية في أفريقيا. ويبدو أن الذين أسسوها هم شعوب تتكلم الحامية وفدت من شمال شرق أفريقيا، وجلبت معها الإبل، والخيول والحمير. ففي مثل هذه البقاع التي تتميز ببيئات المخشوفة أو السقانا التي تخلو من ذباب تسي تسي، يمكن تربية الإبل وزراعة الحبوب. وقد سهّل وجود الحيوانات والأنهار الصالحة للملاحة اتساع رقعة السلطة والتجارة. وكان العامل الطبيعي المتحكم الرئيسي هو الماء؛ وتحددت التخوم الجنوبية لتلك الدول بحدود تواجد ذباب تسي تسي والغابة.

فلقد بلغت غانا (وهي ليست غانا بتخومها الحديثة) أوج مجدها حوالي ١٠٠٠ م، وكانت عاصمتها كومبي صالح Koumbi Saleh التي تقع على بعد ٣٣٠ كم شمال الشمال الشرقي من باماكو (مالي). وقد حلّت دولة مالي عل غانا فيها بعد، وحدودها تتفق إلى حد كبير مع حدود الدولة الحالية. وقد بلغت مالي القديمة أوج عظمتها في القرن الرابع عشر الميلادي، وشملت ممتلكاتها تمبكتو Timbuktu وجاو Gao . وقد نشأت دولة شُغاي isonghai في البداية في جاو في القرن الحادي عشر الميلادي، ثم غزت تمبوكتو عام ١٤٦٨ م، ووصلت إلى السنغال في عام ١٥١٧ م. وقد تحرك كثير من شعب مالي نحو سواحل ما يُسمى حاليا بغامبيا وغينيا البرتغالية وغينيا وسيراليون حاملين معهم معرفة زراعة القطن والأرز. وفي عام ١٥٩١ عبر الصحراء جيش مراكشي مكون من ١٠٠٠ مقاتل واحتل سنغاي . وإلى الجنوب من ذلك كانت تقع دول صغيرة زنجية غير إسلامية هي أواجادوجو Ouagadougou ، وياتينجا -Yaten Hausa الإسلاميتين فيها يُسمى الأن شمال نيجيريا .

التجارة عبر الصحراء

كانت التجارة عبر الصحراء بمثابة شريان الحياة لهذه الدول جميعا ، ولمدنها الشهيرة مثل تمبكتو وجاو وكانو التي كانت محطات نهائية شهيرة لطرق القوافل . وكانت تلك الدول تتلقى عن طريق القوافل السلع الأوروبية التي يحصل عليها عرب شمال أفريقيا من دول مثل جمهوريتي جنوه والبندقية ، والملح من الصحراء الكبرى . وتعود القوافل من دول غربي أفريقيا بالذهب الذي كان يوجد في بامبوك Bambouk فيها بين بافنج Bafing وفاليمي Falémé من روافد السنغال العليا ، وجلود الماعز والأغنام . ومن تخوم الغابات كان يأتي الذهب والعاج والتوابل ثم العبيد .

كان الرق معروفا في أفريقيا ، بل كان استرقاق الزنوج شائعا في مصر القديمة ، لكن الشيء الجديد هو اتساع وكبر حجم تجارة الرقيق التي كان يقوه بها العرب في شمال وغرب ووسط وشرق أفريقيا ، التي استمرت قرابة ٠٠٠٠ سنة . وكان العبيد يؤخلون إلى آسيا ، بل وحتى إلى أيبريا حيث زُرعت فكر الرق ، التي ما لبثت أن نمت وتضحّمت في تجارة الرق الأوروبية الهائلة التي دامت أكثر من ثلاثة قرون .

#### دولً أفريقية أخرى

بعد الغزوة المراكشية لسنغاي ، لم يبق في غرب أفريقيا دولة كبيرة ، على الرغم من ظهور دول صغيرة في الأراضي الغابية مثل أشانتي Ashanti الرغم من ظهور دول صغيرة في الأراضي الغابية مثل أشانتي Dahomy وداهومي Dahomy وأويو Oyo وبنين Benin . أما في شرق أفريقيا فكانت توجد أيضا دول كثيرة ، مثل كتوارا Kitwara (من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر) فيها يُسمى الآن أوغندا ، التي حلت محلها فيها بعد ممالك بنيورو Busoga وبوجندا Busoga وتورو Toro وبسوجا Busoga التي متزال قوية ، ومثلها رواندا Rwanda وبوروندي Burundi في جنوبها . ومن بين دول وسط أفريقيا نذكر مونوموتابا Monomotapa في جنوب نهر زمبيزي ، كانت مشهورة باستخراج الذهب ؛ ودولة لوبا Luba ، التي كانت مهمة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فيها يُسمى الآن كاتانجا Katanga ؛

وحول الكونغو الأدنى دولة تسمى بنفس الإسم «كونغو » Congo . وقد نزح من دول وسط أفريقيا هجرات البانتر Bantu الضخمة إلى جنوب أفريقيا فيها بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر .

الطريق البحري البرتغالي إلى آسيا

لقد كانت سيطرة العرب ومن بعدهم الأتراك العثمانيين على شمال أفريقيا مانعا للأوروبيين من تجارة العبور الصحراوية ومن شمال وشرق أفريقيا ، ومن معظم الطرق البرية إلى آسيا . لهذا ، فقد كان ذلك حافزا لاكتشاف طريق بحري حول أفريقيا للوصول إلى آسيا الغنية بتجارتها . وخلال القسم الأخير من القرن الخامس عشر كان البرتغاليون وغيرهم من رواد البحر يتقدمون بخطى ثابتة ومستمرة على امتداد السواحل الأفريقية ، إلى أن أبحر فاسكو داجاما ثابتة ومستمرة على امتداد السواحل الأفريقية ، إلى أن أبحر فاسكو داجاما حيث وصل إلى مدن تتاجر مع شبه الجزيرة العربية وفارس والهند والصين ، وواصل إبحاره إلى الهند .

وكانت أهمية أفريقيا للأوروبيين في البداية ترجع إلى ارتباطها بأهمية آسيا . وقد أسس البرتغاليون الحصون والقلاع على السواحل الأفريقية للدفاع عن تجارتهم الآسيوية . وما لبث الهولنديون أن هزموا البرتغاليين في معظم آسيا ؛ وقل استخدام قلاع البرتغاليين على الساحل الأفريقي ، وأصبحت معظم تجارة شرق أفريقيا تمر إلى عرب عُمان . واستخدم الهولنديون خليج تيبول واستخدم الإنجليز في البداية سانت هيلينا St. Helena التي احتلوها في عام ١٦٥٧ ، لكنهم فيها بعد فضلوا عليها مدينة الرأس Cap Town بعد احتلالها في عام ١٦٥٩ ، وفي عام ١٦٥٩ . وفي عام ١٦٥٨ . وفي الغرب استخدم الفرنسيون جوري ١٦٥٨ . وفي الشرق احتلوا روينيون Réunion في عام ١٦٤٩ ، وبعد ذلك استولوا على موربتيوس Mauritius ، وما لبث الإنجليز أن أجلوا الفرنسيين عنها واحتلوها .

تجارة الرقيق الأوربية في أفريقيا

كان الاتجار مع آسيا حيث الحضارات المتقدمة أهم وأكثر ربحا من أفريقيا ، التي كانت تحوي الكثير من الصعوبات الطبيعية وغير الطبيعية . وقد تحددت المراكز الأفريقية لتجارة أفريقيا وحدها في المواقع التي يمكن فيها الحصول على سلع مندمجة وعالية القيمة . وأقدم سركز لذلك كان حصن إلمينا Filmina الذي ما زال موجودا بحالة جيدة مثل غيره من حصون وقلاع ساحل غانا . وقد سمي بهذا الإسم لأنه كان من المفروض وقوعه بجوار منجم ذهب ؛ وفي الحقيقة كان الأفريقيون يجلبون الذهب من مناجم متعددة بعضها قريب والآخر بعيد .

وجاء الوقت الذي فيه أصبح العبيد يمثلون أهم صادرات أفريقيا ، واستمر الحال كذلك لما يزيد على ثلاثة قرون . وشيدت الحصون على طول سواحل غرب أفريقيا وأنجولا ، في البداية بواسطة البرتغاليين (في ساحل أنجولا) وفيها بعد بواسطة الهولنديين والإنجليز والفرنسيين والسويديين والدغركيين وغيرهم على امتداد ما أصبح يُسمى فيها بعد بساحل الذهب . فهنا كان يوجد مصدر وفير للعبيد (وكذلك للذهب) من داخل أرض الأشانتي وتبرز رؤوس أرضية في المحيط كانت صالحة لحماية القلاع وكملاجيء وتبرز رؤوس أرضية في المحيط كانت صالحة لحماية القلاع وكملاجيء للسفن ، بالإضافة إلى توفر المياه العذبة .

وقد عجّل مقدم الأوربيين لساحل غينيا بتدهور التجارة عبر الصحراء وأفول نجمها الذي بدأه مجيء الأتراك العثمانيين إلى شمال أفريقيا والاحتلال المراكشي لدولة سنغاي . وقد نمت التجارة بسرعة بين دول الأراضي الغابية الصاعدة والحصون الأوربية على الساحل ، وبالتالي تحولت الإمدادات والتجارة عن الطريق الصحراوي الذي تعطّل بالفعل . وقد نمت التجارة البحرية منذ ذلك الوقت ، وانتعشت المناطق الساحلية على حساب الداخل ، إلى أن أصاب الذاخل بعضُ الانتعاش في القرن العشرين عن طريق السكك الحديدية .

لقد كانت تجارة الرقيق الأوربية أفدح محنة أصابت القارة الأفريقية . وكما

حدث في زمن مضى حين أنشئت القلاع على الجزر أو على الساحل لتأمين الحماية لتجارة آسيا المربحة ، أصبحت تستخدم تلك القلاع وغيرها لخدمة تجارة الرقيق ، وهذه المرة لصالح الأمريكتين ، فضلا عن تجارة الرَّق العربية إلى آسيا التي سبقت الإشارة إليها . وقد قدَّر عدد العبيد الذين أخذوا من حوض الكنغو بما يزيد على ١٣, ٢٥ مليون ، وإذا صحّ هذا ، فإن عددا يتراوح بين منهم قد ماتوا في الطريق قبل أن يبلغوا الموطن الجديد .

وفي أثناء قرون شيوع تجارة الرقيق الأوربية تحللت دول أفريقيا نتيجة أسر حكامها السياسيين وقادتها الدينيين وتشتت شعوبها . وقد تحطمت دول بأسرها ، مثل دولة الكنغو بواسطة البرتغاليين في عام ١٦٦٥ . وقد غدت طرق التجارة غير آمنة ، وزادت تكلفة النقل بالنسبة للمراكز البعيدة والمنعزلة بصرف النظر عن ملاءمتها للزراعة أو الاستقرار . وما تزال نظرة الشك والحدر من الأوربيين واضحة لدى الأفارقة حتى وقتنا الحاضر .

لقد أقفرت أراضي شاسعة من سكانها أو كادت ، مثل النطاق الأوسط من غرب أفريقيا ومعظم غرب وسط أفريقيا ، رغم أن الظروف الطبيعية قد أبقت على بعض مساحات قليلة السكان . وقد كان ينشأ عن تناقص عدد السكان انتشار ذبابة تسي تسي ، لأنه لم يبق سوى عدد قليل من السكان القادرين جسمانيا على إزالة النباتات التي تؤوي هذه الذبابة .

ومن الوجهة الزراعية ، ربحت أفريقيا شيئا من تجارة الرقيق . فلم يجد البرتغاليون سوى قليل من المحصولات الوطنية التي يمكن حفظها لتغذية الرقيق أثناء رحلتهم الطويلة إلى الأمريكتين ؛ لهذا فقد أدخلوا إلى أفريقيا الكسافا Cassava (مانيوك Manioc) ، والبطاطا والفول السوداني ، والذرة ، وأنواعا من البقول والفلفل من الأمريكتين ؛ كها أدخل العرب ، وكذلك الحجاج الأفارقة العائدون ، اليام (نبات من نوع البطاطا) الآسيوي ، والموز ، والبسلة وقصب السكر . وكثير من هذه المحصولات قد أصبح ذا أهمية أساسية

لأفريقيا ، من ذلك الكسافا الواسعة الانتشار كمحصول غذائي ، والفول السوداني الذي يعتبر محصولا مها كغذاء وللتصدير بالنسبة للمناطق الجافة الأفريقية .

أصداء تجارة الرقيق في أوربا

في عام ١٧٧٧ صدر حكم القضاء بأن الرق محرم في المملكة المتحدة ، وتنفيذا له صار العبيد السابقون معدمين وبلا مأوى . وبعد ذلك بقليل جاءت المشكلة الكبرى الخاصة بتوطين العبيد الذين حاربوا مع بريطانيا في حرب الاستقلال الأمريكية ، والذين تركوا في حالة بؤس في بريطانيا أو نوفاسكوشيا . وفي عام ١٧٨٧ اختيرت شبه جزيرة سيراليون لاستيطان أول مجموعة جاءت من انجلترا ؛ تلتها مجموعة ثانية جاءت من نوفاسكوشيا في عام ١٧٩٢ حين أطلق على هذا المستقر الجديد اسم المدينة الحرة Freetown . وقد ورد إلى المدينة فيها بعموعة ثالثة من جمايكا .

وفي عام ١٨٠٧ ألغت بريطانيا تجارة الرقيق ، وأمرت أسطولها بالبحث عن سفن الرقيق وأسرها . وأنشأت قواعد في فري تاون وباتورست Bathurst (غمبيا) وعلى جزيرة فرناندوبو Fernando Po التي استأجرتها من الأسبان . وقد وصل إلى هذه القواعد (خساصة فري تاون) مئات كثيرة من العبيد من السفن المأسورة .

وفي عام ١٨٢٢ أنشأت جمعية الاستيطان الأمريكية مراكز لاستقبال واستقرار العبيد الأمريكيين السابقين على امتداد الساحل إلى الجنوب الشرقي من سيراليون. وفي عام ١٨٤٧ أعلنت تلك المستوطنات استقلالها باسم ليبيريا، واختارت شعاراً وطنياً لها «حب الحرية أحضرنا هنا The Love of واختارت شعاراً وطنياً لها «حب الحرية أحضرنا هنا Liberty Brought Us Here عند سواحل جابون وخارجها، وكان يأتي بالعبيد المحرّرين من السفن المأسورة للاستقرار في ليبرفيل Libre ville .

وقد نما مجتمع خليط (خلاسي Creole ) في كـل مـن مـراكـز

الاستقرار هذه ، وفي غيرها من المراكز التي استقر فيها عبيد محررون مثل سان لويس St. Louis ( داهومي ) ولاجوس ؛ أو على الجزر مثل فرناندو بو ، ساوتوم Sao Tomé ، بسرينسيب Principe الجزر مثل فرناندو بو ، ساوتوم Réunion ، موريتيوس Mauritius وسيشيل كوموروس Comoros ، روينون Réunion ، موريتيوس Mauritius وسيشيل Seychelles ، حيث حرروا فيها بعد من العمل في المزارع . وتعبيره خلاسي Creole له معاني متباينة في أجزاء مختلفة من أفريقيا وباقي العالم . فهو يستخدم في غرب أفريقيا لوصف جماعة أو فرد من نسل رقيق سابقين من أصول متباينة . وقد يدخل في تكوين هذه الجماعة أو الفرد مزيج أوربي أو آسيوي كها يتميز بكثير من مظاهر الحضارة الأوربية ، ويشيع هذا المعنى للتعبير المشار إليه خارج أفريقيا أيضا . ويطلق اللفظ أيضا على لهجات انجليزية تتكلمها تلك الجماعات أو غيرهم . ونظرا لأن هذه الجماعات قد أخذت بأسباب الحضارة الأوربية ، فإنهم كانوا مبرزين في مختلف الحرف ، وإن كان ذلك قد أحدث انقساما وفرقة بينهم وبين الأفريقيين الخلصاء ، كما في سيراليون وليبيريا وجابون ، وهو شرخ يجري رأبه حاليا .

#### كشف أفريقيا

لقد أحدث إلغاء تجارة الرقيق والرق فجوة اقتصادية إلى أن تطورت ونمت التجارة المشروعة . ففي غرب ووسط غرب أفريقيا حلت تجارة زيت النخيل والعاج والمطاط الطبيعي محل تجارة الرقيق . وفي جنوب ووسط وشرق أفريقيا لم يظهر شيء جديد يمكن إنماؤه فيها عدا الاستقرار الأوربي . فقد أمكن الحصول على عمالة بعقود من الهند والصين للعمل في المزارع ، وبالتالي بدأ تغيير التركيب السكاني ، كما تعدّلت ملكية الأرض والنظم المحصولية .

وقد شجع الأوربيين على زيادة الاهد مام بأفريقيا أمور عدة أهمها ، الحركة لإلغاء الرق وتجارة الرقيق ، وقيام الحكومات الديمقراطية وازدياد التعليم في غرب أوربا ، ونمو السفن التجارية ، خاصة أن أفريقيا هي أقل القارات المأهولة بالسكان حظوة بالمعرفة رغم أنها أقربها إلى أكثر القارات نموا وتقدما .

وكانت الاكتشافات الأوربية كثيرة فيها بين عامي ١٧٨٨ و١٨٩٠ ، لكنها

تعددت على الخصوص فيها بين ١٨٥٠ و١٨٧٧ . فقد وجّه بعض الرحالة اهتمامهم لاكتشاف مجاري الأبهار ، من بينهم مونجو بارك Mungo Park الذي قام برحلات فیما بین ۱۷۹۰ ـ ۱۷۹۷ وبین ۱۸۰۵ ـ ۱۸۰۶ علی امتداد مجری النيجر . بينها شغلت منابع النيل متمام بورتون ١٨٥٤ Burton ، ١٨٥٥ وبورتون وسبيك Speke - ١٨٦٠ Grant ، وسبيك وجرانت ١٨٦٠ Grant -١٨٦٣ ، وبيكر Stanley ، بينها اهتم ستانلي Stanleyبنهر الكنغو، فقام برحلاته الاكتشافية على امتداد مجراه فيا بين ١٨٧٤ و١٨٧٧. وقذ عبر مكتشفون آخرون الصحراء الكبرى مثل اسكندر لينج Alexander Laing ۱۸۲۳ ـ ۱۸۲۹ ، ورینی کاییه کاییه ۱۸۲۹ ـ ۱۸۲۹ ـ ۱۸۲۹ ، وهاینریش بارث ۱۸۰۰ Heinrich Barth ، ووصلوا جميعا إلى نهر النيجر ، ومدينة تمبكتو وغيرها من المدن التي اشتهرت في تجارة عبور الصحراء ، وقد كان ديفيد ليفنجستون David Livingstone أشهر الرحالة في بريطانيا فقد قام برحلات متعددة طويلة الأمد في أنحاء القارة فيها بين ١٨٤١ - ١٨٥٦ ، ثم فيها بين ١٨٥٨ ـ ١٨٦٤ وأخيرا فيها بين ١٨٦٦ ـ ١٨٧٣ ، وعمل على إيقاف تجارة الرقيق والرق ، ورغب في رسم الخرائط لنهر الزمبيزي وأعالي النيل ، وبذل جهده لكي يلفت نظر البريطانيين للحالة التعسة التي كانت تحياها الشعوب الأفريقية حينذاك.

#### الاستعمار الأوربي

كانت الأسباب التي أدت إلى الاحتلال الأوربي لأفريقيا متباينة ومعقدة . فكثير من المراكز الأوربية في أفريقيا ترجع في نشأتها لأسباب تختص بالتجارة وخطوط الملاحة البحرية إلى آسيا ، أو لاستخدامها كقواعد لتجارة الرقيق ، أو كمواطن استقرار للعبيد المحرّرين ، ثم مراكز الهولنديين الأقدم من ذلك في مستعمرة الرأس Cape Colony ، ومستعمرات الفرنسيين في الجزائر خلال القرن التاسع عشر . كها ونشأت مراكز جديدة ، قليلة العدد نوعا ، لتجارة رئيت النخيل مثل مستعمرة كالابار Calabar . وفي بعض الحالات حدث . الاحتلال الأوربي لحماية العبيد المحرّرين مثل مستعمرة سيراليون ، أو لكي

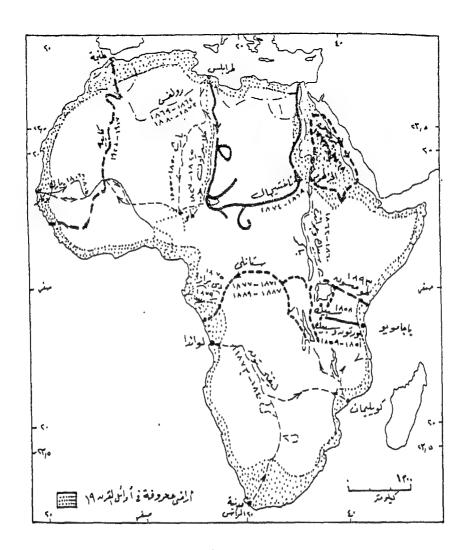

شكل (١): كشف أفريقيا

يضع مهاية لتجارة الرقيق! مثل مستعمرة لاجوس ومستعمرات عديدة في شرق أفريقيا .

وفي جهات أخرى كان الاستعمار من أجل إثبات المكانة ، وهذا واضح بالنسبة لفرنسا التي أرادت استرداد هيبتن التي فقدتها في الحرب الفرنسية البروسية ١٨٧٠ ـ ١٨٧١ . وفي أماكن أخرى كان الاستعمار البريطاني لأجزاء

لمنع وعرقلة التوسعات الاستعمارية الأخرى (محمية سيسراليون، وساحل اللهب، والتخوم الشمالية Northern Territories ، وشمال نيجيريا).

ولقد كان للأسباب الاقتصادية أهميتها في أفريقيا الوسطى البريطانية ، فبحث الاستعمار عن المعادن وإمكانيات الاستبطان الأوربي . وقد كانت الاعتبارات الاستراتيجية ذات أهمية رئيسية في استعمار كل أراضي شمال أفريقيا ، وفي منطقة داكار ، ومدينة الرأس وديبجو سوريز Diego Suaurez وجيبوتي . وغالبا ما كانت تجتمع عدّة من الأسباب السالفة للاستعمار ، بينها أدت التجارة في حالات أخرى إلى التدخل ثم السيطرة السياسية ، وذلك عن حمريق إقحام المنافسة والحزازات القبلية كها حدث في ساحل الذهب .

وفي مؤتمر برلين (١٨٨٤ - ١٨٨٥) اتفق على إعلان الاحتلال وتحديد المستعمرات، وبذلك انتهى عهد «تخاطف أفريقيا» واكتملت الخريطة السياسية الاستعمارية للقارة؛ ففي خلال الخمس سنوات اللاحقة كانت كل القارة تقريبا ترزح تحت نير الاستعمار الأوروبي. وأصبح العهد الطويل الذي كانت فيه المراكز الأفريقية مجرد قلاع وحصون لتأمين سلامة التجارة مع آسيا والأمريكتين جزء من التاريخ. وحين ثبتت أقدام الاستعمار في القارة استخدم الأنهار للنقل، وأدخل السكك الحديدية، وشق الطرق لخدمة مصالحه.

وبذلك دخل التأثير الأوربي والمسيحي لأفريقيا الإسلامية العربية . وجاءت التخوم الاستعمارية لتغطي مجموعات متناقضة من الوحدات السياسية المحلية التي سادتها سياسات متباينة ومتضاربة .

ولقد حدث قتال في أفريقيا خلال الحربين العالميتين . وكان من أهم نتائج الجرب الأولى أن أصبحت المستعمرات الألمانية السابقة تحت الانتداب ، تشرف عليها إدارة دولية . وقد اتسعت صفة الإدارة الدولية بنظام الوصاية عقب الحرب العالمية الثانية . ولقد كان للحرب الأخيرة آثار عميقة على أفريقيا . فكثير من الأفريقيين حاربوا في آسيا وفي أوربا ، وعادوا بأفكار عن الوطنية وضد التفرقة العنصرية . وقد عزز هذه الأفكار «ميثاق الأطلسي » وتأسيس « الأمم

المتحدة ». ومع ازدياد التعليم ، ازداد الشعور الوطني ، ومع ارتفاع أثمان المواد الخام أصبح الاستقلال الاقتصادي أيضا في الإمكان .

وحتى عام ١٩٥٥ كانت أفريقيا في معظمها مستعمرة. وبنهاية الستينات، أصبحت أفريقيا في معظمها حرة مستقلة، أي بعد عقد ونصف من استقلال دول جنوبي وجنوبي شرقي آسيا الأعرق منها والأكثر تقدما من الوجهتين السياسية والاقتصادية.

وعلى عكس الدول الأسيوية ، وأقطار الأمريكتين ، فقد حصلت معظم دول أفريقيا على استقلالها دون إراقة دماء كثيرة ، باستثناء الكونغو التي سادتها الحرب الأهلية فترة من أجل حماية وحدتها ، وذلك في الفترة التي تلت استقلالها .

#### الاستيطان الأوربي في أفريقيا

كانت المستوطنة الهولندية في مدينة الرأس Cape Town التي أنشئت في عام ١٦٥٢ أولى الممتلكات الأوربية في أفريقيا بغرض الاستيطان الأوربي منذ العهد الروماني . ومن أواخر القرن الثامن عشر كان الهولنديون قد أدركوا نهر الأورانج في الشمال الغربي ، ووصلوا إلى نهر جريت فيش Great Fish في الشرق ، ونالوا إقليم الكارو الكبير Great Karoo وما وراءه في الوسط . وتقدم الهوجنوت Huguenots وتوغلوا في الأراضي المضرسة الجافة ، وتزايد المنزاع والصدام بينهم وبين قبائل البانتو Bantu التي كانت تتحرك جنوبا .

وقد استولى البريطانيون على مستعمرة الكاب في عام ١٨٠٦. واضطر الأفارقة الهولنديون للرحيل بعيدا عن الإنجليز الذين يختلفون عنهم في الأفكار السياسية والاجتماعية والمعتقدات الدينية . وسم الإنجليز أجزاء كثيرة من أراضيهم في عام ١٨٣٦ ثم استولوا على نال في عام ١٨٤٤. وتأسست الترنسفال Transvaal ودولة أورانج الحرة Orange Free S.ate ومعظم سكانها من الأفريقيين ، فيها بين أراضي البانو من جهة والمستوطنين الإنجليز من جهة أخرى .

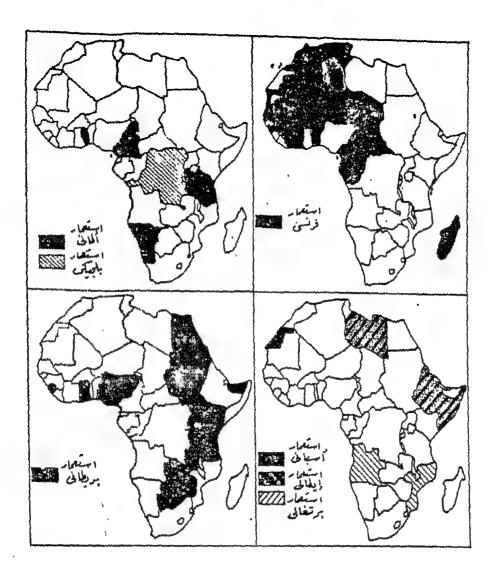

شكل (٢) : الممتلكات الاستعمارية في أفريقيا

وفي الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ازداد الاستيطان الأوربي في الجزائر، وفي فترة التحول إلى القرن العشرين وبعدها كثر في روديسيا الجنوبية وتنجانيقا، وفي القرن العشرين نما في أنجولا وموزمييق وكينيا ومراكش وليبيا. وفي كل هذه الأقطار نشأت المشكلات لأن الأوربيين كانوا يستحوذون على أصح الأراضي وأكثرها خصوبة وإنتاجا. بينها كان الفلاحون الأفريقيون يتكدسون في

الأراضي المجدبة الغير صحية ، أو التي صارت إلى تلك الحال بسبب التجمع والاكتظاظ العمراني كما في كثير من ملاجيء جنوب أفريقيا . والأمطار عادة تكون متذبذبة في تلك الأراضي والملاجىء الصعبة الفلح ، ولهذا كان لا بد من أن تتخلف اقتصاديا واجتماعيا . وقد أدى الاستيطان الأوربي إلى مشكلات دستورية عويصة عند استقلال كل من كينيا والجزائر . وفي كثير من الأقطار الأفريقية تبقى المشكلات الجنسية دون حل .

#### أفريقيا المعاصرة

استفادت أفريقيا من عديد من الاختراعات في خلال القرن الماضي وهذا القرن العشرين. فقد ثمّ تزويدها بخطوط حديدية ، وطرق برية وجوية . كها وأن الاتصالات التليفونية والبرقية قد سهلت الإدارة عبر مسافات كبيرة وأراضي وعرة . وقد أمكن بناء العمارات العالية والمباني الشاهقة باستخدام الحديد والاسمنت في قارة تفتقر إلى مواد البناء . وباستخدام الكهرباء والطاقة الذرية أصبح التصنيع ممكنا في أفريقيا الفقيرة في الفحم ، والتي لا تتميز بالغنى الكبير في البترول . وتحوي أفريقيا أعظم احتياطي في العالم من القوى الكهربائية المائية ، ويقال إن ما بنهر الكونغو الأدن من إمكانات قوى كهرومائية يفوق كل ما استغل منها في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد أمّن طب المناطق الخارة وتجميد الطعام حياة من يملك المعرفة والمال ؛ ويمكن للكهرباء الرخيصة أن تساعد في نشر تكييف الهواء على نطاق واسع ، ومن ثم تساهم في ازدياد قدرة الإنسان على النشاط والعمل .

وكما سبق أن أشرنا فإنه على الرغم من أن أفريقيا هي ، على ما يبدو ، الوطن الأصلي للإنسان ، وأنها أقرب القارات إلى اكثرها وأعرقها تقدما ونموا وهما قاري آسيا وأوربا ، فإنها بقيت أكثر القارات المعمورة تخلفا ، وذلك بسبب انعزالها التاريخي والصعوبات الطبيعية الجسيمة . وتستفيد أفريقيا الآن من قربها بأوربا في تصدير حاصلاتها المدارية وإنتاجها المعدني ، وتتضح هذه الميزة حاليا بالنسبة لشمال أفريقيا الذي يصدر الغاز الطبيعي إليها . والسؤال الآن هل



شكل (٣): تغير خريطة أفريقيا





شكل (٤) : تغير خريطة أفريقيا

يمكن لأفريقيا أن تصل إلى مستوى النمو الزراعي الكثيف كها في أراضي آسيا الموسمية ، وأن تتوسع وتنمو بنفس القدر صناعيا ؟ لقد نشأت دول عديدة مستقلة متجاورة تقابل تحديات سياسية صعبة ، وتواجه تحديات اقتصادية واجتماعية أصعب .



شكل (٥): الاستقلال الأفريقي

## الفصل الثاني

# البناء الجيولوجي ومظاهر السطح

أفريتيا هي ثانية قارات العالم بعد آسيا في المساحة (مساحة آسيا ١١ مليون ميل مربع أو ٤٤ مليون كيلو متر مربع) فمساحتها تبلغ ١١٠ مليون ميل مربع أو ٣٠ مليون كيلو متر مربع ، أي نحو ٢٠٪ من مساحة الكرة الأرضية ، ونحو ثلاثة أمثال مساحة أوربا (٤ مليون ميل مربع أو ١٠ مليون كيلو متر مربع) ، وأكبر من مساحة أمريكا الشمالية (٨ مليون ميل مربع أو كيلو متر مربع) ، وتتميز القارة بالاندماج وتخلو من أشباه الجزر والخلجان الكبيرة . وهي تمتد نحو ٢٠٠٠ كيلومتر (٢٠٠٥ ميل) ، من الشمال إلى الجنوب ، ونفس المسافة من الشرق إلى الغرب . وينعكس كبر مساحة القارة على عظم مساحة وحداتها السياسية التي تعتبر من أكبر الدول مساحة في العالم . مثال ذلك السودان الذي تبلغ مساحته نحو مليون ميل أي أربعة أمثال ونصف مساحة فرنسا ، أو أكثر من عشرة أمثال المملكة المتحدة . ويماثل السودان في مساحة كل من الجزائر وزائير . وتبلغ مساحة ذلك الجزء من القارة الذي يقع المساحة كل من الجزائر وزائير . وتبلغ مساحة ذلك الجزء من القارة الذي يقع إلى الجنوب من مدار الجدي ، والذي يبدو صغيرا على خريطة أفريقيا نحو جنوب أفريقيا .

والمساحة الواقعة إلى الشمال من مدار السرطان اكبر من ذلك بكثير، نظراً لأنها تتسع كثيراً في إتجاه شرقي غربي، وتتميز القارة بتوازن دوائر عرضها

شكل (٦) مساحة أفريقيا (قارن مساحة كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، والهند ، والمملكة المتحدة ) .

على كلا جانبي دائرة الاستواء ، فهي تمتد شمالا إلى دائرة عرض ٣٧° ، وجنوبا إلى دائرة عرض ٣٥٥ ، لهذا فإن قسما كبيرا منها يقع فيما بين المدارين . وهي تتميز أيضا باتساع مساحة الصحراء الحارة في نصف الكرة الشمالي ، التي تنشر الظروف المدارية فوق مساحة شاسعة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر ، ولهذا فإن أحوال الجو المعتدلة تنحصر في أقاصى القارة الشمالية والجنوبية .

وينحصر وجود سلاسل الجبال الكبيرة في الشمال وفي الجنوب ، وتسود معظم القارة سطوح منبسطة نسبيا ، كل ذلك ، بالإضافة إلى موقعها المداري ، يؤدي إلى شيوع توزيع أغاط مناخية ونباتية بسيطة ، تبدأ بالنظام الاستوائي إلى المداري الممطر فالمداري الجاف ( الصحراوي ) ثم إلى النمط شبه المداري أو المعتدل . ونظراً لاتساع التباين في ظروف المناخ والنبات ، فإننا سنجد الاستجابات البشرية ، كما يمكن أن نتوقع ، بالتالي متباينة ومتنوعة . وفيها يلي عرض لمميزات البيئة الطبيعية في أفريقيا التي كان على الإنسان الأفريقي التعامل معها ، وشرح للطرق التي أمكنه بواسطتها إحداث تعديلات في تلك البيئة .

## التاريخ والبناء الجيولوجي

يعتبر البناء الجيولوجي لأفريقيا بسيطا نسبيا ، من عدة اعتبران ، بالمقارنة بغيره من القارات الآخرى . فقد بقي معظم القارة كتلة راسخة صلبة منذ عصور ما قبل الكمبري ، وهذا فإن الصخور الحديثة التي أصابها الالتواء الشديد لا توجد إلا في هوامشها الشمالية والجنوبية . وبناء «مركب الركيزة Basement Complex » ، وهو التعبير الذي يطلق غالبا على صخور الكتلة الصلبة الأركية ، معقد إلى حد كبير . ولا يعنينا دراسة تفاصيل التراكيب الصخرية القديمة هذه إلا بمقدار ما تفيد في تفهم وتفسير ظواهر السطح ، أو وجود الرواسب المعدنية ذات القيمة الاقتصادية . والصخور هي من نبوع الصخور النارية والمتحولة ، وتمكن مشاهدتها ظاهرة في أماكن مبعثرة فوق معظم سطح القارة .

وهناك مجموعة أخرى من صخور ما قبل الكمبري ، أحدث عهدا من الصخور الأركية ، تتركب أساسا من رواسب لم تتأثر كثيرا بالحرارة والضغط اللذين تعرضت لهما الصخور في فترات الحركات الأرضية العنيفة . وتقع هذه الصخور فوق هامة المركب الأركي ، وهي ذات أهمية اقتصادية كبيرة لأنها تحوي بعضا من أغنى الرواسب المعدنية في أفريقيا ، من بينها الذهب في جنوب أفريقيا ، والنحاس في روديسيا الشمالية وفي زائير .

وفي بعض أجزاء القارة يصعب تمييز الصخور التابعة لما قبل الكمبري الأعلى من صخور الزمن الأول الأسفل التي تليها ، خصوصا في الجنوب . وتبدو مكاشف الصخور الكمبرية بكثرة في الصحراء الكبرى والأراضي المحيطة بها ، وهي رغم قدمها لم تتأثر كثيرا بعمليات الالتواء . وقد أمكن التعرف في القسم الشمالي من القارة على تعاقب عادي من الصخور التابعة للعصر الكمبري حتى العصر الفحمي ، أما في الجنوب ، فالوضع مختلف . فعلى امتداد المامش الجنوبي لأفريقيا توجد سلاسل الكاب الإلتوائية وكوارتزيت وهسي سلسلة من الجبال الإلتوائية المثالية ، تتركب من حجر رملي وكوارتزيت



شكل (٧): جيولوجية أفريقيا

بحري ، تنتمي جميعا للمعسرين السيلوري والديفوني . وهذه هي الجبال الإلتوائية الوحيدة التي تتركب من صخور تنتمي للزمن الأول في كل القارة ، وتبدو أكثر صلة وارتباطا بإلتواءات عماثلة في البرازيل واستراليا عنها بأي جزء آخر في أفريقيا . وامتداد الالتواءات مواز لحافة الكتلة إلى الشمال منها ، مما يدل على أنها قد دفعت وتثنت قبالة الكتلة ، رغم أن السبب في التجعّد غير معروف حاليا .

ويتمثل العصر الفحمي في جنوب أفريقيا في مساحات شاسعة من صخور معظمة لم يعتريها الاضطراب، وتتكون في معظمها من صخور رملية، مثالية للرواسب القارية، تكونت على سطح القارة وليس في البحر، وتغطي هذه الصخور أكثر من نصف جنوب أفريقيا، وتنتشر شعالا حتى حوض الكنغو، وهي تمثل الطبقات السفلى من سلسلة الكارو Karoo، التي تتضمن صخورا من العصرين البرمي والترياسي، وتدل على أن الظروف القارية سادت جزءا عظيا من القارة أثناء معظم هذين العصرين. وتحوي هذه الصخور رواسب الفحم الرئيسية الوحيدة في القارة التي توجد في جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية، ويدل هذا على شيوع المستنقعات في فترات من العصرين.

والعصر الترياسي في الصحراء الكبرى بحيري الرواسب في معظمه ، ويشتمل على رواسب من الملح والجبس ، وهي مثالية للتصريف المائي الداخلي تحت ظروف مناخية جافة . ولا توجد رواسب بحرية حقيقية فيها بعد العصر الديفوني وحتى العصر الجوراسي ، حينها نجد رواسب بحرية مرة أخرى . وهذه ينحصر وجودها في الهوامش الشمالية للقارة ، وفي الساحل الشرقي من الصومال إلى تنجانيقا ، وإلى مدغشقر . وينعدم وجود هذه الرواسب الآن فوق سطح الكتلة الأفريقية ، فكلها تتواجد على هوامشها . وظاهرة التوزيع الهامشي للطبقات البحرية تتأكد أيضا في العصر الكريتاسي وفي عصور الزمن الثالث ، إذ تتواجد أشرطة ضيقة من تلك الصخور حول هوامش القارة ، وإن كانت تنمو وتعظم في الشرق وفي الشمال حيث تتكون منها مرتفعات أطلس الالتوائية . وأحيانا تظهر ممتدة على طول الأودية الرئيسية ، وأبرز مثال لذلك منخفض النيجر ـ بنوى Niger- Benue في غرب أفريقيا .

وفي الداخل نجد جميع الرواسب ابتداء من العصر الكريتاسي قارية الأصل ، تراكمت هناك إما في بحيرات داخلية ضحلة أو تتركب من رمال هوائية النشأة . ومثال للرواسب الهوائية رمال كلهاري في الجنوب ، التي ثبت معظمها بالنباتات ، ورمال الصحراء الكبرى المتحركة في كثير من البقاع .

من هذا نرى أن أفريقيا أساسا كتلة صلبة تتكون من صخور قديمة ،

تظهر فوق سطح جزء عظيم من القارة. وكثير من سطح الكتلة مغطى بغطاء رقيق من الصخور الأحدث، ادة ما يكون رقيقا جدا، ويتباين في العمر ابتداء من أواخر عصر ما قبل الكمبري حتى العصر الحديث، وقد تكونت الغالبية العظمى من الرواسب تحت ظروف قارية، مما يدل على أن أفريقيا قد احتفظت بطبيعتها القارية على امتداد معظم الزمن الجيولوجي. وحول هوامش القارة توجد الرواسب البحرية الأحدث من العصر الديفوني، ولا يوجد من بينها ما هو أقدم من الجوراسي.

وتبدو هذه الصورة الجيولوجية لأفريقيا مبسطة إلى حد كبر، وما ذال مناك الكثير في جيولوجية أفريقيا يتطلب الدراسة والاكتشاف، وتبقى نقطة تنبغي الإشارة إليها. فعلى الرغم من أن الحركات الالتوائية كانت قليلة، إلا أن الحركات الرأسية قد أصابت الكتلة، وأدت إلى تقوسها، وهذا التقوس أدى بدوره إلى تكوين بعض من الأحواض الرئيسية في أفريقيا، كما أدى في أجزاء أخرى منها إلى انكسارات أو عيوب؛ وتتمثل الأخيرة في سلسلة من الأودية الأخدودية الضخمة، التي تمتد من قرب مصب الزمبيزي صوب الشمال خلال شرق أفريقيا، وتستمر في البحر الأحمر شمالا حتى وادي الأردن.

## الأخدود الأفريقي العظيم :

يدل عظم امتداد هذا الأخدود على ضخامة العملية التكتونيَّة التي انشأته وعنفوانها . فالمسافة بين بيرا Beira ، قرب نهاية الأخدود الجنوبية ، والنهاية الشمالة للبحر الأحمر تصل إلى نحو ٥٦٠٠ كيلومتر (٣٥٠٠ ميل) ، ناهيك عن باقي امتداد الأخدود في الأردن ولبنان حتى شمالي سوريا عند مشارف مرتفعات طوروس .

وقد نشر جريجوري J.W. Gregory دراسته عن الأخدود في عام 1971 ، ولاحظ أن الأودية الأخدودية التابعة للنظام تقطع بعضا من أعلى أجزاء الكتلة الأفريقية التي كانت قد تقوست إلى أعلى في نفس الوقت الذي فيه تقوست أحواض معينة إلى أسفل . واعتقد أن هذا التقوس المحدب قد

rted by HIT Combine - (no stamps are applied by registered version)

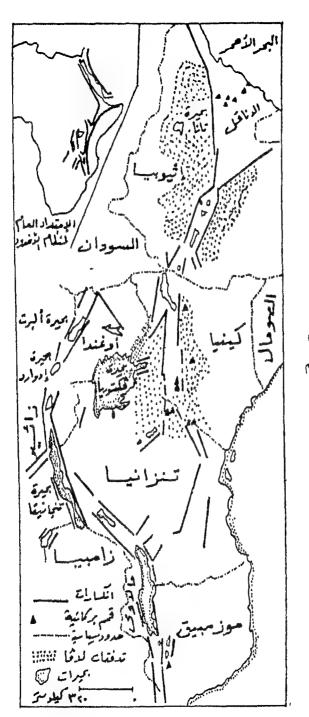

شكل (٨) الأخدود الأفريقي العظيم

حدث نتيجة لضغط جانبى ، ورجّح حدوثه أثنه العصر الكريتاسي ، وراى أنه المسئول أيضا عن تكوين مضيق موزمبيق Mosambique Channel ، وبالتالي عن تكوين رواسب الكريتاسي البحرية في سواحل مدغشقر وموزمبيق . وتلى ذلك كها رجح جريجوري ، هبوط أرض المحيط الهندي ، ومن ثم خف الضغط الجانبي الذي كانت تعاني منه أفريقيا . وقد دى هذا ، في رأيه ، إلى تهدّم الاجزاء المركزية من المناطق ذات التقوس المحدب في شرق أفريقيا مكونة للأودية الاخدودية .

وقد استمر نشاط الانكسارات حتى أواخر الكريتاسي وأوائل الزمن الأول ، وترتب عليه نشاط بركاني على طول نطاق الأخدود من البحر الأحمر حتى ملاوي (نياسالاند) ، أدى إلى إخراج تدفقات اللاقا الفسيحة التي عُرف بها الزمن الثالث في تلك المناطق . وهي تعاصر غطاءات اللاقا المماثلة في جهات أخرى من العالم كهضبة الدكن في الهند . وهذه وتلك انبثقت في الوقت الذي فيه كانت الطبقات الصخرية تلتوي مكونة لمرتفعات الالب في أوربا ، والهيمالايا في آسيا ، ونطاق الالتواءات الحديثة في أفريقيا المعروف بجبال أطلس . ولهذا يبدو معقولا أن لا نبحث عن الأسباب المسئولة عن تكوين الأودية الأخدودية في محسب ، وإنما أيضا عن مختلف الظاهرات الضخمة من نفس العمر .

وجوهر نظرية جريجوري أن الأحدود قد نشأ نتيجة شد في القشرة الأرضية الأفريقية ، تسبب في تكسر الصخور وهبوطها فتكون الأحدود. وقد وجدت هذه النظرية اعتراضات من أكثر من باحث ، من بينهم هولمز Holmes الذي عرض آراء أكثر من غيرها وضوحا . فهو يرى أن الأحدود تكون نتيجة لضغط القشرة الصخرية التي نشأت عنها انكسارات زاحفة Thrust Faults . وتبعا للنظرية ، فإن الكتلة العليا تزحف وتركب فوق الكتلة السفل ، ومن ثم تضغطها في الأرض . ويؤدي هذا إلى إنشاء انكسار زاحف آخر مواز للأول ، ولكنه يزحف تجاهه . ومن ثم فإننا سنجد كتلتين زاحفتين علويتين تواجهان بعضهها عبر أرض واد تكون بواسطة كتلة واحدة هي التي تحمل ثقل الكتلتين



شكل (٩) : قطاع عرضي المُلخدود الأفريقي العظيم على امتداد دائرة العرض ٤٥ ٢ جنوبا

الزاحفتين العلويتين ، وهذه الكتلة تهبط تدريجيا حتى تستعيد الأرض تعادلها التوازني مرة أخرى .

والنظريتان رغم أنها على النقيض من بعضها ، إلا أن مفاهيمها تبدو بسيطة . وقد دلت الأبحاث التي أجريت والخرائط الجيولوجية التي رسمت لأفريقيا ابتداء من عام ١٩٤٥ أن أيًا من النظريتين لا تفي بتفسير الظاهرة . فينها كان الاعتقاد السائد أن الأخدود قد نشأ في نهاية العصر الكريتاسي ، تبين أنه أقدم من ذلك بكثير ، ذلك أن الأخدود يتبع خط عيوب وانكسارات نشأت في عصور ما قبل الكمبري ؛ وأن عمليات التكسر التي حدثت في الكريتاسي والزمن الثالث ما هي إلا مرحلة من مراحل غو وتطور هذا الأخدود . وبحسب ما يري ديكسي Dixy ، الذي ظهرت أبحاثه عن الأخدود في عام ١٩٥٦ ، يبدو أن حركات التخدد في الكريتاسي وما تلاه من أعصر هي نتيجة للشد ، وأن عمليات الضغط هي التي تسببت في العيوب والانكسارات الأخدودية وأن عمليات الضغط هي التي تسببت في العيوب والانكسارات الأخدودية الأقدم . ويعتقد ديكسي Dixy وغيره من المتخصصين ، وكذلك جريجوري ، أن الحركات الرأسية المسئولة عن نشأة تراكيب « الأحواض والضهور » في أفريقيا هي بمثابة مفتاح لكل المشكلة ، ولكن حتى الآن لم تظهر نظرية ذات مفاهيم كافية لتفسير هذه الحركات .

ارتباط تكوين الأخدود بنشأة القارة

هناك مجموعة من النظريات تعزو نشأة الأخدود لتحرك الكتل القارية أفقيا



شكل (١٠) : النظريات الخاصة بكيفية تكرين الأخدود الأفريقي العظيم

« التزحزح القاري » . إذ يعتقد أن قشرة الأرض تتكون من طبقتين متميزتين : طبقة سفلى كثيفة نسبيا هي طبقة السيها ، وطبقة عليا أخف وأقل كثافة وهي السيال . وتتكون الكتل القارية من مادة السيال ، ويقل وجودها في القيعان المحيطية ، ولهذا يمكن القول بأن الكتل القارية تطفو فوق السيها . وإذا ما كان هذا القبول مقبولا ، فإنه من الممكن أن تتحرك الكتل القارية جانبيا .

وفي عام ١٩١٠ أدلى فيجنر Wegener بشواهد لتدعيم نظريته القائلة بأن كل القارات قد اشتقت أصلا من قارة ابتدائية واحدة هي بانجايا Pangaea وقد حاول إعادة تركيب توزيع الكتل القارية في عصور مختلفة بناء على التشابه في شكل السواحل المتقابلة على جانبي المحيط الأطلسي . وعزز هذا عن طريق التطابق في التراكيب الصخرية في كل من أمريكا الجنوبية وجنوب

أفريقيا ، مثال ذلك سلاسل الكاب الالتوائية في أفريقيا الجنوبية تماثل في نوع الصخر وطبيعة البناء سييرات محافظة بونس أيريس في الأرجنتين .

وهناك كثير من العيوب في نظرية فيجنر ، لكن الفكرة الأساسية سليمة ، قد قبلها الفكر الجيولوجي الحديث . وأهميتها في موضوعنا هذا أن فيجنر ، في الموقت الذي فيه يعضد الرأي القائل بتكوين الأخدود عن طريق الشد ، فإنه عمق ووسع الفكرة بأن ربط التخديد بتحطيم قارة بنجايا . وإذا ما صح هذا فإن أخدود شرقي أفريقيا ما يزال يتسع ، وفي خلال بضعة ملايين من السنين قد يصبح الأخدود نطاقا بحريا يفصل أجزاء من شرقي أفريقيا عن باقي القارة .

وقد جمع دي توات Du Toit ، في مؤلفه «قاراتنا الجوالة » الذي نشر في عام ١٩٣٧ ، شواهد جديدة تعزز النظرية ، كها قوّم الأفكار السابقة . وقد افترض قارتين ابتدائيتين ، بدلا من واحدة ، قارة لوراسيا Laurasia ، التي تحطمت وكونت ما يعرف الآن بأمريكا الشمالية وأوربا وآسيا ؛ وقارة جندوانا واستراليا وأنتاركتيكا . وتبعا لذلك فإن أفريقيا كانت الكتلة المركزية لقارة جندوانا التي فقدت أجزاءها الأخرى ابتداء من العصر البرمي وما تلاه ، تلك الأجزاء التي تحركت لتستقر في مواقعها الحالية . وقد طور هذه النظرية بحاث آخرون منهم كنج كانت الكتلة المركزي لأفريقيا بالنسبة لقارة جندوانا مهم ، نظرا لأنه يفسر الطبيعة المورية لمعظم الصخور التي تتركب منها القارة ، وهو أيضا مهم بالنسبة لآراء كنج الخاصة بدورات التعرية الرئيسية في أفريقيا .

وهناك من الجيولوجيين من يرفض الزحزحة القارية ، ويفضلون الأخذ عبداً الحركات الرأسية ، رغم كثرة الأدلة والشواهد التي تسند نظرية الزحزحة . وتنصب معظم اعتراضاتهم على حقيقة أن أنصار نظرية الزحزحة لم يتمكنوا من تقديم التفسير الكافي لمسببات وقوى الزحزحة القارية ، رغم أن جهلنا بها لا ينغي وجودها .



شكل (١١): الكتل القارية القديمة كها رسمها كل من فيجنر ودي توات

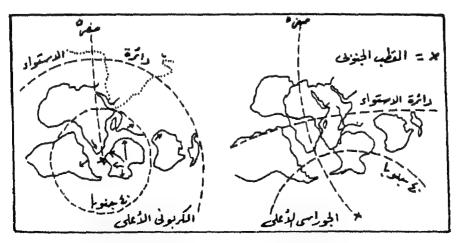

شكل (١٢) : قارة جندوانا في الكربوني الأعلى والجوراسي الأعلى

ورغم هذا ، فإن دلائل صحة نظرية الزحزحة القاربة تزداد باستمرار ، فقد أشار البحاث إلى تشابه مختلف الظروف المناخبة التي سادت بعض المناطق قديما ؛ مثال ذلك ، سلسلة رواسب الكارو Karoo في أفريقيا الجنوبية ، التي تبين بوضوح أن أفريقيا الجنوبية قد عانت عصرا جليديا في العصر الكربوني . وهناك صخور جليدية عمائلة عثر عليها في الهند واستراليا وأمريكا الجنوبية وأنتاركتيكا ، وكلها متعاصرة . ودليل آخر أنه قد عثر على مظاهر للنحت الجليدي على الأسطح الصخرية التي يرتكز عليها التلايت (الصخر الجليدي) تشير طبيعتها واتجاهاتها على أن الجليد في مرحلة معينة قد انتشر فوق القارة الحالية من مركز رئيسي كان يقع جنوبي ناتال الحالية . ولا يُعقل أن ينتشر مثل الحالية من مركز رئيسي كان يقع جنوبي ناتال الحالية . ولا يُعقل أن ينتشر مثل معززة للنظرية تختص بالصفات المغناطيسية للصخور ، ما تزال في مراحل معززة للنظرية تختص بالصفات المغناطيسية للصخور ، ما تزال في مراحل التطوير والنمو .

ومع هذا فإنه يستحيل تأكيد العلاقة بين أخدود شرق أفريقيا والزحزحة القاريّة ، وتحطيم جندوانا ، رغم أن كثيرا من قطاعات السواحل الأفريقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعيوب .

#### نظم الجبال الالتوائية :

عانت القارة الأفريقية ، كها أسلفنا ، من الانكسارات وأشكال حركات الرفع والتقوس والتحدب على نطاق واسع . كها تحوي القارة تراكيب أخرى مختلفة في هوامشها الشمالية والجنوبية . ففي الشمال الغربي تجتد جبال أطلس الالتواثية لمسافة ١٥٠٠ ميل (١٤٠٠ كم) من جنوبي مراكش حتى تونس ، وتشمخ فيها قمم تصل إلى إرتفاع ١٣٠٠٠ قدم (حوالي ٣٩٤٠ متراً) . وتقع منطقة أطلس أساساً بين البحر المتوسط ، الذي يمثل كتلة أرضية قديمة غارقة ، بقيت أجزاء منها بارزة في وقتنا الحالي مثل كورسيقا وسردينيا ، والدرع القاري الأفريقي . وفيها بين هاتين الكتلتين كان يمتد بحر جيولوجي قديم ذو أبعاد متفاوتة ، يعرف ببحر تيشس ، منذ العصر الجوراسي ، وفيه تراكمت الرواسب

بسمك عظيم، ومنها الرواسب المكونة لصخور جيرية مندمجة. وقد حدث التونه ورفع هذه الطبقات الرسوبية، ومنها الأجزاء الالتوائية المكونة للأطلس، نتيجة للضغوط الهائلة التي عانتها من تحرك الكتلتين تجاه بعضهها، وقد حدث الالتواء والرفع الرئيسي في أواسط الزمن الثالث. ونظراً لأن معظم قوى الدفع والرفع قد أتت من جهة الشمال، فإن أعظم وأكثف الالتواء يتحثل في الريف Rif تلك الجبال التي تحاذي البحر المتوسط حالياً. وبالاتجاه جنوبا نرى الالتواءات أقل كثافة سواء في أطلس العالية High Atlas أو في أطلس الصحراء نظراً لأن الصخور الرسوبية هناك ترتكز على الكتلة الأفريقية.

وفي أفريقيا الجنوبية تمتد سلاسل الكاب ، وهي كها أشرنا ، ذات تركيب التواثي ، وإن كانت أقل تعقيداً ، وأقدم عمراً من جبال أطلس . وتصل أقصى ارتفاعاتها إلى ١٠٠٠ قدم ( ٢٤٢٥ مترا ) . وتتبع الالتواءات اتجاهين مختلفين : اتجاها شنمالياً جنوبياً في غربي محافظة الكاب ، واتجاها شرقياً غربياً على طول الساحل الجنوبي . وفي منطقة جبال نهر هيكس . Hex River Mount يتقاطع الاتجاهان ، وبالتالي تنشأ تراكيب معقدة محلياً . وقد حدث معظم الالتواء هنا في أواخر الترياسي ، ويفترض أن قوى الدفع والضغط قد أتت من جزء من قارة جندوانا كان يقع آنذاك في الجنوب .

# مظاهر السطح

رغم أن أفريقيا جنوب جبال أطلس تفتقر إلى وجود المرتفعات الالتوائية ، فإن بها قماً وهضاباً عالية . فهناك خس مناطق متميزة في القارة خارج نطاق أطلس ، حيث ترتفع الأرض لأكثر من ٣٠٣٠م . ففي الصحراء الكبرى ترتفع كتلة تبستي Tibesti إلى علو ٣٣٩٥م ، وإلى الجنوب الغربي منها ، في السودان ، يصل ارتفاع كتلة دارفور إلى ٣٢٥٢م . وقمم تبستي العالية هي قمم بركانية ساكنة . وفي كثير من أجزاء أفريقيا تجد بالمثل أن النشاط البركاني كان مسئولا عن تراكم العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -Came عن تراكم العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -dame عن تراكم العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came عن تراكم العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came عن تراكم العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came عن تراكم العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمم الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمه الجبلية العالية . من ذلك جبل كميرون -came العديد من القمه العديد الع

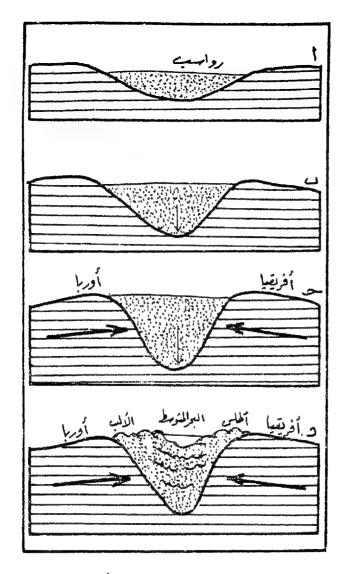

شكل (١٣) كيفية نشأة وتكوين الحبال الإلتوائية الحديثة في شمال غرب أفريقيا (مرتفعات أطلس)

علامات نشاط ، ومن العلو بحيث تكسوه الثلوج في بعض الأحايين . وتشمخ الصخور البركانية في هضبة إثيوبيا أحياناً إلى إرتفاع ٤٥٤٥مترا .

وحينما نواصل جنوبا ونصل إلى أفريقيا الشرقية نجد أكثر من ست كتل جبلية ترتبط دالاخدود وتعلو إلى أكثر من ٣٩٤٠مترا، منها أربع بركانية النشأة، وواحدة وهي كلمنجارو Kimmanjaro، أعلى قمة في أفريقيا،



شكل (١٤) : قطاع عرضي من شرق زائير إلى غرب كينيا

ارتفاعها ٥٨٦١ متراً ،ويبلغ ارتفاع جبل كينيا البركاني ٥١٦٤م ، وجبل إلجون Elgon البركاني ٢٩٦٦م ، وجبل إلجون Elgon البركاني ٢٩٦٦ من وفي ليسوتو Lesotho حيث تتوج لافا الكارو حافة جبل دراكنزبيرج Drakensberg يصل الارتفاع إلى ١١٤٢٥ قدم (٣٤٦١ مترا) .

من هذا نرى أن إضافات النشاط البركاني إلى مورفولوجية أفريقيا كثيرة

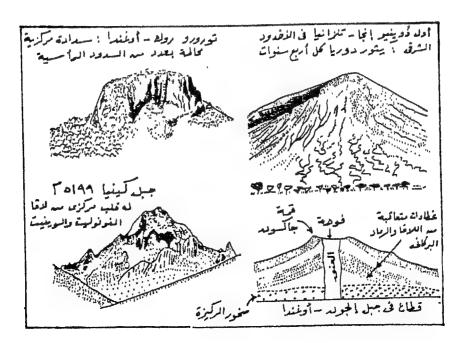

شكل (١٥): بعض الأشكال البركانية في شرق افريقيا

وكبيرة. ومع هذا فهناك بعض الجبال العالية من أصل غير بركاني، منها أطلس العالية (الارتفاع الأقصى ١٤٠٥مترا)، وفي منطقة الأودية الأخدودية مثل جبل روينزوري Ruwenzori ( ٩٠٠متر ) حيث عملت الحركات الأرضبة على دفع أجزاء من كتلة القارة الى ارتفاعات كبيرة ( جنال انكسارية قافزة ) . وينبغي أن نشير إلى أن المخروطات البركانية أو اللافية في شرق وجنوب أفريقية ترتكز على أجزاء مرتفعة نسبياً من الكتلة أو الدرع الأفريقي ، فقاعدة جمل كليمانجارو مثلاً ترتكز على الهضبة الأفريقية الشرقية على ارتفاع يناهز ١٥٠٠متر ..

ويتكون معظم أفريقيا من هضاب ، مشهورة باتساعها وتناسقها في الارتفاع عبر مساحات ضخمة . ويقع حوالى ٢٢٪ من القارة فوق ارتفاع ٣٦٠ متر ، بينها يرتفع فوق هذا المستوى ما يقرب من ٨٠٪ من أرض القارة جنوي دائرة الاستواء ، بينها تبلغ نسبة الأرض التي تعلو ٩٠٠ متر نحو ٤٧٪ . وتقع أعلى هضاب أفريقيا في شرق أفريقيا الجنوبية فيها بين ١٢٠٠ و١٨٠٠ متر ، إذ



شكل (١٦١) : أفريقيا الجنوبية : قطاع عبر مركب بوشفيلد bushveld البركاني

- ١ رواسب الترنسفال مع سدود أفقية مر الدياماس Diabase
  - ۲ ـ الانبثاقات الأولى من النوريت Norite
  - ٣ ـ الانبتاقات الثانوية ( الأحدث ) من الجرانيت الأحمر .
- \$ ـ لافا رويبيرج Rooiberg الحامضية (بقايا انبثاقات قديمة).
  - ٥ ـ أنابيب بركانية
- 7 ـ طفوح بيلانسبيرج Pilansberg من اللافا والسيينيت Syenite

تعلو الأرض في ليسوتو Lesotho (باسوتولاند Basutolandسانقا) إلى حافة دراكنزبيرج في روديسيا وزامبيا على ارتفاع ١٠٥٠ إلى ١٥٠٠ متر ، وفي كثير من أفريقيا الشرقية إلى ١٨٠٠ متر في مشارف الأودية الأخدودية . وفي الجانب الغربي المقابل للقارة يتراه ح ارتفاع الجزء الأكبر من هضمة أنجولا بين ٩٠٠ وو.١٥٠٠ متر .

وإلى الشمال من خط الاستواء تتناقض بصورة عامة مستريات الهضاب، ففي معظم انحاء الأراضي التي كانت تعرف بأفريقيا الاستوائية الفرنسية يتراوح الارتفاع بين ٤٥٠ ـ ٩٠٠ متر ، وفي أفريقيا الغربية لا نجد هضابا يزيد ارتفاعها على ٦٠٠ متر إلا في أماكن محدودة ، والارتفاع الشائع بين ٣٠٠ ـ ٤٥٠ متر . ورغم أن الصحراء الكبرى ، هي في الوقع هضبة ، إلا أن ارتفاعها لا يزيد عن ٣٠٠ متر إلا نادراً ، وإلا حيث تقطعها كتل الحجار وتبستى العالية من غرب الشمال الغربي إلى شرق الجنوب الشرقي .

ولقد أدت عمليات الرفع غير المتناظرة والعيوب إلى تكوين ظاهرات رئيسية أخرى . فبتميز داخل أفريقيا بوجود عدد من الأحواض الفسخمة تفصل بينها أراض مرتفعة أو هضاب ، تخطتها عمليات الرفع والتكسير الأنفة الذكر ، وأصبحت تمثل مستودعات لمنتجات التعرية المنحوتة من المرتفعات المحيطة . وتتباين أعمار هذه الأحواض كثيراً . مثال ذلك أن حوض الكنغو قد نشأ في الزمن الأول نتيجة لهبوط أرض ما قبل الكمبري ، والدليل على ذلك أنه يحوي رواسب من عمر الكارو ، ومثل هذا ينطبق على أحواض أخرى في جنوب أفريقيا . بينها نشأ حوض تشاد نتيجة لهبوط (تقوس مقعر ) في الزمن الرابع .

ولمعظم هذه الأحواض منافذ محدودة جدا للبحر، وتصريف أجزاء من كثير منها داخلي. فمنخفض الجوف El Juf ، في غرب الصحراء، يهبط في مركزه إلى أقل من ١٥٠ متر، وهو في هذا الجزء جاف جدا؛ وفي الجنوب، ينبع النيجر الأعلى من مرتفعات غينيا Guinea ، وينجح بالكاد في الحفاظ على جريانه في الفصل الجاف حول الثنية العظيمة قرب تمبوكتو، قبل أن يصنع

شكل (۱۷): كينيا: نشوه وتطور سرك رامجوا Rangwa وسركان كيسينجيري Kisingiri ، نيانزا Nyanza ، غرب كينيا .

(آ) تقبّب صخور ما قبل الكمبري بواسطة انبثاق عملاق من الصهير المكون أساسا من السينيت ، ثم من البيوتيت .

(ب) ثموران انفجاري . أزينت مساحمات كبيسرة من السيينيت والبيوتيت وحلت محلها لافا من نوع البريشيا التي توزعت على السطح .

(ح) تبداخيل انفحساري لأشرطة غيروطية، وسيدود رئية.

(د) تعرية إلى المستوى الحالي ، وترسيب غطاء سميك من الارسابات النهرية .

غرجه في اتجاه جنوبي شرقي . وإذا ما استثنيا ركنا صغيرا من حوض تشاد الذي يصرف مياهه نهر بنوي Benue رافد النيجر ، فإن الحوض يعتبر ذا خسريف داخلي ، رغم أن بحيرة تشاد لا تشغل مركز التصريف المائي ، نضراً لأنها تصرف المياه جوفياً إلى واحات بوركو Borkou في الشمال الشرقي . وفي جنوب أفريقيا تتكون أجزاء من صحراء كلهاري Kalahari من أحواض ذات تصريف داخلي . وتنصرف مياه نهر كوبانجو Okovango) Cubanko) وأنهار

أخرى جنوباً إلى مستنقع أوكوفانجو Okovango . وغلى النقيض من هذه الأحراض ذات التصريف الداخلي ، يملك حوض الكنغر الغني بالمياه نظاماً نهرياً كاملاً في قلب القارة ، ويقع قاعه على منسوب يتراوب بين ٣٠٠ ـ ٤٥٠ متر فوق سطح البحر . ومع هذا فمخرجه إلى المحيط محدود حداً حيث يشق طريقه في هامش الهضبة .

ونظرا للطبيعة الهضبية التي تتسم بها القارة . والانحدار الفجائي في معظم الأجزاء من حافاتها إلى السواحل ، فإن السهول الساحلية قليلة وضيقة . وحينها تنظر إلى الخريطة الجيولرجية ستجد أن تلك السهول الساحلية تنطبق على المساحات التي تتكون من صخور تنتمي للعصر الكريتاسي وللزمن الثالث حول هواسش القارة . وهذا من شأنه أن يعضد الرأي القائل بأن أفريقيا كانت تمثل الكتلة المركزية في قارة جندوانا ، وعنها تزحزحت الكتل القارية الأخرى بعيدا . وفي الوقت الذي فيه تحللت وتمزقت قارة جندوانا كانت قد نحتت وتحولت إلى سهل تحاتي ، ذلك السهل الذي كان أكثر ارتفاعا في المركز . وبفقدان الكتل الهامشية بالتزحزح بقيت أفريقيا بسطحها المستوى والمرتفع نسبيا .

هذا ولم تستطع الأنهار الكبيرة في أفريقيا أن تبني سهولا فيضية واسعة في مجاريها الدنيا ، نظرا لأن مجاريها إما خانقية أو غير متعادلة . والدلتا الوحيدة الكبيرة في أفريقيا هي دلتا النيجر التي تبلغ مساحتها نحو ١٦٠٠ كلم وينحصر وجود السهول الساحلية الحقيقية التي تشغل مساحات أكبر من هذه في الآتي : - ١ - سهل موزمبيق ٢ - السهل الساحلي الصومالي وجزء من كينيا . ٣ - السهول الساحلية في موريتانيا والسنغال .

ولا تشغل دلتا النيل سوى مساحة ٢٦٠٠٠ كيلو متر مربع ، رغم أنها تعول نحو ٢٠٪ من سكان مصر .

وإذا ما استثنينا سواحل شمال غرب أفريقيا ، فإننا نجذ خط الساحل جنوبي إقليم أطلس يكاد يخلو من التسنن ومن أشباد الجزر . ويبلغ طول خط الساحل الأفريقي ٢٧٢٠٠ كيلو متر ، بينها يبلغ نظيره الآسيوي ٥٧٦٠٠ كيلو



شكل (١٨) : تضاريس أفريتيا : الأحواض التر يبية ومناطق تقسيم المياه .

متر ، رغم أن مساحة آسيا قدر مساحة أفريقيا مرة ينصف مرة فقط . ولهذا فليس من المستغرب أن تتواجد صعوبات جمة في العثور على مواقع لمرافيء جيدة وعمية ، على نحو لا نجد له مثيلًا في أية قارة أخرى . وكثيرا ما نجد خط



شكل (١٩): السهول والأراضي المرتفعة . يمكن القول بأن ثلث مساحة أفريقيا أراضي منخفضة . وهناك عسدد من الاحسواض التركيبية (شكل ١٩) يقع على منسوب مرتفع .

الساحل مستقيها لا يقطعه مدخل أو خليج صغير لمثات الأميال. ومصبات الأنهار في القارة ، إما دلتاوية أو مسدودة بالحواجز الرملية . والمصب الوحيد الذي يشد عن هذه القاعدة ، هو الكنغو ، فهو النهر الرئيسي الوحيد الذي يتصف مصبه بالمياه العميقة . وكثير من الموانيء الحامة في أفريقيا قد تكلف بناؤ ها نفقات باهظة نتيجة لعدم وجود مواقع شاطئية لمياه عميقة محمية طبيعيا . ومن الموانيء الصناعية تماما في أفريقيا ميناءا تاكورادي Takoradi وتيها Tema في غرب أفريقيا ؛ وصيانة ميناء بيرا Beira في موزمبيق مكلفة جدا .

وتنبغي الإشارة أيضاً إلى أن السرف القاري حول أفريقيا ضيق نسبياً ، وفي بعض الأماكن القليلة ينعدم وجوده تماما . وخط العمق ١٠٠ قامة بحرية الذي يحاذي تقريبا حافة السرف يمتد عادة على بعد ٢٤ ـ ٣٢ كيلو متر من الساحل ؛ وفي بعض النطاقات (تجاه أنجولا والصومال وجنوب ناتال على سبيل المثال) يقترب إلى مسافة كيلو متر فقط من الساحل . وهناك نطاقان فقط يتسع أمامها السرف القاري هما رأس أجيولاس Cape Agulhas في أفريقيا الجنوبية ، عبث توجد حافة السرف على عمق ١٣٠ قامة ، وتقع أقصى نقطة فيها على بعد ٢٠٨ كيلو مترا من الساحل ، وأمام سواحل ما كان يُسمى غينيا البرتغالية

الفرنسية ، حيث يصل أقصى الاتساع ١٩٢ كيلو متر إلى خط العمق ١٠٠ امة . ويعني افتقار القارة إلى مساحات رفوف واسعة أن مصادر الغذاء الأسماك محدودة .

#### لأسطح التحتانية والحافات

تعتبر ظاهرة الأسطح التّحاتية إحدى العناصر الهامة المميزة لمورفولوجية فريقيا . وقد سبقت الإشارة عند مناقشة جيولوجية أفريقيا إلى وجود ثغرات في لسجل الطبقي ( الاستراتيجرافي ) ، تلك الثغرات التي تمثل في الواقع فترات لحويلة من الزمن خلالها كانت عوامل التعرية سائدة العمل فرق مساحات لاسعة . وفي غضون التاريخ الكلي لتطور أفريقيا تظهر مناسبات عدة أستطاعت خلالها تلك العمليات التّحاتية أن تستمر في عملها بحيث أنتجت أسطحا أو سهولا ثمانية لا تظهر عليها تضاريس ذات بال . وتمثل هذه الأسطح التحاتية لنتاج النهائي لدورات تحاتية . وهي كثيرا تحمل مجرد ارتباط صغير بالتراكيب لعسخرية التي توجد أسفلها . فقد نحتت الصخور المختلفة بلا تمييز . وتشتهر لفريقيا باتساع واكتمال شكل أسطحها التّحاتية ، تلك الأسطح التي تقع الآن على مناسيب مختلفة ، والتي تعطى المظهر الهضبي للقارة .

وقد ساعد على نشوء الأسطح التّحاتية بمظهرها هذا استقرار وثبات قاعدة ما قبل الكمبري ، التي وإن كانت قد تأثرت بحركات الرفع القارية (التقوس) إلا أنها لم تعان من عمليات الالتواء الحادة منذ عصر ما قبل الكمبرى . وإذا ما استثنينا شمال أفريقيا الذي تأثر بفترات من الطغيان والإرساب البحري ، فإن القارة تكاد تخلو من الرواسب البحرية ، إلا في نطاقات محدودة على السواحل كهاأسلفنا . ويمكن تمييز عدد من الأسطح التّحاتية القديمة العمر جدا ؛ ومنها أمثلة تعود إلى العصر الجوراسي ، ولم تغطها منذ ذلك العصر رواسب ذات انتشار واسع . وهناك من الأسطح التّحاتية القديمة ما تراكم فوقه غطاء من الرواسب الأحدث ، وهي الآن في مرحلة إخلائها من الرواسب عن طريق التعرية . ومن المكن في بعض الحالات أن نتبّع جانبيا الأسطح التي عرّتها التعرية إلى أن نصل إلى نقطة حيث يستبين مستوى عدم التوافق الجيولوجي ، ومن ثم يمكن تقرير

أعمارها ؛ وفي حالات أخرى تتسبب الإزالة التامة للرواسب في صعوبة أو استحالة تمييز مثل هذه الأسطح التحاتية القديمة من الأسطح الأحدث منها عهدا.

وما يزال تمييز العمليات الدقيقة التي أدت إلى تكوين الأسطح التّحاتيّة الفسيحة في أفريقيا (وفي غيرها من القارات) محل نقاش. ولا شك أنها عمليات تعرية ، ويبدو أنها ذات ارتباط كبير بنظم التصريف الماثي . وعادة ما تفصل حافات صخرية هذه الأسطح عن بعضها ، تلك الحافات التي تتباين في ارتفاعها من ٣٠ متر إلى نحو ١٨٠٠ متر ، وتسهم هذه الحافات في إعطاء الشواهد البيّنة على أصل نشأة هذه الأسطح التي تفصل هي بينها . فعن طريق تعرية هذه الحافات وبالتالي تراجعها تزداد الأسطح اتساعا. ولقد تبدو هذه الحافات على الخرائط ذات المقياس الصغير كظاهرات مستقيمة ، ولكن بالنظر إليها عن قرب تبدو مكونة من سلسلة من المداخل التي تبدو بهيئة خوانق التي عن طريق تعميقها وتوسيعها يتم التراجع العام لواجهات الحافات . ويبدو أن السطح التّحاتي بعد تكوينه يتوقف عند منسوب معين ، فالشواهد التي تدل على استمرار تخفيضه عن طريق التعرية قليلة . وآراء ديفيز الخاصة باستمرار نحت السهول التّحاتيّة وتخفيض أسطحها غير مقبولة بصفة عامة . إذ حينها يتكون السطح ، لا توجد عملية تحاتية ذات نشاط يُلحظ في تخفيض منسويه ، وإنما من الممكن أن يتمزق نتيجة لتراجع الحافات التي تحف به وبتقطيعه بالخوانق التي تشقها الأنهار التي تجري به أو تعبره بسبب عمليات تجديد الشباب ؛ أو قد ينظمر ويُدفن تحت غطاء من الرواسب الأحدث . وتبعأ لذلك يُصبح ممكنا أن تتواجد مجموعة من الأسطح التحاتية في بيئة عانت من عمليات رفع متعاقبة ، كل منها يتم تحطيمه ببطء نتيجة لتراجع الحافة التي تفصله عن السطح التالي الأقل منه ارتفاعاً ، ولكنه في نفس الوقت يحتفظ بسطحه الأصلي المشطوف . ويتباين حجم السهل التحاني تبعا لطول الزمن الذي تمّ خلاله تكوينه ؛ وبالتالي نرى أمثلة في أفريقيا لأسطح تحاتية عظيمة الاتساع، وأخرى على النقيض مجرد أسطح حديثة القطع توجد في مجال الأجزاء الدنيا من الأودية النهرية الرئيسية ،

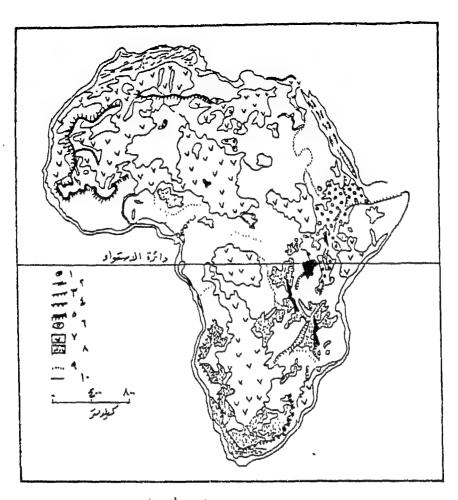

شكل (٢٠) : جيومورفولوجية أفريقيا

۱ ـ بحيرات ، ۲ ـ جبال إلتواثية ، ۳ ـ انكسارات خاصة بنظام الوادي الأخدودي الشرقي ، ٤ ـ الحافة العظمى لأفريقيا الجنوبية ، ٥ ـ حافات تعرية في أفريقيا الشمالية ، ٢ ـ براكين ما بعد الجوراسي ، ٧ ـ رواسب الثالث والرابع ، ٨ ـ بقايا أسطح تحاتية ، ٩ ـ أنهار رئيسية ، ١٠ ـ خط عمق ١٠٠ قامة .

تشهد على فترات توقف صغيرة فيها بين فترات تجديد الشباب النهري . وتتباين درجة تراجع الحافات المحيطة بالسهول النحاتية وذلك يرجع إلى اختلاف بناء الصخور المحلية وصفات نمط التصريف الماثي السائد .

وأعمار الأسطح التحاتية المختلفة في أفريقيا هي دائها من الأمور التي تثير الكثير من النقاش. وفي قليل من الحالات قد نجد سطحا قد غُطي ، على سبيل المثال ، برواسب أحدث تحوي حفريًّات أر بغطاء بركاني يمكن تأكيد عمره ، لكن مع هذا ذار يزال تحقيق الزمن الذي انقضى منذ إتمام تكوين السطح التّحاتي وقبل تغايته بهذا الغطاء الأحدث غير ممكن . ومع الصعوبات التي يجدها البحاث في التعرف على أعمار غتلف السهول التحاتية ، فإنه يمكن القول بأن توزيع الأسطح الرئيسية وأعمارها التقريبية قد أصحت الآن واضحة إلى حد كبر.

فهناك أولا سطح له أهمية خاصة في جنوب أفريقيا . وهو يعرف بسطح ما تحت الكارو Sub-Karoo Surface ، الذي يمثل التعرية التدريجية لأجزاء كبيرة من مستوى عدم التوافق الطبقي عند قاعدة مركب الكارو . ونظرا لقدم هذا السطح فإنه عانى كثيرا من عمليات التحدب والتقوس والميل في معض الأماكن ، وأيضاً بالتكسر في فترة الكارو أو ما بعدها .

وقد ميز كنج L.C. King سطح جندوانا التحاتي ، وهو يرى أنه قد نُحت في وقت سابق لتمزق جندوانا وانشطارها . وهو يقع الآن على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق ذلك في جنوب أفريقيا . ويرى البعض نسميته بسطح أوائل الكريتاسي . وهناك أدلة تشير إلى وجود أكثر من سطح من نفس العمر ، وأخرى نشأت أثناء العصر الكريتاسي . أما السطح التحاتي الرئيسي الثالث فيسمى بالسطح الميوسيني الكبير Great Miocene Surface الذي يشهد بدورة تعرية طويلة الأمد نحتت أجزاء عظيمة من سطح جندوانا . هذا السطح ، الذي يدعى أحياناً باسم السطح الأفريقي African Surface ، يتباين في ارتفاعه في جنوب أفريقيا بين ٢٠٠ متر قرب السواحل و٢٠٠٠ متر في الداخل بسبب تأثره بالتقوس المحدب . ويبقى السهل التّحاتي في أواخر الزمن الثالث المسمى سطح نهاية الثالث عربية الذائل ودرة التعرية هذه الثالث المسمى سطح نهاية الثالث الزمبيزي ، التي تنحت تراجعياً في السطح التحاتي الأفريقي (السطح الميوسيني الكبير) الأكثر ارتفاعا . وقد تمت دراسة التحاتي الأفريقي (السطح الميوسيني الكبير) الأكثر ارتفاعا . وقد تمت دراسة

دورات تعرية أحدث ، بليوسينية ـ بلايوستوسيسية ، في الأجزاء الدنيا من أودية أنهار القارة .

ويتناقص ارتفاع كل هذه الأسطح التحاتية باستمرار كلما اتجهنا نحو شمال أفريقيا . وفي نفس الوقت تتناقص الفروق الرأسية بينها ، لدرجة أننا حينها نصل إلى الهوامش الجنوبية للصحراء الكبرى يصبح من المستحيل تمييزها عن بعضها . وبالاتجاه شمالاً في الصحراء تختفي الأسطح التحاتية تماما أسفل رواسب الكريتاسي أو الزمن الثالث . وتوضح هذه الحقائق أن قارة أفريقيا قد تأثرت في جنوبها بعمليات الرفع أكثر من شمافا .

## التصريف المائي

لقد حسب دي مارتون de Martonne نسب مساحات أغاط التصريف النهري في أفريقيا ، فوجد أن ٤٨٪ من مساحة القارة تنصرف مياهه عن طريق أنهار تنتهي إلى البحار المفتوحة والمحيطات ، فتصريفها خارجي ، وأد ٤٠٪ من مساحة أفريقيا يتميز بتصر من سطحي غير منتظم (صحاري القارة) ، بينها تنصرف مياه ١٢٪ من مساحة القارة داخليا في أحواض أو بحيرات مغلقة ليس لها اتصال بالبحار .

ويلاحظ أنه من تلك المساحات ذات التصريف الخارجي ، نجد نسبة كبيرة منها تتكون من أحواض ضحلة واسعة ذات قيعان مناسيبها بين عده متر ( ١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ قدم ) فوق البحر ، وتُصرف مياهها بمخارج منفردة ، محدودة وضيقة حيث تشق مسالكها خلال هوامش أحواضها . ومخارج هذه الأحواض تتمثل في أنهار أفريقيا العظمى وهي النيجر والكنغو والأورنج والزمبيزي والنيل الأعلى . من هذا ترى أن التصريف المائي لأفريقيا يكتمل في عدد قليل نسبيا من النظم النهرية ، كل منها كبير الحجم ، باستثناء هوامش المضبة حيث نرى بعضا من أجزائها كثير المطر بدرجة تكفي لتكوين مجاري مائية عديدة وقصيرة تجري متوازية مباشرة إلى المحيط .

وتتميز خطوط تقسيم المياه بين هذه الأحواض بأنها متعرجة ، وبأنها في كنير من المناطق قريبة جدا من السواحل . فتقسيم المياه بين المحيطين الهندي والهادي ، يقع على حافة من حافتي القارة ثم على الحافة الأخرى ، بمعنى أن نهرا ينبع من تقسيم المياه على الحافة الشرقية ويقطع الهضبة ويشق حافتها الغربية ليصب في المحيط الأطلسي ، كنهر الأورانج ، والعكس بالنسبة لنهر كالزمبيزي الذي يصب في المحيط الهندي نابعا من تقسيم المياه على هامش الهضبة الغربي . ويلاحظ أيضاً أن خطوط تقسيم المياه في كثير من الأماكن لا تسير مع ظاهرات تضاريسية واضحة .

وتلائم هذه الحقائق كلها فكرة تمزق قارة جندوانا ، نظراً لأنها تتناسب مع مفهوم تحوّل تلك القارة إلى سهل تحاتي ضخم بوجود نظام تصريف مائي مكتمل خاص به ، فيه تتشابك نظم أفرعه (أعضائه) الرئيسية عند نهاياتها الداخلية أو العليا . وقد أدى تمزق الكتل الهامشية لجندوانا وابتعادها عن الكتلة المركزية الأفريقية ما يلي :

١ ـ تجديد شباب المجاري المائية الموجودة ، ونشوء مجاري مائية هامشية جديدة .

٢ ـ تعرية سريعة للهامش القاري الجديد .

٣ ـ رفع توازني عند حواف القارة نتيجة لإزالة كثير من المواد من تلك الحواف القارية .

وتبعاً لذلك فإن المجاري الدنيا للأنهار كانت تقطع مسالكها مجددا بشدة في الوقت الذي فيه كان سطح الأرض يرتفع لكي يغلق الأحواض ، وقد أنشأ هذا النحت الرأسي لمجاري تلك الأنهار المناضلة أودية عميقة ضيقة ، تتميز بوجود المساقط الماثية والمسارع (المندفعات) خصوص في أجزائها القريبة من المصب في البحر ، نظرا لأن نقاط (رؤوس) تجديد الشباب بدأت تتراجع نحو المنبع . وفي نفس الوقت ما زلنا نرى المظهر الجيومورف لوجي الناضج في مناطق

الأودية العليا الأصلية بعيدا عن نقاط التجديد، ذلك المظهر الذي تعدّل بتخفيض سطحه بعمليات التعرية النهرية.

والمساحات ذات التصريف الماثي غير المنتظم هي الصحاري الأفريقية الحارة ، حيث التساقط الحالي غير كاف لقيام نظام تصريف ماثي منتظم متكامل ، ولكن في الماضي تمكنت الأمطار الساقطة إبان العصور المطيرة من إنشاء نظم تصريف مائى معقدة نراها الآن في الأودية الجافة .

أما أحواض التصريف المائي الداخلي الكبيرة فتتمثل في حوض بحيرة تشاد، ومنخفض ماكاريكاري Makarikari المالح في بتشوانا لاند والأخدود الأفريقي الشرقي. ويرتبط تكوين الحوضين الأولين بنظام تكوين الأحواض بالتقوس الفسيح المقعر؛ أما الأخير فهو نتاج الإنكسار الأخدودي.

ولعل أبرز ظاهرة طبيعية في القارة الأفريقية تتمثل في نهر النيل الذي يبلغ طوله ٢٦٧١ كيلو متر (نحو ٤١٧٠ ميل) من منبعه في حوض بحيرة فكتوريا ، الذي يمثل قوسا مقعرا فيها بين الأخدودين الشرقي والغربي ، ويمتلقى كمية كبيرة من الأمطار الدائمة ، حتى مصبه في البحر المتوسط عبر القسم الشرقي من الصحراء الكبرى الأفريقية . وفي المسافة الأخيرة من مجراه والتي يبلغ طولها ٢٤٠٠ كم (٢٥٠٠ ميل) لا يتلقى النيل مياها من محيط حوضه المباشر ، وإنما من روافد تأتيه بالمياه من مسافات بعيدة . ويتميز مجرى النيل الأدنى أيضاً بوجود سمة جنادل في شمال السودان وفي جنوب مصر . والنيل في الواقع ظاهرة فريدة في هذه البيئة الصحراوية التي يخترقها .

وينبع نهر النيجر قرب حدود سييراليون ، وعلى بعد ٣٢٠ كيلو متر (٢٠٠ ميل) من المحيط الأطلسي . ويجري تجاه الشمال الشرقي في الهوامش الجنوبية للصحراء الكبرى ، مزوداً منطقة تمبوكتو وما يليها شمالا بمياه الري ، ثم ينحني في اتجاه الجنوب الشرقي ، ويصل الى خليج غينيا مخترقا دلتا ضخمة . ويبلغ طوله أكثر من ٤٦٦٠ كيلو متر (٢٦٠٠ ميل) ويُعتبر « التصريف المائي » غير المنتظم للقسم الجنوبي من الصحراء الكبرى « رافدا » للمنيجر . فالأودية

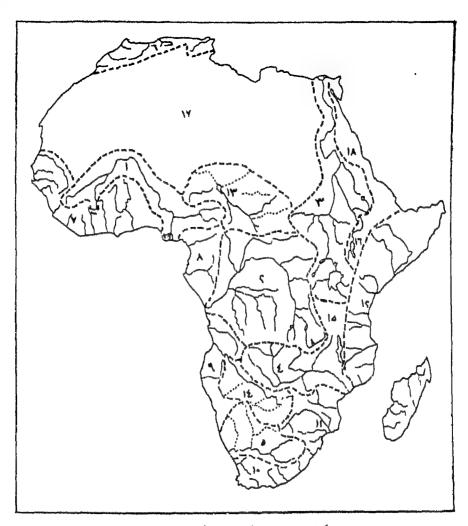

شكل (٢١) : افريقيا : أنماط التصريف الماني (آ) نظم نهرية رئيسية : ١ ـ النيجر ، ٢ ـ زائير ، ٣ ـ النيل ، ٤ ، زامبيزي ، ٥ ـ أورانج .

- (ب) نظم تصرف إقليمية : ٦ ـ شمالية غربية ، ٧ ـ غربية ، ٨ ـ استواثية غربية ، ٩ ـ غربية ، ١٠ ـ غربية ، ١٠ ـ شرقية
- (ح) أحواض تصريف داخلية : ١٣ ـ تشاد ، ١٤ ـ اوكانانجو Okavango ، ١٥ ـ تنزانيا ، ١٦ ـ ريودولف .
- (د) أقاليم ذات تصريف غير منتظم أو منعدمة التصريف : ١ ـ الصحراء الكبرى ، ٢ ـ شمالية شرقية .

الجافة الكبيرة تشير إلى عصر مطير سالف كانت تجري أثناءه تلك الأودية بالمياه إلى النيجر . والقسم الأعلى من وادي النيجر قبل تمبوكتو في مرحلة النضج ، بينها القسم من الوادي الذي يسبق جيبا العلم ( نيجيريا الشمالية ) يحتوي على مندفعات ومساقط عديدة حينها يقطع النهر هامش الهضبة في طريقه إلى البحر . وفي الجزء من المجرى الذي يلي جيبًا Jebba ( تجاه المصب ) يلتقي النيجر أعظم روافده ، وهو بنوي Benue ، الذي يتميز بقطاع عرضي عريض جدا لسهله الفيضي ، يُعتقد أنه قد نشأ على امتداد نطاق عيبي رئيسي . وتتراجع منابعه بسرعة نتيجة للنحت الشديد ، واستطاع أن ياسر بعضا من التصريف الماثي الذي يتجه شمالا إلى بحيرة تشاد ، وهي عملية سوف تسلب بحيرة تشاد قسها كبيرا من مواردها الماثية إذا ما استمرت .

وتنبع كثير من المجاري المائية من هضبة فوتاجالون ، بعضها يجري نحو الداخل ثم إلى المحيط ، والبعض الآخر نحو الساحل مباشرة . ومثال للبعض الأول نهر السنغال Senegal ، وهو أطولها ، وهو ينبع بالقرب من منابع النيجر ، لكنه يتجه نحو الشمال الغربي ، ويمرّ بالقرب من هامش الصحراء لكي يصل إلى المحيط الأطلسي إلى الشمال من كيب فردي Cape Verde .

ويتصف نهر زاثير (الكنفو) بكل خصائص الأنهار الأفريقية ، فحوضه ضحل عظيم الاتساع ، يبلغ نحو ١٢٨٠ كيلو متر (١٠٠٠ ميل) طولا وعرضا ، ومخرجه من الهامش الغربي ضيق يصحبه سلسلة من المسارع والمساقط الماثية التي تفصل بين المجرى الأعلى الأكثر نضجا والمجرى الأدنى الشاب وهو النهر الوحيد في أفريقيا الذي يتميز بمصب طويل صالح للملاحة ، فهو يسمح بالملاحة للسفن المحيطية حتى مدينة ماتادي Matadi على بعد ١٢٨ كم (١٠٠ ميلاً) من البحر . وتوجد في الحوض بحيرات كثيرة ، هي بقايا بحيرة كبيرة كانت موجودة أثناء عصر البلايوستوسين وربما أثناء أواخر الزمن الثالث ، وهي شاهد على أن نهر زاثير (الكنفو) في ذلك الحين لم يكن قادراً على الاحتفاظ بمجراه حتى البحر حينها ارتفع هامش الحوض نسبياً آنذاك ، فانحبست المياه واحتجزت مكونة للبحيرة .

ويلي حوض نهر زاثير (الكنغو) جنوبا حوض نهر زمييزي الذي يتصف عميزات بماثلة للكنغو ، فحوضه الأعلى فسيح ، ومجاريه الماثية داثمة ، وتسمح بالملاحة للسفن الصغيرة . ومن هذا القطاع بمر المجرى الرئيسي لشلالات فيكتوريا ، وبعدها يصبح المجرى بهيئة خانق متعرج ، بعده يقطع النهر مسافة فيكتوريا ، وبعدها يصبح المجرى بهيئة خانق متعرج ، بعده يقطع النهر مسافة بسلسلة أخرى من المسارع ، وعبر بحيرة كاريبا Kariba التي نشأت في العصر الحديث . ويبلغ طوله الكلي ٢٦٦٠ كم . وقد كانت بعض منابعه تغذي فيها الحديث . ويبلغ طوله الكلي ٢٦٦٠ كم . وقد كانت بعض منابعه تغذي فيها مضى الحوض الداخلي المسمى أوكوفانجو Okovango وحوض ماكاري كاري الاستخدام للملاحة النهرية . والنهر يعرقل حركة المواصلات البرية عبره بسبب الاستخدام للملاحة النهرية . والنهر يعرقل حركة المواصلات البرية عبره بسبب عبر المساقط ، والثاني عند مدينة شيروندو Chirundu والثالث عند مدينة Sena على بعد ١٦٠ كيلو متر (١٠٠ ميل) من مصب النهر حيث يزيد عرض المجرى على ميلين ؛ يضاف إلى ذلك سدّ كاريبا Kariba الذي يمثل هو الآخر معبرا عبر على ميلين ؛ يضاف إلى ذلك سدّ كاريبا Kariba الذي يمثل هو الآخر معبرا عبر النهر .

وفي الغرب يجري نهر كيونين Cunene الأقصر (طوله ٧٥٠ ميل أو Nova Lisboa في الشمال أو الذي ينبع من هضبة نوفالسبوا ألمن الله الشمال أنجولا) ثم يسير فوق الهضبة الأفريقية وينحني غربا ليشق هامش الهضبة في مساقط روياكانا Rua Cana على الحدود بين أنجولا وأفريقيا الجنوبية الغربية .

والنهر الرئيسي في جنوب أفريقيا هو نهر أورانج Orange (طوله ١١٦٣ ميل أو حوالي ١٨٦٠ كم). والنهر الأصلي ينبع، مثل رافده فال ٧aal ، قرب حافة جبال دراكنز بيرج Drakensberg الرئيسية، ويجري من هذه المنطقة الوفيرة المياه، ويعبر الأراضي الجافة في جنوب صحراء كلهاري، وتسقط مياهه من شلالات أوغرابيس Aughrabies إلى خانق ينتهي بحافة الهضبة، ومنها يجري الهر إلى المحيط الأطلسي شمال كيب تاون Cape Town بنحو ٢٤٠ بنحو

كيلو متر (٤٠٠ ميل) وتصرف روافده ، وهي ليست دائمة الجريان تماما ، كل هضبة جنوب أفريقيا ، وأجزاء من بتشوانا لاند وأفريقيا الجنوبية الغربية ، حيث تتجه الأودية الجافة نحو نهر أورانج . ونهر الأورانج ذاته يفشل أحيانا في الوصول إلى المحيط في الفصل الجاف . ويزيد من تكرار هذا الفشل زيادة استخدام مياهه للري فوق الهضبة . وباستثناء هذا الشذوذ ، فإن نهر أورانج يتصف بالصفات المثالية التي تميز الأنهار الرئيسية الأخرى في أفريقيا .

#### البحيرات:

بحيرات أفريقيا من نمطين رئيسيين: النمط الأول يتمثل في البحيرات الناشئة عن تقوس مقعر لسطح الأرض ، والثاني في البحيرات التي تشغل فراغ الأخاديد . وتدل أشكالها بصورة واضحة في العادة ، على أي من النمطين تتمي البحيرات . وتتصف معظم بحيرات الأخاديد الكبيرة في شرقي أفريقيا بالطول وبالضيق النسبي، فكل من بحيرتي تنجانيقا Tanganyika ونياسا ولمعظم يبلغ طولها بين ٤٨٠ - ٦٤٠ كيلو متر ، وكلاهما يتميز بالعمق . ولمعظم بحيرات الأخدود الغربي نخارج إلى البحر ، فبحيرتا إدوارد وألبرت تصرفان بعيرات الأخدود الغربي نخارج إلى البحر ، فبحيرتا إدوارد وألبرت تصرفان مياههما عن طريق نهر النيل ، وبحيرة تنجانيقا عن طريق الكنغو ، وبحيرة نياسا عن طريق نهر شاير Shire ( رافد الزمبيزي ) . وتكون بحيرات أخرى مراكز لساحات ذات تصريف داخلي ، مثل بحيرة ريوكوا Rukwa ( في تنزانيا ) وبحيرة رودولف Rukwa ( معظمها في كينيا ) .

وأكبر البحيرات التي نتجت عن التقوس المقعر هي بحيرة فكتوريا ، التي تحتل مساحة حوضية فيها بين الأخدودين الكبيرين في أفريقيا الشرقية . وتختلف عن البحيرات الأخدودية في أنها واسعة عريضة وضحلة ، وذات ساحل معقد تكتنفه الكثير من الجزر التي تمثل قمم تلال غرقت مع حركة الهبوط الحوضية . وغرجها إلى النيل (نيل فكتوريا) يتم عن طريق شلالات أوين Owen ، حيث شيدت محطة لتوليد الكهرباء استفادت من أحد أكبر الخزانات المائية

الطبيعية في العالم . ويمرّ النيل بعد ذلك ببحيرة كيوجا Kioga التي تتوسط منطقة مستنقعية ، ويخرج من طرفها الغربي .

وقد سبق لنا ذكر بعض من البحيرات الحوضية في الماضي وفي الحاضر . فحوض الكنغو كانت تشغله أو معظمه بحيرة في الماضي . وبحيرة تشاد التي توجد في حوض ذي تصريف داخلي ، انكمشت مساحتها كثيراً عن ذي قبل . ومثل هذا يقال عن بحيرات ومستنقعات بتشوانا لاند ماكاريكاري ، وأوكوفانجو وإتوشا .

#### الفصل الثالث

# المناخ والأقاليم المناخية

تمتد أفريقيا بين دائرتي عرض ٣٧° شمالا و٣٥° جنوبا ، وتمر دائرة الاستواء بوسطها . وكان لهذا وذاك أثره في أحوالها المناخية . فأشعة الشمس تتعامد على أجزاء كثيرة من القارة في رحلتها شمالا إلى مدار السرطان ، وجنوبا إلى مدار الجدي ، وبالتالي فإنها تتعامد مرتين على أراضي القارة الواقعة بين المدارين ، مما يسبب ارتفاعا عظيما في الحرارة ، وازدياداً كبيرا في درجات التبخر من المسطحات المائية ، ومن النباتات ومن التربة .

ودرجات الحرارة متناسقة في النطاق الاستوائي الأفريقي ، نظراً لتساوي طول الليل والنهار معظم السنة ، وبالتالي فهناك تناسق في فترة سطوع الشمس ، واكتساب الأرض والجو القريب منها للحرارة . بينها تزداد الحرارة صيفا كلها بعدنا عن النطاق الاستوائي ، وذلك لطول النهار ، وبالتالي فترة سطوع الشمس ، وقصر الليل . وتبعا لذلك فإن المدى الحراري اليومي والفصلي يزداد كلها بعدنا عن دائرة الاستواء شمالا أو جنوبا .

هذا ويلاحظ أن النصف الجنوبي من القارة أقل اتساعا ، وأكثر ارتفاعا من النصف الشمالي ، لذلك كانت أحواله المناخية العامة أكثر اعتدالا ، بعكس نصفها الشمالي الذي يتميز بالتطرف والجفاف . وقد كان لاستقامة سواحل القارة ، وقلة تعاريجها ، وندرة خلجانها ، وعدم بروز أشباه جزر منها ، وبالتالي عدم وجود بحار داخلية ، أثره في قلة تأثير العامل البحري على مناخ القارة .

وتمر بالسواحل الشرقية للقارة تيارات بحرية دفيثة تزيد من درجة حرارتها ورطوبتها ، بينها تمر بالسواحل الغربية تيارات باردة ؛ فتيار كناريا البارد يمر بالنصف الشمالي من تلك السواحل ، وتيار بنجويلا بالنصف الجنوبي . وهما يخقضان من درجات الحرارة ، كها يسببان الجفاف في تلك السواحل وظهيرها .

#### الحرارة

أفريقيا هي أحرّ قارات العالم للأسباب التي ذكرناها . وحينها ننظر إلى خويطة لخطوط الحرارة المتساوية في الصيف ، نلحظ أن حظ الحرارة ٣٥م لشهر يوليو مغلق على الصحراء الكبرى الأفريقية . بينها يكوّن خط الحرارة ٣٠م دائرة ناقصة تحيط بالنصف الشمالي للقارة . وهي منطقة متممة في حرارتها لوسط آسيا وجنوب غربها . وهي تضم أكثر جهات القارة حرارة في يوليو ، وذلك بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان ، وطبيعة اليابس ، واتساعه وانخفاض منسوبه ، وبعده عن البحار ، وندرة الغطاء النباتي . وتلاحظ أن خط الحرارة الاستواء ، بجوار الساحل الغربي ، وذلك بسبب أثر تيار بنجويلا البارد . كها التقوس جهة الجنوب قرب الساحل الشرقي بسبب أثر تيار بنجويلا البارد . كها يتقوس جهة الجنوب قرب الساحل الشرقي بسبب تأثير تيار موزميق الدافيء .

هذا في فصل الصيف ، أما في فصل الشتاء (يناير) ، فإن خط الحرارة ٥٣م يختفي . ويكون خط الحرارة ٣٢م شكلا بيضاويا فوق هضبة أفريقيا الجنوبية (الصيف الجنوبي) ، ولا نجد لهذا الخط نظيرا أو امتدادا على مياه المحيطات المجاورة ، وذلك نظرا لشدة حرارة اليابس الجنوبي عن الماء في هذا الفصل ، والخط يمتد بين دائرتي عرض ١٠ - ٣٠ جنوبا تقريبا . وينحني خط الحرارة ٢١م في نصف القارة الجنوبي نحو الشمال ، أي نحو خط الاستواء ، وذلك قرب الساحل الغربي ، بسب أثر تيار بنجويلا البارد ، ثم ينحني جنوبا بتأثير سيادة اليابس ، وكذلك على الساحل الشرقي بتأثير تيار موزمبيق الدافيء . أما في نصف أفريقيا الشمالي ، فإننا نجد هذا الخط (٢١م) ينحني نحو الجنوب أما في نصف أفريقيا الشمالي ، فإننا نجد هذا الخط (٢١م) ينحني نحو الجنوب أما في نصف أفريقيا الشمالي ، فإننا نجد هذا الخط (٢١م) ينحني نحو الجنوب شمالا بتأثير اليابس ، ثم بتأثير البحر الأحمر .

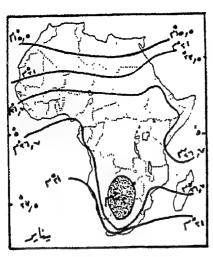

شكل (٢٣) خطوط الحرارة المتساوية في شهر يناير

شكل (٢٢) خطوط الحرارة المتساوية في شهر يوليو

## الضغط والرياح

في فصل الصيف تتعامد الشمس فوق النصف الشمالي من أفريقيا . فتتركز منطقة للضغط المنخفض في شمال شرقي القارة ، تكون على اتصال بمنطقة الضغط المنخفض الآسيوي التي تمتد من السند إلى شبه جزيرة العرب ، وكثيرا ما تتصل هذه وتلك بنطاق الضغط المنخفض الدائم فوق النطاق الاستوائي ، وبالتالي يرابض على كل أراضي القارة شمالي خط الاستواء غطاء هائل من الضغط المنخفض . ويتركز على منطقة الأزور في المحيط الأطلسي في شمال غربي القارة ضغط مرتفع ، ويمتد منه لسان يغطي البحر المتوسط . أما أرض القارة جنوبي دائرة الاستواء ، فيسيطر عليها ضغط مرتفع ، يلتحم بمنطقتين للضغط المرتفع فوق المحيطين الهندي والأطلسي .

وبسبب توزيعات الضغط هذه تهب على شمال القارة من منطقة الضغط المرتفع الأزوري وامتدادها فوق البحر المتوسط رياح تجارية شمالية في الغالب أو شمالية غربية على الجزء الشمالي من أفريقيا حتى السودان ، وهي جافة وتلطف

من درجة حرارة الشمال ، لكنها كلها توغلت جنوب ازدادت درجة حرارتها ، وبالتالي ازدادت مقدرتها على حمل بخار الماء ، وهي لدلك جافة ، وهي تساعد السفن الشراعية في السير في نهر النيل ضد تياره جنوبا .

ومن منطقتي الضغط المرتفع على المحيطين الهناي والأطلسي تهب رياح موسمية جنوبية غربية على أرض أفريقيا الواقعة بين دائرة الاستواء ودائرة ١٨٥ شمالاً . والرياح أصلها تجارية جنوبية شرقية في جنوب دائرة الاستواء ، وحينها تعبر الاستواء تغير اتجاهها تبعا لقانون فرل ، وتصبح جنوبية غربية . وهي تمطر بغزارة على حوض الكنغو ، وساحل غانه ، لأن مرتفعاته تتعامد عليها ، كها تسقط الأمطار على السودان والحبشة .

وتهب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية على -تنوبي القارة فيها بين ٣٠٠ جنوبيا وخط الاستواء، وتسقط مطرا على مدغشقر، والساحل الشرقي جنوبي خط الاستواء. أما الساحل الشرقي لأفريقيا، شمالي خط الاستواء حتى دائرة عرض ٨٠ شمالاً، وهو ساحل الصومال، فهو حناف، لأن الرياح تسير بحداء الساحل غير متعامدة عليه، ولهذا تكونت صحراء الصومال. ويلاحظ أن أمطار جنوب القارة تقل كلها اتجهنا غربا. وتهب على أقصى جنوبي القارة



شكل (٢٥): الرياح شتاء

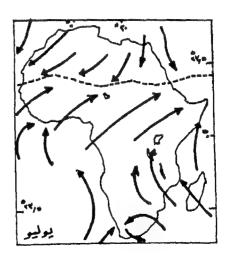

شكل (٢٤) : الرياح صيفا

رياح عكسية شمالية غربية مطيرة ، ويقل المطر في هذا الجزء بالاتجاه نحو الشرق .

أما في الشتاء (شهر يناير) فإن الشمس تتعامد على نصف أفريقيا الجنوبي، فيتكون على يابس القارة في نصفها الشمالي ضغط مرتفع نظرا لبرودته النسبية، ويتصل هذا النطاق غربا بالضغط المرتفع الأزوري، وشرقا بالضغط المرتفع الأسيوي. ويصبح البحر المتوسط بذلك عبارة عن نطاق من الضغط المنخفض النسبي تحيط به نطاقات من الضغط المرتفع (في الشمال ضغط مرتفع فوق أوربا). ويصبح يابس نصف أفريقيا الجنوبي مركزا لضغط منخفض بسبب حرارته، بينها تباوره شرقا وغربا منطقتا ضغط مرتفع مداري على المحيطين الهندي والأطلسي.

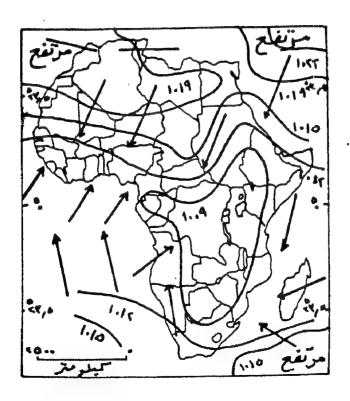

شكل (٢٦) الضغط والرياح من نوفمبر إلى أبريل

وبسبب توزيعات الضغط هذه ، تهب من الضغط المرتفع الأزوري رياح عكسية جنوبية غربية على إقليم البحر المتوسط في ساحل أفريقيا الشمائي ، مصحوبة بأعاصير ممطرة ، والأمطار في الغرب والشمال أغزر منها في الشرق وكليا اتجهنا من الساحل جنوبا . أما على الصحراء الكبري ، فالرياح الهابة تكون شسالية شرقية جافة . وتهب على جنوبي القارة من منطقة الضغط المرتفع على المحيط الهندي رياح تجارية جنوبية شرقية ممطرة ، تسقط المطر على مدغشقر ، والساحل الشرقي لأفريقيا جنوبي خط الأستواء ، ويقل مطرها كلها سارت غربا حتى تصل جافة إلى صحراء كلهاري . ويلاحظ أن الرياح تسير بحذاء ساحل أفريقيا الغربي جنوبي دائرة الاستواء ، لهذا فهي لا تسقط عليه مطرا .

### نظام المطر وكميته :

يسود نظام المطر الاستوائي في أفريقيا عموما فوق الجهات التي تقع على جانبي دائرة الاستواء بنحو خمس درجات عرضية . وسبب المطر راجع إلى كثرة التبخر ، والتيارات الهوائية الصاعدة المشبعة ببخار الماء ، وكثرة الزوابع المرغدة . وهو يسقط طول العام . ويغزر في الاعتدالين (في فصل الربيع والخريف) نظرا لتعامد الشمس فوق النطاق الاستوائي ، وما يترتب على ذلك من كثرة التبخر ، بينها يقل بطبيعة الحال في الإنقلابين (الصيف والشتاء) .

ويشيع هذا النظام في حوض الكنغو وهضبة البحيرات الاستوائية ، وتزيد كمية المطر السنوية على ١٥٠ سم ( ٢٠ بوصة ) . والمطر في حوض الكنغو أغزر من هضبة البحيرات ، ويقل المطر نوعاً في شرقي هضبة البحيرات ، فتصبح كميته حوالي ١٠٠ سم ( ٤٠ بوصة ) . كما تتميز بهذا النظام أيضا سواحل غانة ، حيث تهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية متعاونة مع التيارات الهوائية الصاعدة في إسقاط أمطار تبلغ كميتها النسوية أكثر من ١٠٠ سم ( ٤٠ بوصة ) .

ويسود السهل الساحلي في شرق أفريقيا بين درجتي عرض صفر و٢٠٠ جنوبا نظام استوائي للمطر أيضاً ، حيث التبخر اليومي والتيارات الصاعدة

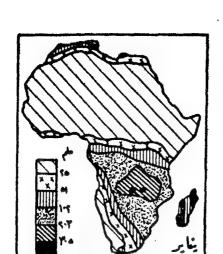



شكل (٢٧): المتوسط الشهري للتساقط

بالإضافة إلى أمطار الرياح التجارية الجنوبية الشرقية على حافة الهضبة . وكمية المطر أكثر من ١٠٠ سم (٤٠ بوصة ) . وتمثل هذا النظام محطات أرصاد عدة مثل أكاسا ، ولاجوس ، وممباسا .

أما النظام دون الاستوائي فيسود الأراضي الأفريقية فيها بين درجتي عرض  $^{\circ}$  \_  $^{\circ}$  \_  $^{\circ}$  شمالا وجنوبا . وهنا تقل كمية المطر عن النظام السابق كها يقصر فصل سقوطه ، فيصبح عشرة أشهر ، ويتميز ، كالنظام الاستوائي ، بقمتين للمطر لكنهها هنا تقعان في أوائل الصيف وآخره . ويرجع سبب سقوط المطر إلى الرياح التجارية الجنوبية الشرقية ، والموسمية الجنوبية الغربية ، بالاضافة الى التيارات الهبائية الصاعدة .

ويسود النظام السوداني أراضي أفريقيا الواقعة بين داثرتي عرض ٥٠ - ١٥٠ شمالا وجنوبا . وتتحدد موسمية المطر هنا بفصل الصيف حين تتعامد الشمس ، وتشتد الحرارة . وتهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على إقليم السودان الشمالي . وتبلغ كمية المطر السنوية حوالي ٥٠ سم (٢٠ بوصة ) ، وتقل الكمية كلما بعدنا عن دائرة الاستواء حتى تصل إلى ٢٥ سم (١٠ بوصة ) في أطراف الأراضي المجاورة للصحراء .

أما النظام الموسمي فيشمل الحبشة ، وظهير ساحل غانة ، وسبب المطر هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في الصيف ، وتسبب التضاريس المرتفعة غزارة المطر ، وتبلغ كمية أكثر من ١٠٠ سم (٤٠ بوصة ) .

ويسود نظام المطر المعروف بنظام جنوب الصين في المنطقة المعتدلة الدفيئة التي تشمل الساحل الشرقي جنوب مدار الجدي ، ومطره طول العام ، لكنه يزداد في الصيف ، وتهب عليه الرياح التجارية الجنوبية الشرقية ، ويقل المطر كلما يعدنا عن الساحل .

وإلى الغرب من نظام جنوب الصين يسود نظام القلد ذو الأسطار الصيفية ، التي تقل كلما اتجهنا غربا . وسبب المطر هبوب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية .

أما النظام الصحراوي فيشمل الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا ، وصحراء كلهاري في جنوبها ، ثم صحراء الصومال في شرقها . والأمطار فجاثية ، ولا تزيد كميتها السنوية على ٢٥ سم (١٠ بوصة ) . وسبب ندرة الأمطار ، وبالتالي تكوين هذه الصحاري ، أنها في نطاقات مدارية حيث الهواء الهابط ، وحيث تصلها الرياح التجارية جافة ، تلك الرياح التي تكون شمالية شرقية على الصحراء الكبرى ، وجنوبية شرقية على صحراء كلهاري . أما بالنسبة لصحراء الصومال فإن الرياح تهب موازية لساحلها سواء في الصيف ، وهي الرياح الجنوبية الغربية ؛ أم في الشتاء وهي الشمالية الشرقية .

ويشمل نظام البحر المتوسط ذو المطر الشتوي منطقتين . إحداهما في شمال أفريقيا وهي منطقة أطلس ، والأخرى في جنوب غربي القارة . وسبب المطر الشتوي هبوب الرياح العكسية والأعاصير . أما جفاف الصيف فسببه هبوب الرياح التجارية الجافة .

هذا ويمكننا أن نلخص مواسم سقوط المطر وتوزيعها على القارة في النقاط · التالية :

١ ــ جهات ممطرة طوال العام : وهي تشمل حوض الكنغو وساحل غانة

- والساحل الشرقي وهضبة البحيرات الاستواثية .
- ٧ \_ جهات تمطرة صيفا : وتشمل معظم السودان والحبشة وروديسيا .
- ٣ ـ جهات عمطرة شتاء : وهي الأطراف الشمالية والشمالية الغربية
   ( إقليم أطلس ) ، وأقصى جنوب غرب القارة .
- ع جهات نادرة المطر: وهي الصحراء الكبرى، وصحراء كلهادي وصحراء الصومال.

# الأقاليم المناخية

محاولة تفهم المناخ وأثره على البيئات الجغرافية في العالم ، حدت بعلماء المناخ إلى التقدم بعدد من التقسيمات المناخية ، كل منها له مثالب وميزات خاصة . وبحسب التقسيمات المناخية لأوستن ميللر A. Miller ، تتمثل في أفريقيا سبعة أنماط منها هي :

- أولا: المناخات الحارة ؛ لا تقل الحرارة في أي شهر من الشهور عن ٦٤° ف ( ١٨٥م ) .
  - ١ \_ المناخ الاستوائي ؛ ويتميز بقمتين للمطر .
  - ٧ \_ المناخ المداري البحري ؛ لا يحوي موسم جفاف حقيقي -
    - ٣ ـ المناخ المداري القاري ؛ فصل الشتاء جاف .
      - ٤ ـ المناخ المداري القاري ؛ موسمي متنوع .
- ثانياً: المناخات المعتدلة الدفيئة أو شبه المدارية ؛ لا تقل الحرارة في أي شهر من الشهور عن ٤٣°ف (٣٥م).
- ١ \_ مناخ الهامش الغربي (نوع البحر المتوسط) ؛ المطر شتوي .
  - ٢ \_ مناخ الهامش الشرقي ؛ مطر منتظم أو متناسق .
- ثالثاً: المناخات الصحراوية ؛ المطر السنوي بالبوصة أقل من خمس المتوسط السنوي للحرارة بالدرجات الفهرنهيتية .
- ١ ـ الصحارى الحارة ؛ لا تقل الحرارة في أي شهر من شهور السنة عن ٤٣°ف (٣٩م) .

وكل هذه الأنواع يمكن أن يتعدَّل بتأثير الارتفاع عن سطح البحر .

ولا شك أن تقسيها عاما إلى عدد قليل من الأنماط المناخية لا يعطي سوى صورة تقريبية عن الأحوال المناخية لرقعة كبيرة من الأرض كقارة أفريقيا .

## أولا: المناخات الحارة

### المناخ الاستوائي :

يسود نطاقا يمتد من ساحل تنجانيقا في الشرق عبر معظم حوض الكنفو ، وعلى امتداد ساحل خليج غينيا غربا حتى ليبيريا . ويزيد المتوسط الحراري الشهري على ٧٠ ف (٢١ م) خلال شهور السنة جميعا ، لكن درجات الحرارة القصوى التي نجدها في العروض المدارية لا تُسجل هنا إطلاقا . ولا يزيد المدى الحراري والسنوي على ثلاث درجات مثوية (خمس درجات فهر نهيتية) إلا نادراً ، والمدى اليومي لا يزيد عادة على ٥,٥ م أو ١٥ درجة فهرنهيتية . وتؤكد هذه الأرقام ، خصوصا السنوية منها ، حقيقة أن الاختلاف صغير في الحرارة بين كتلة هوائية واخرى تالية لها في هذه العروض ؟ بينها يعكس الفرق الحراري اليومي الكبير نوعا تأثير الشمس على حرارة الجو ، وحقيقة أن سطوع الشمس الميومي ثابت تماما خلال السنة .

ويتميز المطر الاستوائي بقمتين سببهها هجرة الجبهة الحارة المدارية عبر النطاق شمالا عقب الاعتدال الربيعي (مارس) بقليل ، وجنوبا بعد الاعتدال الحريفي (سبتمبر) بفترة وجيزة . وبسبب الفروق الفصلية الصغيرة في الحرارة ، فإن الفصول يصير تمييزها بالرطوبة والجفاف ، بدلا من الحرارة والبرودة .

وفي كل مكان نجد أحد الفصلين الرطبين أكثر مطرا من الآخر، ولهذا تتميز الأمطار « الأكثر » عن الأمطار « الأقل » وتطلق على كثير من الأسهاء المحلية . فمتوسط أمطار مدينة عنتبة (أوغندا ) ٢٥ بوصة (٣٣ سم ) في الثلاثة شهور من مارس إلى مايو، بينها يهبط المتوسط إلى ١٣ بوصة (٣٣ سم ) فقط من أكتوبر إلى ديسمبر . ويسقط على لاجوس (نيجيريا) ٣٩ بوصة (٩٨ سم)

في موسم الأمطار الأكثر من مايو إلى يوليو ، و١٦ بوصة (٤٠ سم) في الموسم الأقل مطرا من سبتمبر إلى نوفمبر .

ويتساقط المطر في هيئة رخات انقلابية غزيرة من الهواء المداري البحري جنوب نطاق إلتقاء الهواء المداري ؛ وتتباين الكمية الكلية تبعا للظروف المحلية ومنها مقدار البعد عن البحر والاتجاه الذي منه يأتي الهواء الرطب. ولهذا فإن بلدا مثل دوالا Douala ، في خليج بيافرا ، تتلقى كمية من المطر مقدارها موصة (٣٩٨ سم ) في السنة ؛ بينها مدينة عباسا Mombasa (كينيا) ، رغم وقوعها على الساحل ، لا يصيبها سوى ٤٧ بوصة (١١٨ سم ) سنويا ويسقط على معظم المدن الداخلية كمية سنوية تتراوح بين ٢٠ ـ ٧٠ بوصة (١٥٠ ـ ويسقط على معظم المدن الداخلية كمية سنوية تتراوح بين ٢٠ ـ ٧٠ بوصة (١٥٠ ـ ١٧٠ سم ) .

## المناخ الاستوائي فوق المرتفعات:

ومن المناخ الاستوائي فرع متميز يتمثل فوق المرتفعات ويسمى « المناخ الاستوائي المعدل » أو « نوع المرتفعات » ، ويوجد على ارتفاع يتراوح بين المده ، ٣٠٠٠ متر فوق البحر . وهنا نجد الحرارة أقل ارتفاعا ، والمدى الحراري السنوي صغير جدا ، لكن المدى الحراري اليومي أكبر ، نظرا لأن تأثير المواء الخفيف فوق المرتفعات يكون محدودا في الإشعاع السريع بالليل ، وفي الإشعاع الشمسي أثناء النهار .

ويبقى نظام سقوط المطركها هو دون تغيير ، لكن إجمالي المطرأقل نوعا . فكمية المطر الساقطة على نيروبي في كينيا (وارتفاعها ١٦٥٠ مترا أو ٤٩٥٥ قدم) تبلغ ٣٩ بوصة (٩٨ سم) سنويا ، مع قمتين للمطر في أبريل ونوفمبر ؟ ومتوسط حرارتها السنوية ١٧٥م (٣٣٠ف) ، ومتوسط حرارة أبرد الشهور ٥٠٥م (٥٩٠ ف) ، والأخير يمكن أن يخرج نيروبي من نوع المناخ الاستوائي ، لكن مع مدى حراري سنوي مقداره ٥,٣٥م أو ٣٠ف فقط ، فإن المدينة تتصف بكل ميزات المناخ الاستوائي الأخرى ، وينبغي أن ينظر إلى مناخها على أنه مناخ استوائي معدّل بسبب الارتفاع .

ومهما يكن من شيء فإن هذه التعديلات محدودة الاتساع في أفريقيا ، نظرا لأن قسما صغيرا من النطاق الاستواثي بها هو الذي يعلو ١٢٠٠ متر ( • • • ؛ قدم ) . وتعتبر مرتفعات كينيا أهم قسم فيه من الوجهة الاقتصادية . وتنبغي ملاحظة أن معظم كينيا وأوغندا وشمال تنجانيقا ، رغم أنها تتميز بنوع المناخ الاستواثي الحقيقي ، إلا أن درجات حرارتها أقل من الأراضي التي نتصف بمثالية المناخ الاستواثي قرب الساحل الغربي . مثال ذلك بلدة عنتبة فلا وغندا ـ ارتفاعها ١١٥٥مترا أو ٣٨٤٢ قدم ) التي تسجل متوسطا لأبرد الشهور مقداره ٥٠٠م ( ٩٠٠ ف ) ، ومتوسطا سنويا مقداره ٢٠٥ م أو المنوي فيبلغ تابورا Tabora ( في تنجانيقا ، الارتفاع ١٢٥٠م أو السنوي فيبلغ ٣٠٠م ( ٣٠٠ف ) ، أما المتوسط السنوي فيبلغ ٣٠٠م ( ٣٠٠ف ) .

#### المناخات المدارية البحرية:

تمتد من حوالي دائرة العرض ١٠° جنوبا في تنجانيقا إلى دائرة العرض ٣٠° جنوبا في جنوب أفريقيا . وتُغطي أيضا الجزء الشرقي من مدغشقر . ومعظم المطرياتي من نطاق التقاء الهواء المداري أثناء شهور الصيف ، أما في الشتاء فإن هذه السواحل تتأثر برياح شرقية تأتي معها بكتل هوائية مدارية بحرية . ورغم أن هذا الهواء رطب ، إلا أنه دافيء نسبيا ، ويميل في العادة إلى أن يصبح أكثر ثباتا واستقرارا حينها يصل إلى اليابس . لهذا فإن المطر لا يسقط عادة ، إلا حيثها تتدخل التضاريس وتمارس تأثيراتها . حينئذ ينشأ الضباب كها يتساقط الرذاذ على حضيض الحافة العظيمة على الخصوص ، لكن المطر الغزير يتساقط الرذاذ على حضيض الحافة العظيمة على الخصوص ، لكن المطر الغزير الحدوث .

وتماثل درجات الحرارة في النهاية الشمالية للنطاق ما تسجله المراصد في المناخات الاستواثية ، فمتوسط الحرارة السنوي في بلدة لندي Lindi (على داثرة عرض ١٠° جنوبا) يبلغ ٢٧° م (٨٠° ف) ، بينها الفرق الحراري السنوي ٣° م . (٣٠ ف) فقط ، لكننا بالابتعاد عن دائرة الاستواء تنخفض درجات الحرارة ،

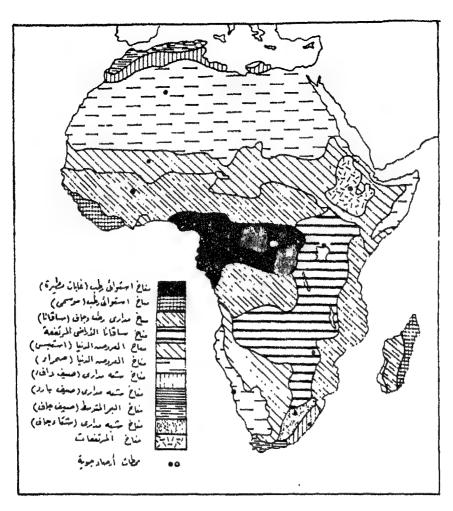

شكل (٢٨) : الأقاليم المناخية لأفريقيا

ويرتفع المدى الحراري ، حتى نصل إلى مدينة ديربان على دائرة عرض ٣٠٠ جنوبا فنجد متوسطها الحراري السنوي ٢١٥م (٧٠٠ف) ، والفرق الحراري السنوي ٢٥م (٣٠٠ في) . معنى هذا أن قمة المطر الوحيدة هي التي تُميّز المناخ الاستوائي وذلك في الشمال . أما في الجنوب فإن تمايز المفصول هو العامل المميز للنوعين المناخيين ، فهنا يمكن التفريق بين صيف وشتاء عن طريق التباين الحراري .

#### المناخات المدارية القارية

هي الأكثر شيوعا وانتشارا في أفريقيا ، باستثناء النوع الصحراوي ، ونجدها في شمال وفي جنوب دائرة الاستواء على حدِّ سواء . وهي ، كالمناخات المدارية البحريّة ، تتميّز بقمة مطر صيفية ترتبط بنطاق التقاء الهواء المداري ، لكنها في الشتاء جافة تماما ، نظرا لأنها تقع حينئذ تحت تأثير كتل الهواء المداري القاري ، ولأنها شديدة البعد عن الساحل الشرقي حيث يرد الهواء المداري البحري ، كما أن الرياح التجارية الرطبة المطيرة لا تطولها . وفي الفصل الجاف تكون الرطوبة منخفضة ، وتكون الساء صافية ، مما يتيح فرصة ارتفاع الحرارة .

وغالبا ما تكون الحرارة أعلى من المناخات الاستوائية حيث تحجب السحب الإشعاع الشمسي عن الأرض فترات أطول. ففي بلدة كايس السحب الإشعاع الشمسي عن الأرض فترات أطول. ففي بلدة كايس Kayes (في جمهورية مالي) يبلغ المتوسط الحراري لأشهر مارس وأبريل ومايو كشم ، ٥٠,٥٠ م ، ٥٠,٥٠ م ، ٥٠ م ، ٥٠ م التوالي . لكن في شهر يونيو ، حينا يبدأ موسم الأمطار ، تببط الحرارة إلى ٢٩م (ك٠٥ في م الله على التوالي ، وتبلغ كمية المطر السنوي ٥, ٢٧ سم (٢٩ بوصة ) ، يسقط منها ٥٦ سم (٢٦ بوصة ) في الفترة بين يونيو وسبتمبر ؛ وحينا ينتهي المطر ترتفع الحرارة قليلا من ٢٨٥ م (٨٢٠ ف) في شهر سبتمبر إلى ٥, ٢٩م (٥٨٠ ف) في شهر اكتوبر . من هنا نرى أن السحاب والمطر يؤثران في الحرارة ، التي تتأثر أيضا بحركة الشمس .

والظروف المناخية التي تصاحب الفصل الرطب تماثل تلك النظروف المرتبطة بنطاق التقاء الهواء المداري في المناخات الاستوائية . فالرطوبة عالية ، والمدى الحراري اليومي صغير . وكلها ابتعدنا عن النطاق الاستوائي نحو المناطق الصحراوية ، كلها قصر فصل المطر ، وتناقصت كمية الأمطار ، كها ويصبح المطر متذبذبا ، فيقل الاعتماد عليه . وتبلغ كمية الأمطار السنوية على هوامش النطاق الاستوائي نحو ١٢٥ سم (٥٠ بوصة ) ، ثم تتناقص لتصبح ٢٥ سم النطاق الاستوائي فعوامش الصحراء .

#### المناخات المدارية فوق المرتفعات :

قاثل زميلاتها الاستواثية ، في أنها تختلف عن النمط الأصلي في الكم لا في النوع والنظام . فيا تزال تُسجل نهاية عظمى سنوية واحدة في الحرارة ، وقمة واحدة للمطر أيضا ، لكننا نصادف شهرا أو شهرين يهبط فيهها متوسط درجة الحرارة إلى ما تحت ١٩٥٥م (٣٤٠ف) . وينطبق هذا الوصف المناخي على معظم هضبة جنوب أفريقيا . ففي روديسيا نجد مدينة سالسبوري Salisbury (ارتفاعها ١٤٦٠ مترا أو ٢٥٨٤ قدم ) وبولاوايو Bulawayo (ارتفاعها ١٤٦٠ف) في أربعة أشهر ، من مايو حتى أغسطس ؛ بينها لا يرتفع المعدل الحراري عن هذا القدر في مدينة جوهانسبيرج Johannesburg (ارتفاعها ١٧٨٠ متر أو ١٤٦٥ قدم ) إلا في ثلاثة أشهر فقط من السنة . ورغم أن المحطات الثلاث معراما بنظم حرارية تقربها من نظم المناخات المعتدلة الدفيئة ، إلا أن نظم مطرها ذات طبيعة مدارية ، لهذا يحسن وصفها بأنها تتميز بجناخات مدارية معدلة .

## المناخ الموسمي القاري المداري:

وهو نمط معدل أيضا من المناخات المدارية ، وينتشر انتشارا عظيها في آسيا أكثر منه في أفريقيا . ويتميز بأن نظم الرياح تتصف بطبيعة نسيم البر ونسيم البحر على نطاق واسع ، وعلى مدار السنة ، بدلا من الحركة اليومية . والجزء الوحيد الذي يخالف هذا النظام هو القسم من جمهورية الصومال الذي يقع إلى الشرق من خط طول ٤٦° شرقا . ففي أثناء شهر يناير يسود تيار من الهواء المداري البحري الهادىء الآتي من الشمال الشرقي ، أما في شهر يوليو فتصبح الريح جنوبية غربية رغم أنها تتصف بنفس الخصائص من جفاف وهدوء وثبات .

وتبعا لذلك فإن جمهورية الصومال لا يسودها مناخ موسمي من نوع مناخ الهند الغزير الأمطار ؛ فهي في الواقع جافة ، فمتوسط كمية المطر السنوي لا

تزيد على ست بوصات (١٥ سم)، تتساقط كلها في رخات غزيرة أثناء أشهر الصيف. وتبعاً لنظام سقوط المطر هذا ،فإنها تنخرط في مجموعة المناخات القارية المدارية ، لكن كمية المطر الساقطة ، وهي قليلة ، تلحقها بالمناخ الصحراوي .

## ثانيا: المناخات المعتدلة الدفيئة

مناخ الهامش الغربي المعتدل الدفيء أو نوع البحر المتوسط :

وينحصر وجوده في الأجزاء الشمالية من مراكش والجزائر وتونس وبرقة (ليبيا)، وفي محافظة الكاب في جنوب غرب افريقيا. وتلك هي الأراضي ذات الأمطار الشتوية، والجفاف الصيفي. وسبب المطر تدفن الحواء البحري القطبي وما يصحبه من نشاط الجبهات في المنخفضات الجوية المشتقة من الجبهات القطبية.

## مئاخ الهامش الشرقي المعتدل الدفيىء

يتمثل في النصف الجنوبي فقط ، نظرا لعدم رجود ساحل محيطي في شرق أفريقيا في عروض شيوع هذا النوع المناخي الشمالية .. ويتساقط على نطاق الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا ، فيها بين خطي طول ٢٠٠ ـ ٣٠٠ شرقا مطر معتدل الكمية طوال العام . ففي الشتاء تجلب المطر للنطاق أعاصير الرياح الغربية ، وفي الصيف الهواء البحري المداري المصاحب للرياح التجارية الجنوبية الشرقية ، ويعتبر عامل الارتفاع هذا ذو أهمية في إسقاط المطر الصيفي .

## ثالثًا: المناخات الصحراوية

تعتبر الصحراء الكبرى أكبر منطقة في العالم تتميز بمناخات الصحراء الحارة ، فهي تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر ، وتجد لها امتدادا واستمرارا في صحراء شبه جزيرة العرب . والمطر بطبيعة الحال قليل ، نظرا لأن كتل الهواء السائدة هي المدارية القارية الشديدة الثبات والعظيمة الاستقرار ، والمشتقة أساسا من هبوط الهواء العلوي فوق الصحراء الكبرى ذاتها ، ولهذا فهي جافة ومستقرة . وفي الشمال ، تهب أحيانا عواصف عمطرة مصحوبة بهواء

رطب ونشاط إعصاري يغزو الصحراء من البحر المتوسط في الشتاء . وفي الهامش الجنوبي للصحراء تحدث بالمثل عواصف قليلة ، تصحب في العادة الامتداد الشمالي الأقصى للهواء الاستواثي خلف (جنوب) نطاق التقاء الهواء المداري (الرهو الاستواثي) ، الذي يتحرك شمالا ويصل إلى النطاق الصحراوي ، ويتوغل فيه في بعض فصول الصيف أكثر من البعض الآخر .

ولا يوجد جزء من الصحراء يخلو تماما من المطر؛ بل إن بعضا من الجبال العالية في داخلية الصحراء يتلقى كمية من الأمطار تكفي لنمو حياة نباتيه متوسطة الغنى، ويمكن تسميتها «واحات المرتفعات». وتأتي أمطار هضبة الحجار، على الخصوص، إما من هواء البحر المتوسط البحري القطبي، في الشتاء، أو من الهواء الاستواثي البحري الآتي أصلا من جنوب الأطلسي في الصيف.

ويغطي معظم جنوب غرب أفريقيا قسم صحراوي أصغر من الصحراء الخبرى بكثير يتميز بمناخ الصحراء الحار . فالشريط الساحلي يقع بصفة دائمة تحت تأثير هواء مداري بحري هابط شديد الاستقرار ، أما في الداخل فيشيع هواء مداري قاري هابط فوق الحضبة . وأي هواء مداري بحري يأتي من المحيط الهندي فإنه يتعدل ويصبح جافا حالما يصل إلى الصحراء . وكها هو معتاد في الاقاليم الجافة ، فإن المطر الساقط يصحب عواصف انقلابية عنيفة ، وهو متغير لا يُركن إليه .



# النبات والأقاليم النباتية

ينقسم النبات الطبيعي إلى ثلاث مجموعات رئيسية: هي مجموعة الغابات ومجموعة الخشائش ثم مجموعة النباتات الصحراوية. ويتباين توزيع هذه المجموعات في أفريقيا تباينا كبيرا. فتغطي الأشجار نحو ١٨٠٨٪ من مساحة القارة، وتغطي الخشائش ٢٠٠٤٪ بينها تغطي النباتات الصحراوية نحو ٣٩٪ من مساحة أفريقيا.

وتنقسم مجموعة الغابات في أفريقيا إلى الأنواع الاستوائية والموسمية والمعتدئة، ومجموعة الحشائش إلى أنواع السفانا والحشائش المعتدلة ثم النبات الصحراوي .

#### ١ \_ الغابات الاستوائية:

ينتشر وجودها في ساحل غانة وحوض الكنغو والساحل الشرقي الاستوائي ، من دائرة الاستواء إلى دائرة عرض ١٠ جنوبا . وبسبب الظروف المناخية المواتية ، من حرارة مرتفعة وأمطار دائمة ، فإن أشجار الغابة الإستوائية دائمة الخضرة . وهي أشجار ضخمة طويلة ، يصل ارتفاعها إلى أكثر من ٥٠ مترا (نحو ٣٠٠ قدم) ، وأغصانها متشابكة لدرجة أنها تشكل أكثر من غطاء فوق أرضية الغابة ، كل غطاء منها يتناسب مع أطوال الأشجار . وتنمو بالغابة نباتات طفيلية ، وأخرى متسلقة تنفذ من خلال الثغرات بين الأشجار الضخمة لكي تصل إلى ضوء الشمس ، وهي من كثرتها تسد المنافذ خلال الغابة .



شكل (٢٩) الأقاليم النباتية لأفريقيا

والغابة لهذا مظلمة ، ويصعب اجتيازها ، وتكثر بها المستنقعات والمياه الراكدة ، وهواؤ ها غير صحي .

وتضم الغابة الاستوائية عددا كبيرا من أنواع الأشجار ، وتتعدد الأنواع في المكان الواحد ، حتى لتصل إلى ٣٠ نوعا في الفدان الواحد . وهذا التنوع يؤدي إلى صعوبة استغلالها ، ولولا وجود أنواع ذات قيمة اقتصادية كبيرة لتوقف استغلال أشجارها الطبيعية . وأهم أنواع الأشجار القيمة هي المطاط

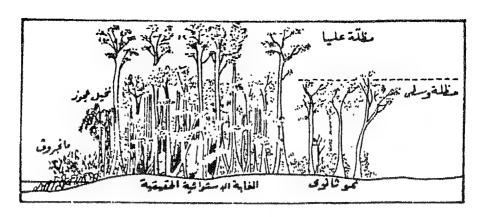

شكل (٣٠) : الغابة الاستواثية

ونخيل الزيت والكابلي والأبنوس والساج والكاكاو والكولا (نوع من البندق الأفريقي) وجوز الهند والموز والمانجو والساجو (وهو نوع من النخيل الاستوائي).

هذا وقد حاولت الدول الأوربية التغلب على ما بالغابة الاستواثية من صعاب وتمكنت من استغلال أجزاء منها ، فاعتنيت بطب المناطق الحارة للتغلب على الأمراض ، وشقت بها طرقا لنقل خيراتها ، كما أزالت غابات مساحات عديدة منها خلال عدة أجيال ، وزرعت مكان الأشجار الطبيعية المتفرقة ، مزارع لنخيل الزيت الذي ينتشر الآن ويسود جنوب نيجيريا والكميرون .

هذا وتزخر غابة أفريقيا بالزواحف والأفاعي في داخلها ، وبالحيوانات المتسلقة كالقردة والنسانيس ، والطيور ذات الريش الجميل التي تسكن الأغصان كالببغاء . وفي مياه المجاري المائية قرح السلحفاة المائية وفرس النهر .

#### ٢ .. الغابات المعتدلة

وتنمو على الخصوص في الأراضي التي تتميز بمناخ البحر المتوسط ، الحاد الجاف صيفا ، والدفيء الممطر شتاء ، وذلك في جبال أطلس ، وفي إقليم الكاب . وهي أشجار دائمة الخضرة أهمها الزتيون ، وشجيرات صغيرة ذات

جذور طويلة لتصل إلى الماء الجوفي في موسم الجفاف الصيفي ، وتدعى في أوربا ( فرنسا ) باسم الماكي Maquis . وفي المستويات العالية من الجبال تنمو أشجار البلوط والفلين وشجر الأرز المحروطي .

وقد بلغ الإنسان درجة كبيرة في استثمار أراضي الغابات المعتدلة ، فقطع الكثير منها ، وأعلى مسحات كبيرة لزراعات مناسبة كالكروم والتين والموالح والزيتون . كما زرع الفواكه الجافة كاللوز والجوز ، والأشجار ذات القيمة الاقتصادية كالفلين ، والنباتات العطرية ، فضلا عن الحبوب وأخصها القمح والشعير ، ثم الخضراوات .

## ٣ ـ السقانا العالية ( الغنية أو الغابية )

تسود السفانا العالية في هضبة البحيرت الإستوائية وفي جنوب السودان . حيث تقل الحرارة نوعا ( فوق الهضبة ) أو حيث تتعرض المنطقة لفصل جفاف . وتشتد كثافة السفانا ، ويزداد علوها كلها اقتربنا من الغابات الاستوائية ، كها تزداد أعداد الأشجار التي تكتنفها وتتداخل فيها في نفس الاتجاه . وما تزال

شكل (٣١) سفانا غنية عالية تتخللها أشجار ( سفانا بستانية )





شكل (٣٢) سفانا تتخللها أشجار شوكية في الجهات التي أمطارها ٥١ سم

الحشائش العالية هي المظهر النباتي السائد، ولمذا تسمى أحيانا بالسفانا البستانية. وعلى ضفاف المجاري الماثية التي تشق طرقها خلال السفانا تنمو الأشجار الضخمة وتتشابك فوقها مكونة لما يشبه الأروقة أو الدهاليز، لهذا تسمى بغابات الدهاليز.

والنمو النباتي سريع عقب سقوط الأمطار ، حتى ليصل طول النبات أكثر من المترين . لكن الحشائش تجف وتحترق في موسم الجفاف . والحشائش ذات قيمة اقتصادية محدودة ، فهي خشنة وقليلة الأهمية كغذاء للماشية . ويعيش في نطاق السفانا العالية الأسد والنمر ، والفيل والفهد ، والجاموس البري ، والخرتيت ، والبقر الوحشي .

## ٤ ـ السقانا المكشوفة (المتوسطة):

وهي حشائش متوسطة الطول ، يقل فيها النمو الشجري . وهنا وهناك تنمو أشجار من عائلة السنط . وينتشر وجودها في موسم المطر فرق مساحات كبيرة من القارة من السنغال حتى القرن الأفريقي وجنوب أفريقيا . والأشجار



شکل (۳۳)

سفانا شوكية تنمو في تربة صلم الية سوداء تسود أراضي منبسطة في جنوب كينيا وتنزانيا

شوكية في الغالب وغير طويلة . وفي موسم المطر يخضر الإقليم ، وتمرح فيه أعداد كبيرة من الحيوانات كالزراف وحمر الوحش والوعول والأسود . والحشائش ذات قيمة غذائية محدودة . ونظرا لجودة التربة ، فإن أراضي السفانا المكشوفة تزرع بالحبوب خصوصا الذرة والدخن وكذلك الفول السوداني .

### ه \_ السفانا الفقيرة (القصيرة):

تسود النطاق الانتقالي إلى الأراضي الصحراوية. وهي عبارة عن حشائش قصيرة، تزركشها أشجار شوكية أشهرها أشجار السنط الذي ينتج الصمغ (العربي). وموسم نموها محدود، لكنها ذات أهمية خاصة للرعي سواء على هامش الصحراء الكبرى أو في هوامش القارة الشرقية والغربية. والحيوان البري يتمثل في النعام والغزال. وللإقليم مستقبل طيب خصوصا في السودان في أراضي الجزيرة وكسلا وطوكر حيث تستخدم وسائل الري لزراعة المحصولات الحارة وخصوصاً القطن.

#### ٦ ـ النباتات الصحراوية :

هي نباتات قصيرة وهزيلة وتنمو مبعثرة ، وتتجمع حيثها سمحت الظروف بكمية من الأمطار . وقد تنمو أشجار السنط عند أطراف الصحارى في بيئة تنبت بها أعشاب شوكية . وهذه وتلك تتحايل على ظروف الجفاف بطرق شتى . فبعضها يضرب بجذوره الطويلة في الأرض كالنخيل ، أو تكون سميكة الأوراق كالتين الشوكي والصبير ، أو تكون إبرية الأوراق كالشوك . وفي داخل

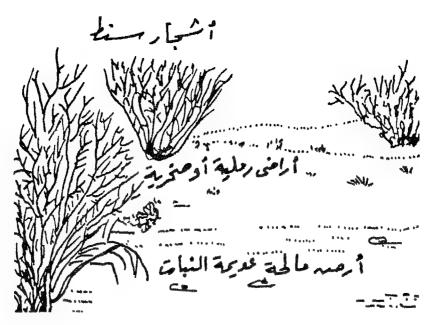

شكل (٣٤) : نباتات شبه صحراوية

الصحراء الكبرى نجد مساحات شاسعة تخلو تماما من النبات ، خصوصا حيثها سادت بحار الرمال التي تسمى بالعروق والأدهان .

وحيثها تتوفر بعض النباتات في المنخفضات وبطون الأودية يرعى الإنسان الإبل والأغنام والماعز ، كما يشتغل بالزراعة في الواحات معتمدا على مياه العيون والآبار ، وأهم المزروعات الشعير والنخيل والزيتون وبعض الفواكه .

وقد تمكن الإنسان من توصيل المياه إلى بعض المناطق الصحراوية ، كتوصيل مياه النيل إلى مديرية التحرير في غرب الدلتا ، وإلى جنوب الساحل الشمالي الغربي بمصر . وحفر الآبار الإرتوازية للاستفادة من الماء الباطني في ري مشروعات زراعية في قلب الصحراء مثل مشروع الوادي الجديد في واحات مصر الغربية ، ومشروعات واحات الكفرة والجفرة ومنطقة فزان بليبيا . وتمكن الإنسان من استغلال المخزون المعدني بالصحارى الأفريقية ، فاستخرج النحاس من صحراء كلهاري والفوسفات والحديد وزيت البترول من الصحراء الكبرى في دول المغرب العربي وليبيا ومصر .



## التربسة

إنّ عمليات مسح التربة في الأراضي الأفريقية على نطاق واسع ، وبصورة مكثفة ، لم تحدث إلا حديثا ، لهذا فإن المعلومات الخاصة بانواع التربات في أفريقيا مجزأة وغير وافية . فهناك اختلاف كبير بين الدراسات التفصيلية التي أجريت مثلا في غانا ونيجيريا وزائير وجمهورية جنوب أفريقيا ومصر ، والبيانات الأولية والاستكشافية الخاصة بالتربة في كثير من الأقطار الأخرى . ولكل من أقطار أفريقيا في وقتنا الحالي خريطة تربة تجهيزية مؤقتة ، لكنها تختلف اختلافا كبيرا في النوع وفي الغاية من إنشائها . فبعض عمليات مسح التربة كان الهدف منها دراسة الأصل ، والبعض الثاني لدراسة التعرية ، والثالث لأغراض الري ، والرابع بهدف الإنتاج المحصولي . وتبعا لهذا ، ولتنوع الأهداف ، واختلاف طرق البحث ، وتباين تصنيفات التربة المستخدمة في مختلف الدراسات ، فإن عملية رسم خريطة تفصيلية للتربة يصبح صعبا للغاية ، ولهذا فإن خريطة دقيقة لتربات عموم القارة لم يتم إنشاؤ ها حتى الآن .

## التربة وارتباطها بالمناخ والطبوغرافيا

· كشفت الدراسات الحديثة في أنحاء مختلفة من القارة خطورة التمادي في الربط الكامل بين التربات من جهة ، والتوزيه الناخية والنباتية من جهة أخرى . فأقاليم التربة لا تتوافق بدقة مع لأقاليم المناخية ، بل إن إقليها مناخيا واحدا قد يحوي عدة أنواع من التربات . ومن بين الأسباب شيوع التربات

المتخلفة التي تشير إلى الارتباط الوثيق بين التربات ومادة المشأ الأصلية أي الأراضي التي تتسم بطبوغرافية ناضجة وفي الأراضي الشابة أو الغير ناضجة طبوغرافيا .

وقد أكد الباحث ميلن G. Milne تأثير الطبوغرافيا المحلبة على التربات المدارية أثناء دورة التعرية ، ورجح وجود التربات الشابة أو الغر ناضجة (التربات الميكلية Skeletal or young soils) فوق الصخور التي انكشفت حديثا بالتعرية ، وتربات عملية الغسل eluvial or leached soils فوق السفوح دريثا بالتعريف الماثي ، وتربات الجاذبية الأرضية soils نتيجة للإرساب النهري في على المنحدرات الهينة المنخفضة ، والتربات الفيضية نتيجة للإرساب النهري في قيعان الأودية النهرية . ومثل هذا التسلسل يدعى سلسلة التربة Catena

وقد لاحظ ميلن Milne أن كثيراً من تربات أفريقيا نتاج تطور طويل جدا ، وتعكس مؤثرات مناخات الماضي أكثر من ظروف المناخ الحللي . فأكثير من أسطح الأرض الأفريقية قديمة ، قد عانت سلسلة متتابعة الحلقات من دورات التعرية ، كل دورة منها أنتجت مسلسل تربة .

ويخلص ميلن Milne من دراساته إلى أن التصنيف العالمي لمجموعات التربة الكبرى Great Soil Groups ، الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على العامل المناخي في تكوين التربة ، أقل قيمة في رسم خرائط التربة في أفريقيا المدارية منه في العروض المعتدلة . معنى هذا أن المناخ مهم كعامل في تكوين التربات الأفريقية ، ولكنه ليس العامل الوحيد ، إذ ينبغي اعتبار العوامل الأخرى المشار إليها آنفا .

أنماط التربة

تربات اللاتو، واللاتيرايت

رغم التحذيرات الآنفة الذكر ، فإن التأثير المناخي بصفة عامة يسود الخرائط التي نراها في المراجع ، حيث تجد النمط السائد لتوزيعات التربة يماثل الأنماط العامة لتوزيعات المناخ والنبات . ففي النطاق المداري نرى سرعة

التجوية وعملية الغسل تزداد حدة عن طريق درجات حرارة التربة العالية التي تعجّل التفاعلات الكيميائية . وقد كان لاستمرار عمليات الغسل Leaching في بعض التربات ، خصوصا تربات لاتوسول Latosols ، أثره في النقص الواضح في مكوناتها من الأملاح والسيليكا اللازمة لغذاء النبات . وتعتبر هذه العملية السبب الرئيسي لاستنزافها كيميائيا ، وفي لونها الأحمر الذي ينشأ من كثرة وجود أكاسيد الحديد والألومنيوم Sesqui-oxides .

وتنبغي الإشارة إلى أنه ليست كل تربات اللاتو Latosols حراء ، فقد تكون ذات لون أصفر ، أو أصفر محمر ، أو بني محمر ، أو أحر مسود ، كما اقترحت أسباب عديدة لتكوينها . وقد احتدم الجدال على الخصوص حول كيفية تكوين الطبقة المندمجة الصلبة التي تُعرف باللاتيرايت Laterite ، التي يرجع أنها نشأت عن طريق تتابع التشبع بالرطوبة ثم الجفاف . ويشيع وجود اللاتيرايت في غينيا وسيراليون ، وزائير والكنغو وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر ؛ حيث يعرقل اندماجها وصلابتها استخدام الماكينات الحديثة في عمليات الزراعة .

ويقال إن فقر التربات المدارية في المواد المغذية يرجع إلى اختزان كميات هائلة منها في النباتات الغزيرة التي تغطي المساحات الغابية . وهناك صفة أخرى تميز التربات المدارية ، وهي سرعة أكسدة المواد العضوية على سطح التربة المكشوفة . وفي مثل هذه الأحوال ، فإن إزالة الغابات وعمليات الحرث غالبا ما تسلب التربة كثيرا من خصوبتها ، ولهذا فإن الزراعة المتنقلة قد تكون أنسب الطرق لاستغلال الأرض . ولا نشك أن فلح الأرض واستغلالها في زراعة المحصولات مفيد جدا .

#### تربات القطن السوداء

يشيع وجود تربات رمادية داكنة وسوداء ، تعرف أحيانا بتربات القطن السوداء ، أو التربات الصلصالية السوداء المدارية ، في الحوض الأعلى لنهر النيل ، وفي الأحواض الدنيا لنهري زامبيزي وشاير Shire ، وأيضا في أجزاء

من أفريقيا الشرة ". وهي غالبا ثقيلة ، لزجة ، سيئة الصرف نوعا لضعف النفاذية بسبب دقة حبيبت التربة . وهذه التربة السوداء هي المكافىء المداري لتربة شيرنوزيم Chernozem في المناطق المعتدلة ، ويصاحبها غطاء نباتي من الحشائش . لكن هذه التربة أن خصوبة ، وأصعب في الفلح والاستزراع .



شكل (٣٥): التربة في أفريقيا

#### التربات الكستنائية المحمرة ، والبنية المحمرة

في الأصقاع التي تقل فيها الأمطار نوعا، تسود مجموعة من التربات الكستنائية المحمرة، تليها في المساحات الأجف تربات بنية محمرة، وتحوي التربات الكستنائية من المواد العضوية كمية أكبر مما يوجد منها في التربات البنية، والأخيرة تتميز بوجود مستوى سفلي كلسي نشأ عن تراكم المواد الجيرية. وتوزيع هذه التربات على خرائط التربة عام جدا، لكن هناك دراسات تفصيلية في مناطق انتشارها في شمال أفريقيا وفي جنوب أفريقيا تشير إلى وجود مساحات ليست بالضيّقة تسودها تربات بودزول Podzol (رمادية مغبرة تأثرت كثيرا بعمليات الغسل Leaching )، وتربات رملية، وأخرى ملحية Lime-crust .

وتوجد التربات الرملية وتربات بودزول بصورة عامة في الجهات الجافة والجهات الرطبة على التوالي . بينها نرى التربات المالحة إما على امتداد السواحل المنخفضة المنبسطة ، أو في أحواض التصريف الماثي الداخلي . أما تربات القشرة الجيرية فهي شائعة في المناطق شبه الجافة التي تتميز بفصلية المطر . والقشرة الصلبة الجيرية (Calcrete or caliche) تتكون على ما يبدو نتيجة للتبخر أثناء الفصل الجاف ، وترسب المواد الجيرية (بالخاصية الشعرية) على مطح التربة .

## التربات الصحراوية

تختص الصحراء الكبرى الأفريقية ، وصحراء كلهاري بتربات صخرية وأخرى رملية ، وغالبا ما نرى مستوى سطحي خفيفا بني اللون محمرا ، يرتكز على مستوى أثقل أحمر اللون . وتحوي الصحراوان رواسب كثيرة من الرمال الهوائية ، المتحركة والثابتة ، كها تتضمن مساحات مالحة . وفي كثير من الحالات ، أثبتت التربات الصحراوية جدارتها وخصوبتها عند استخدام الري ؛ حتى صحاري الرق تخفي أحيانا تربات خصيبة .

التربات البنية ، والتيراروسا وريندزينا

في الشمال الأقصى من قارة أفريقيا على طول امتداد أطلس التل في

المغرب، تسود تربات الحر المتوسط الحقة، وهي التربات البنية وتربات ريندزينا، بينها تنتشر التيراروسا في شمال هضبة برقة بليبيا. وتُوصف هذه التربات بأنها تربات حدّبة متدان أنه. فهي وإن كانت وليدة الظروف المحلية، إلا أنها قد تتعدى الحدود إلى النطاقات الرئيسية للتربة في العالم. والتربات البنية مثالية لغابات البحر المتوسط الجافة، وعمليات الغسل لم تؤثر فيها إلا قليلا وهي في الحقيقة تشغل مونعا انتقابيا بن تربات بيدوكال، Pedocal (تربات غنية بالجير تختص بها الأراضي الجاف) وتربات بيدال فير Pedalfer (تربات فقيرة في الجير تتميز بها المناطق الرطبة).

أما تربات ريندزينا Rendzina فهي مكونة من رواسب لوم Loam هشة رمادية داكنة ، أو بنية داكنة أو سوداء ، تنتشر في مناطق الصخور الجيرية ، وهي مع التيراروسا ، تستخدم في زراعة الكروم والزبتون .

وتعبير تيراروسا ، كغيره من أسهاء التربات والتنبيرات البيدولوجية ، غير محدد بوضوح ، لكن يُرجح أنها تمثل البقايا المتخلمة عن التعرية والتجوية الكيميائية للصخور الجيرية أثناء فترات طويلة من الزمن ، وهي ما تزال تحتوي على نسبة قيمة من المواد المغذية للنبات .

### تربات الرمال البلايوستوسينية

وتتضمن هذه النطاقات العامة أنواعا عديدة وأنماطا كثيرة من التربات المحلية ، ويتوقف التنوع والتباين على تأثيرات كل من مادة الأساس الصخري والطبوغرافيا وعمليات الزراعة التي مارسها الإنسان من قديم الزمن أو من حديثه . ورغم أن التربات من أصل تعرية جليدية ليست بذات أهمية في فريقيا ، إلا أن الرمال الهوائية البلايوستوسينية عظيمة الانتشار في وسط وغرب ريقيا خارج الحدود الحالية للصحراء الكبرى وصحراء كلهاري .

#### التربات الفيضية

هناك مساحات واسعة من التربات الفيضية ذات القيمة الكبيرة من الوجهة الزراعية ، كالتربات المنتشرة في وادي النيل . ونظرا لممارسة الزراعة

الكثيفة والري الدائم ، كما في مصر ، تحتاج الأراضي الطينية الثقيلة إلى شبكة كبيرة من المصارف ، لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة ، حتى لا يرتفع منسوب الماء الأرضى ، ويتسبب في إتلاف المحصولات .

#### الترمات المستنقعية

كثير من البرك وتربات المستنقعات المنتشرة على نطاق واسع تنتظر تصريف مياهها ، وتجفيفها واستصلاحها . ورغم أنه يصعب تصور استصلاح مستنقعات شاسعة المساحة كمستنقعات بانجويلو Bangweulu في روديسيا ، ومستنقعات منطقة السدود المحيطة ببحر الجبل في جنوب السودان ، ومستنقعات سيراليون ، فإن استصلاح المستنقعات الصغيرة المساحة يبرهن على أنها ذات قيمة زراعية كبيرة ، كها في رواندا وبوروندي .

كما أن العمل يجري الآن في حفر قناة جونجلي (مشروع مصري ـ سوداني) في نطاق مستنة عات السدود بجنوب السودان لتحويل قسم عظيم من مياه النيل يُقدر بثمانية مليارات متر مكعب من المياه ، ترد من نيل ألبرت مباشرة ، محولة عن بحر الجبل ، إلى مصب السوبات . وبالتالي يتم تجفيف مساحات شاسعة لصالح سكان جنوب السودان . بالاضافة إلى تقسيم المياه مناصفة بين مصر والسودان . وقد تم حتى شهر أكتوبر عام ١٩٧٩ حفر خمس طول القناة ، وتوقف العمل بالمشروع بسبب الحرب الدائرة في جنوب السودان .

#### تعرية التربة

الزراعة الجائرة ، والرعي الجائر ، والنيران هي العوامل الثلاثة الرئيسية التي يضيفها الإنسان للإسراع في تعرية التربة ، التي أضحت مشكلة خطيرة جدا في أفريقيا . وهي على الخصوص متفشية في أراضي المراعي السالف منها والحالي ، والتي تتميز بفصلية واضحة للمطر . وتؤثر التعرية بصفة خاصة في التربات ذات النسيج المتوسط والدقيق ، وفي تربات السفوح التي يزيد انحدارها على درجتين ، وقليل من دول أفريقيا قد سلمت من تعرية التربة ، التي تحدث في أشكال متنوعة ، والتي تلاشت بسببها مساحات واسعة كانت صالحة للزراعة .

77

فقد انتشرت تعرية التخديد Gully ، وتعرية الريح ، والنعرية الشريطية .

وإنه ليصعب تحديد التأثيرات النسبية لكل من الأسباب الطبيعية والعوامل البشرية ، ولكن مما لا شك فيه أن قلة السكان في أفريقيا كان له تأثير فعال . فالأرض فيها مضى كانت وفيرة زائدة عن حاجة السكان ، لدرجة أنه لم يكن هناك داع لرعايتها والعناية بها . ولكن حالما أخذ عدد السكان في النمو المستمر ، كان لا بد من تغيير هذه النظرة ، والالتفات إلى أهمية المحافظة على خصوبة الأرض .

وتجري أعمال المحافظة على التربة وصيانتها بصورة فعالة في جمهورية بعنوب أفريقيا ، حيث أتلفت التعرية مساحات لا يستهان بها ؛ وكذلك في روديسيا وكينيا ، وإن كان العمل قد بدأ منذ بضعة عقود قليلة من الزمن . وفي كثير من الأقطار ، كان الأوان قد فات لإنقاذ مساحات واسعة من التربة الخصيبة من آثار التعرية . وتتضمن إجراءات إعاقة عمليات التعرية ، إعادة التشجير ، والرعي المنظم ، واستخدام وسائط الري ، وتدريج المنحدرات ، واستعمال طريقة الزراعة الكنتورية ، والحصاد الكنتوري ، وبناء السدود الأرضية ، وتثبيت التربة ؛ ويجري هذا جنبا إلى جنب مع التحسينات العامة في العمليات الزراعية . وتساعد في هذا المجال أيضا الدورات الزراعية العلمية ، والرعي الدوري ، والزراعة المختلطة . هذا وينبغي أن يجدث تحوّل جذري في والرعي الدوري ، والزراعة المختلطة . هذا وينبغي أن يجدث تحوّل جذري في الأحوال الاجتماعية للسكان كي تؤتي هذه الإجراءات أكُلها ، وتأتي بالفائدة المرجوة منها .

#### خصوبة التربة

لقد تواتر ذكر انخفاض خصوبة التربات المدارية في أفريقيا . ويُعزى هذا في بعض أسبابه إلى أن التكوينات الصلصالية المكونة لها ذات طبيعة كاوولينية ، كما وأن هذه التربات فقيرة عموما في المحتوى العضوي . ونظرا لأن تربات الغابات الرطبة تتدهور بسرعة ، ويقل إنتاجها ، بسبب عمليات الغسل العابات الرطبة المواد العضوية ، قإنه يلزم تركها بدون زراعة (شراقي) فترة من الزمن لإراحتها ، وبالتالي صيانة خصوبتها .

ولا شك أنه من بين المشكلات الرئيسية التي تواجه الزراعة الأفريقية مشكلة إطالة المدة التي تظل الأرض أثناءها خصبة ، وهي مشغولة بالزراعة . وسيكون للأسمدة الكيماوية مستقبل كبير في أفريقيا ، خاصة وأن الوطنيين قد بدأوا يكتشفون مزايا استخدامها ، كها تستخدم في مزارع الأوربيين . ومع هذا فإن استخدام الأسمدة لم يأت في كل الأحوال بالتأثير المرجو منه في التربات المدارية . وحتى إضافة السماد العضوي ، حيثها كان متوافرا ، كانت متباينة النتائج في إفادة التربة في مختلف الأمكنة . ورغم أن السماد مفيد في زيادة المواد المغذية للنبات ، وفي تحسين نسيج التربات الرطبة ، إلا أنه أكثر فائدة لتربات المغذية للنبات ، وفي تحسين نسيج التربات الرطبة ، إلا أنه أكثر فائدة لتربات كثير من المناطق المدارية الرطبة في أفريقيا ، فإن السماد العضوي الحيواني يصبح كثير من المناطق المدارية الرطبة في أفريقيا ، فإن السماد العضوي الحيواني يصبح نادرا ، كها وأن المزارع الأفريقي ، فيها عدا المصري ، لم يعتد الاهتمام بتوفير السماد البلدي .

ومما لا شك فيه أن إدخال الزراعة المختلطة في كثير من أجزاء أفريقيا (باستثناء الأجزاء ذات الكثافات السكانية المرتفعة) يرفع من خصوبة التربة، وسلهل إحلال المحراث محل الفاس. لكن الزراعة المختلطة ينبغي أن تدخل في الأراضي التي تخلو من ذباب تسي تسي، وهذه هي أراضي أفريقيا الجافة. لهذا فإن التقدم في هذا الشان ينبغي أن ينتظر القضاء على ذبابة تسي تسي.

## الأوبئة والأمراض

لكل قارة أمراض متوطنة ، وأفريقيا لا تشذ عن ذلك ؛ بل هي قله اشتهرت بأمراض خاصة ، تنتشر على الخصوص في مناطقها المدارية الحارة الرطبة . وقد كان تأخر كشف القارة ، وتخلفها في الأخذ بأسباب الحضارة ، أثره في انتشار الأوبئة والأمراض ، التي كانت تقضي على أعداد هائلة من السكان ، ومن الحيوانات أيضا . ولعل أشهرها مرض النوم الذي يمتد تأثيره على الإنسان والحيوان ، والذي ما يزال منتشرا في مساحات واسعة تشمل معظم

قسمها الأوسط . وهذا المرض يؤدي في العادة إلى وفاة الإنسان ، وإذا حدث ونجا منه بشر ، فإنه يظل عليلا سقيها بقية حياته .

ومرض النوم هو المسئول عن خلو أجزاء فسيحة من النطاق الاستواثي الأفريقي من الماشية ، حيث يتفشى وجود ذباب تسي تسي الذي يشيع المرض القاتل لها . ولهذا نجد الماشية على هوامش النطاق الإستواثي في السفانا السودانية حيث نجد الخيول أيضا . وحيثها تتواجد هذه الذبابة يغيب الحيوان ويقل الإنسان ، وبالتالي فقد تحددت مناطق التركيز السكاني ، وقيام الممالك الأفريقية خارج مجال وجودها . ورغم اكتشاف أمصال مضادة يتم تطعيم الإنسان والحيوان بها وقاية لهما من شر هذا المرض ، ومع تحضير الكثير من المبيدات التي عن طريقها يتم تطهير الأحراش التي تعيش فيه وتتكاثر ذبابة تسي ، إلا أن القضاء عليها أمر صعب ، يتطلب الكثير من الجهد والمال .

وفي أفريقيا الاستوائية والمدارية الرطبة أمراض أخرى ، عدا مرض النوم ، يتم نقلها عن طريق الحشرات من شخص لآخر ، كالملاريا والحمى الصفراء والالتهاب الرّثوي . ورغم وجود ما يقاومها من أمصال ومضادات طبية ، إلا أنها متفشية ، نظرا للفقر المدقع الذي يترتب عليه عدم توفر المسكن الصحي المناسب ، ومياه الشرب النقية ، والنقص الكبير في الخدمات الصحية . ولا شك أن الفقر والجهل اللذين ما يزالان شبائعين في أفريقيا الاستوائية والمدارية ، وراء كل هذه الأوبئة والأمراض وغيرها كالطاعون والجذام والتيفوس والبلهارسيا بل والأمراض التناسلية أيضا .

وأمراض سوء التغذية شائعة في أفريقيا . وهي أمراض ترتبط بالفقر من جهة ، ومن عادات الأكل التي تمارسها مختلف شعوب وقبائل القارة . وتبدأ أمراض سوء التغذية عند الأطفال بعد سن الفطام ، حين يستغني الطفل عن الرضاعة ولبن الأم . فيتأخر الطفل في النمو وتظهر في جسمه وقوامه صفات غير متناسقة ، فتصبح البطن بارزة ، بينها الأطراف نحيلة ، وتحدث تشوهات في العظام ، ومظاهر الأنيميا ، ويُصاب الكبد بالأمراض مع مرور السنين . وتتسبب أمراض سوء التغذية في وفاة كثير من الأطفال .

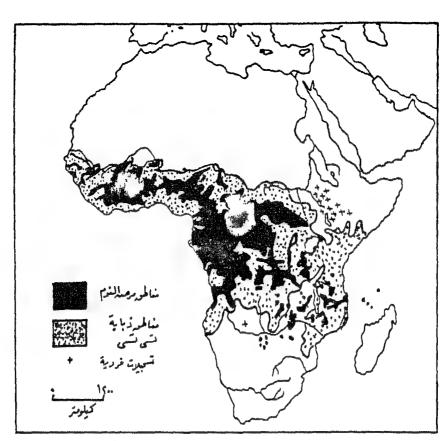

شكل (٣٦) : مناطق مرض النوم وذبابة تسي تسي في أفريقيا

والطب لم يعد عاجزا عن مكافحة هذه الأوبئة والأمراض، فلكل منها الآن ما يقابله من الأدوية والمضادات الواقية . ولكن لكي يتحكم الطب فيها ، وتصبح تحت سيطرته ، أو يحصرها في أضيق الحدود ، لا بد من توافر أساسيات الحياة العادية للسكان ، من مسكن محسن ملائم ، ومياه شرب نقية ، وخدمات صحية مناسبة تكون في متناول قدرات الجميع ، ثم العناية بشق سبل المواصلات حتى تخرج مختلف مناطق القارة المتخلفة من عزلتها ، ذلك أن صعوبة المواصلات وانعدامها في أكثر الأحيان من أهم أسباب تخلف القارة ، وتفشي الأوبئة والأمراض بها . وحتى تجد القارة حلولا سعيدة لهذه المشكلات جميعا ، ستظل شعوبها تعاني من أخطار هذه الأمراض والأوبئة .



# السلالات الأفريقية

يسكن أفريقيا نحو ٢٧٠٠ مليون شخص ، لا يتتمون لسلالة واحدة . ولهيم موزعون على عدد من السلالات أهمها السلالة الزنجية ، ولهي أكبرها جيعا ، وتسكن مناطق فسيحة من القارة تشمل الغابة الاستوائية ومناطق السقانا الواسعة كلها . وتعيش السلالات الأخرى إلى الشمال وإلى الجنوب من مواطن السلالة الزنجية . ويُعتقد أن الوطن الأصلي لسلالات أفريقيا يرتبط بالموطن الأصلي للإنسان ، الذي يُرجّع أنه كان في شمال شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا . تلك المناطق التي كانت فيها مضى ، حين ظهر الإنسان ، تتميز سوفرة الأمطار وغزارة الحياة النباتية ، والغني الحيواني ، وبالتالي كانت صالحة سعيشة الإنسان الأول . ومن هذا الموطن الأصلي انتشر الإنسان في كل اتجاه عبر المعابر البرية التي كانت تصل بين قارات العالم القديم ، والتي حلت محلها الآن مضايق باب المندب وجبل طارق وصقلية وتونس .

وقد اختلطت السلالات الأفريقية ببعضها في مناطق عديدة خصوصا في نطاق السافانا السودانية ، بحيث يصعب القول بأن هنالك سلالات نقية تماما في القارة . ومع هذا فإن الاختلافات السلالية من الوضوح بحيث يمكننا تقسيم سكان أفريقيا إلى السلالات الآتية :

٢ ـ البوشمن والهوتنتوت . ٤ ـ القوقازيون .

الأقزام

وهم كما يدل الإسم قصار القامة ، إذ لا يتجاوز الطول ١٣٠ سم عند القزمي النقي ، لكن الطول يزدا إلى ١٥٠ سم عند الأقزام الذين اختلطوا بالزنوج . وطول المرأة يقل من طول الرجل بنحو عشرة سنتيمترات . والأطراف غير متناسقة مع طول القامة . فالذراعان طويلان بالنسبة للجذع والأرجل القصار ، والوزن في المتوسط ٤٠ كنع . ولون البشرة أسود مصفر ، والفك العلوي بارز ، والعيون واسهة جاحظة ، وشعر الرأس مفلفل ، والجسم مغطى بشعر خفيف يشبه زغب الريش أو القطن المندوف .

وهم يعيشون في داخل الغابة الاستوائية الأفريقية متفرقين في ثلاث مجموعات رئيسية . ففي شمال شرق الكنغو وحوض نهر سيعليكي وجنوب غرب أوغندا تعيش مجموعة البامبوي . وفيها بين نهر كساي ونهر الكنغو تعيش مجموعة الباتوا . وفي الغرب تسكن مجموعة البابنجا بين جنوب الكمرون وجابون .

ويتفرق أقزام كل مجموعة من المجموعات الثلاث في جماعات صغيرة العدد نسبيا تتراوح بين ٥٠ - ١٠٠ شخص، ويُعترفون الصيد والقنص والجمع . وأدوات الصيد هي القسى والسهام المسمومة ، و يجمعون جذور بعض النباتات والثمار . وهم يسكنون أكواخا صغيرة مخروطية الشكل . ويتبادل الأقزام منتجات الصيد مع الزنوج بالمحصول الزراعي ، فهناك تبادل تجاري بينها يُعرف بالتبادل الصامت . إذ يبدو أن الأقزام ليست لهم لغة ناصة ، وقد تعلم بعضهم لغة الزنوج المجاورين لهم . وقد نشأ عن التبادل التجاري والجوار شيء من الاختلاط نتيجة للتزاوج .

#### البوشمن والهوتنتوت :

ينحصر وجودهم الآن في صحراء كلهاري ، لكنهم في الماضي كانوا منتشرين في أجزاء كثيرة من أفريقيا الشرقية ، واضطروا للتراجع والانعزال في الصحراء نتيجة لضغط الشعوب الأقوى والأكثر عددا . ولهم لغة خاصة بهم . والبوشمن كالأقزام قصار القامة ، لا يزيد طولها على ١٥٠ سم ، والأطراف نحيلة ، والعجز بارز جدا ، والبشرة بنية مصفرة ، والشعر مفلفل ، وعظام الوجنات بارزة ، والعيون ضيقة ، والأنف أفطس .

ويعيش البوشمن ، كالأقزام على صيد الحيوانات البرية بالقسى والسهام المسمومة ، لكنهم يفضلون العزلة ، فلا صلة ولا تجارة تربطهم بجيرانهم ، لهذا فإن مستواهم الحضاري منخفض جدا . ويتوزع البوشمن في جماعات صغيرة جدا ، لا يزيد عدد كل جماعة منها عن عشرة ، لكنهم قد يحتشدون لغرض معين كالاشتراك في الصيد .

أما الهوتنتوت فهم مجموعة يرتبط اسمها دائيا في المؤلفات العلمية باسم البوشمن ، وهم يشبهونهم سلاليا ، ولكنهم يختلفون عنهم حضاريا . فالهوتنتوت رعاة بقر . ويبدو أنهم قد اختلطوا بعناصر زنجية في الموطن الأصلي قبل هجرتهم إلى الصحراء ، ويرى سيلجمان أن الدماء الحامية تجري أيضا في عروقهم .

# الزنوج :

تبدأ أفريقيا السوداء إلى الجنوب من الصحراء الكبرى وإثيوبيا . وتشمل ثلاثة أخاس المجموع الكلي لسكان القارة ، وما يقرب من ثلاثة أرباع الزنوج في العالم . ولكن تعبير « الزنوج » يتضمن شعوبا متباينة ومتنوعة ، وكثير منها قد تأثر بخليط من الدماء الحامية ، ومزيج وامتصاص الثقافة الحامية .

ويمكن تقسيمهم إلى أقسام رئيسية متميزة هي :

الزنوج الحقيقيون True Negroes :

ويوجدون في أفريقيا الغربية فيها بين نهر السنغال والكاميرون . ويرجح أن أنقى الأنواع الزنجية توجد على طول ساحل غينيا ، ويتميزون بالبشرة السوداء ، وطول القامة ، والشعر المفلفل (الحلزوني) ، والأنف الأفطس ، والشفاه الغليظة . وهم ينضوون تحت لواء عدد كبير ومتنوع من النظم القبلية ، التي تربط بينها بعض عميزات ثقافية عامة ، مثال ذلك المسكن الذي يتألف من كوخ ذي سقف هرمي ، وأنواع الأسلحة ، والمجتمعات السرية ، والطقوس الغامضة ، والحاسة الفنية ، والاستعداد للتضحية الإنسانية . هذه الشعوب

الزنجية هي التي أنشأت ممالك قرية واسعة الأرجاء، مثل ممالك أشانتي Ashanti ويوروبا Yoruba .

## زنوج السودان:

يعيش زنوج السودان في نطاق الساقانا الذي يمتد من السنغال في الغرب إلى إقليم كردفان في الشرق. وهؤلاء أكثر طولا، وبشرتهم أكثر سوادا، وشفاههم أكثر غلظة، وعظام الوجنات والذقن أكثر بروزا. وتأثير الدماء الحامية ما يزال واضحا. وهنا نجد الوحدات القبلية كثيرة لا تُحصى عدا. ومع هذا فقد استطاعت إمارات الفولاني Fulani وممالك الحوسا Hausa القوية أن تسود معظم النطاق، ومن أراضي زنوج السودان هذه وفد الكثير من الزنوج اللين يعيشون الآن في واحات الصحراء الكبرى.

# زنوج البانتو

هم زنوج يتميزون بالصفات الزنجية السائفة الذكر ، لكن التأثير الحامي اظهر وأوضح خصوصا في منطقة هضبة البحيرات الاستواثية والأخدود الشرقي حتى أواسط تنجانيقا ، وتأثروا بالعرب الساميين على الساحل الأفريقي الشرقي ، كها أنهم اختلطوا في الجنوب بسلالة البوشمن والهوتنتوت ، ويتكلم البانتو لهجات عديدة للغة واحدة . وهم رعاة ماشية ، ويقومون بزراعة معاشية ، لذلك فالتبادل التجاري محدود ، إلا في المناطق التي يزدحم فيها السكان كالأراضي المحيطة ببحيرة فكتوريا ، فهنا تسود الزراعة ، ومنها زراعة المحصولات النقدية كالقطن .

## زنوج النيل:

يتميز هؤلاء الزنوج بطول القامة ، فهم عمالقة تتراوح أطوالهم بين المديدة السواد ، والسيقان طويلة ونحيلة ، والأنف أضيق من أنف زنوج السودان ، وكذلك الشفاه أقل غلظة .

ويسكن زنوج النيل في أعالي النيل ، في السودان الجنوبي ، وفي أوغندا

وكينيا وغرب إثيوبيا . ويمثل سكان جنوب السودان هذه السلالة النيلية أصدق تمثيل وهم قبائل الشلوك والدتكا والنوير ، ولكنهم يظهرون بشيء من الاختلاف في جنوب جمهورية تشاد ، وجنوبا في شمال أوغندا وشرقها .

#### القوقازيون

تنتشر السلالات انقوقازية في أفريقيا الشمالية ، وهضبة الحبشة ، وشرق أفريقيا . والقوقازيون ينقسمون في أفريقيا إلى مجموعتين : المجموعة الحامية ، والمجموعة السامية .

#### المجموعة الحامية:

الحاميون شعوب بيضاء البشرة ، يُرجح أنها هاجرت إلى شمال أفريقيا من موطن أصلي حوالي البحر الأحمر . وهم بدو محاربون ، ويتميزون بالإباء والأنفة ، وقد لعبوا دورا بالغ الأهمية في تاريخ أفريقيا . وقد تحركوا جنوبا في عدة هجرات ، وهناك التقوا بشعوب سلالتي أفريقيا الرئيسيتين : الزنجية والبوشمن ، فاختلطوا بهم اختلاطا كبيرا . وقد أنشأ الحاميون ، الذين يشعرون دائها بالامتياز ، كثيرا من الدول الأفريقية الكبيرة . ويرجح أن الحاميين مجموعة لغوية ؛ لكنهم عموما يتميزون بطول القامة ، والبشرة البيضاء ، والوجه الضيق ، والأنف المستقيم ، والشعر الداكن المموج .

## وهم ينقسمون إلى فرعين :

۱ ـ الحاميون الشماليون ، ويشملون جماعات البربر في ليبيا والمغرب والصحراء الكبرى ، وجماعة الفولاني Fulani بالسودان .

۲ ـ الحاميون الشرقيون ، ويشملون المصريين ، والبجة والصوماليين ،
 وكثير من سكان إثيوبيا .

ورغم التشابه في الصفات الأساسية العامة ، فإننا لا نعجب حينها نرى كثيرا من التنوع في الصفات الطبيعية لشعوب الفرعين المتعددة .



شكل (٣٧) : أفريقيا : التحركات العربية وانتشار الاسلام ومؤثراته

#### الساميون

الساميون هم العرب، الذين وفدوا إلى شمال أفريقيا من الشرق كغزاة في القرن السابع الميلادي، لكن غزواتهم الرئيسية كانت فيها بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر الميلادي، وقد نشروا معهم اللغة العربية والإسلام، وقد اختلطوا في بعض الأماكن بالبربر اختلاطا كبيرا لمدرجة أن أصول القبائل أصبحت ملتبسة. ويستحيل الآن أن تميز العربي من البربري بالصفات الجسمية وحدها، والواقع أن تعبير «عربي» لا يستخدم الآن في موضعه للدلالة على سلالة، وإغاليدل على المسلم، أو على مواطن من شمال أفريقيا، أو على أي شخص يتكلم العربية، وبالتالي فإن التعبير أصبح تعبيرا ثقافيا أكثر منه للتعبير عن سلالة.

ومع هذا فإن العرب غير مرتبطين بطريقة حياة واحدة . فعلى الرغم من أن الغزاة الأوائل لشمال أفريقيا كانوا في الغالب بدو رعاة ، فإن من أحفادهم من يتمسك بالبداوة ، ومنهم أنصاف بدو ، وزراع ، وسكان مدن . وعلى الرغم من أن العربي اليُّصيل يميل إلى البداوة ، إلا أن كثيرين من العرب كانوا تجارا نشطين على طول ساحل أفريقيا الشرقي ، ولعبوا دورا كبيرا في معارك إخضاعه

في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر . ولا شك أنهم تركوا آثاراً. سلالية في التركيب الجنسي لسكانه .

# اللغات الأفريقية

تعتبر أفريقيا قارة شديدة التركيب من الناحية اللغوية ، ففي القارة ما يزيد على ٨٠٠ لغة منفصلة ، يتفاوت عدد من يتكلم كلا منها تفاوتا عظيا . ففي جمهورية زائير يتكلم السكان البالغ عددهم قرابة ٢٣ مليونا ما يزيد على ٠٠٠ لغة يتكلمها ٨٠٪ من السكان الذين ينتمون إلى سلالة البانتو ، ولغات اخرى يتكلمها سكان شمالها ، بالإضافة إلى نحو ١٥٠٠٠٠ من السكان الاقزام ، وهؤلاء لهم لغات خاصة . ومرجع ذلك إلى العزلة التي فرضتها ظروف البيئة الاستوائية على سكانها .

وهناك أربع لغات لها أهمية خاصة تتعدى الأهمية المحلية . اللغة الأمهرية ، وهي اللغة الرسمية في جمهورية إثيوبيا ؛ واللغة السواحلية ، وهي لهجة من لهجات البانتو تأثرت كثيرا باللغة العربية ، وتنتشر في شرق أفريقيا ؛ ولغة الهوسا ، التي يتكلمها سكان غرب أفريقيا ، وهي الأخرى متأثرة باللغة العربية ، ثم الأفريكانية Afrikaans التي تنتشر بصفة خاصة في جمهورية جنوب أفريقيا . ولهذا لا نعجب حين نرى هذه اللغات الأربع ، بالإضافة إلى اللغة العربية ، واللغتين الإنجليزية والفرنسية ؛ تنتشر بالتدريج في أنحاء القارة كلغات تخاطب ، تفهمها وتتحدث بها شعوب مختلف اللغات اللغات (Lingua Fran-

ولقد عُني كثير من البحاث بدراسة المجموعات اللغوية الأفريقية ، نظرا لأنها في غياب السجلات وقواعد التصنيف الأخرى ، ذات أهمية خاصة في إلقاء أضواء هامة على نشوء وتطور الاستقرار في أفريقيا .

وقد اقترح جرين بيرج Greenberg تقسيها من ١٧ مجموعة لغوية



شكل (٣٨) : الأقاليم اللغوية في أفريقيا

واضحة الفوارق، منها خمس مجموعات يتكلمها الغالبية العظمى من سكان أفريقيا وهي.

- (١) مجموعة لغات النيجر ـ كنغو ، وتشمل لغات البانتو ولغات ساحل غانة وأفريقيا بصفة عامة .
- (٢) مجموعة اللغات الأفرو ـ آسيوية : وتشمل اللغات الحامية ومنها الصومالية والجالا والبجة ، ومجموعة تشاد والهوسا ؛ ثم اللغات السامية ، وهي

الأمهرية التي دخلت إثيوبيا قبل الإسلام ، وأصبحت الآن اللغة الرسمية لها ، واللغة العربية التي دخلت أفريقيا بعد ظهور الإسلام ، وانتشنرت فيها بانتشاره ، وأخيراً لغة ملاجاش .

- (٣) المجموعة السودانية وتسود السودان الشرقي أو النيلي ، والسودان الأوسط الذي يشمل حوض بحر الغزال ، وحوض شاري .
  - (٤) مجموعة الصحراء الوسطى وتشمل النوبيين والتبو.
- (٥) المجموعة الصوتية وتشتمل على لغات ولهجات البوشمن والهوتنتوت. أما المجموعات السبع الأخرى فهي : السُنغاي ، المابان ، الفور ، الكومان ، كردفان ، تيمانية Temainian ، نيانجيا Nyangiya .

ولا شك أن توزيع هذه العائلات أو المجموعات اللغوية يساعد مساعدة كبيرة في الاستدلال على المجموعات الثقافية .



# الفصل السابع

# سكأن أفسريقيا

# توزيع السكان:

قدر عدد سكان أفريقيا في عام ١٩٩٥ بنحو ٢٧٠ مليوناً. وقد كان في عام ١٩٦٠ نحو ٢٩٥ مليوناً، وفي عام ١٩٦٠ نحو ٢٩٥ مليوناً، وفي عام ١٩٧٧ وصل إلى حوالي ٤٢٠ مليوناً . معنى هذا أن سكان القارة يتزايدون بنسب كبيرة . وقد كانت نسبتهم إلى سكان العالم تبلغ ٥,٧٪ في عام ١٩٢٠ ، والدادت إلى ٥,٨٪ في عام ١٩٦٠ ، وإلى نحو ١٠٪ في عام ١٩٧٠ ، وهي الآن حوالي ١١٪ . ويعيش هؤلاء السكان فوق رقعة من الأرض مساحتها توازي نحو ٢٢٪ من مساحة يابس العالم . ويبلغ متوسط الكثافة السكانية أكثر من ٢٢٠ شخص في الكيلومتر المربع ، ولا يقل عنها في الكثافة السكانية من قارات العالم المعمورة سوى قارة أستراليا .

ودراسة السكان في أفريقيا تقابلها صعاب عدم توفر البيانات الدقيقة ، لأسباب كثيرة منها انتشار الأمية بين السكان ، وقلة الوعي الثقافي ، وعدم اقتناع السكان بالإحصاءات وأهدافها ، بل والخوف والشك من أهداف الإحصاء ، خشية أن يكون الأمر متعلقا بفرض ضرائب على الأشخاص ، أو على مصادر الثروة ، أو الاستدعاء لخدمة عسكرية . وتستقى البيانات السكانية من تقارير التعداد ، ومن عمليات المسح بالعينة ، والمسح العلي ، ثم من الدراسات الديوجرافية المكثفة ، والأبحاث الأنثروبولوجية . وقليل من هذه

وتلك ما يكون من الدقة الكافية بحيث يمكن الاعتماد عليه لأغراض البحث والتخطيط.

ولهذا فإن خريطة أفريقيا السكانية ينبغي أن تُقبل على علاتها ، فهي تقريبية إلى حد كبير . ويظهر التحليل بعضا من الصلات العامة بين توزيع السكان وعوامل البيئات الطبيعية . وتبدو هذه الصلات واضحة في أقاليم خاصة ، مثال ذلك المساحات الصحراوية الشاسعة ، والغابات المطيرة ، والمستنقعات ، وهي جميعا أصقاع لا تناسب حياة الإنسان .

ويمكن تفسير التشتت في التوزيع السكاني وتركزه في مناطق خاصة بأفريقيا بالرجوع إلى العوامل الاجتماعية والتاريخية والسياسية . مثال ذلك كانت الحاجة إلى الالتجاء إلى مناطق منيعة محمية ، وراء الكثافات السكانية العالية في هضبة فوتاجالون وفي مرتفعات أطلس . وقد ساعد الاستقرار السياسي على نمو السكان في أجزاء من إثيوبيا وأوغندا وجنوب نيجيريا ، ورواندا وبوروندي . ولقد تفسر الهجرات الداخلية التي حدثت بين مختلف المناطق التي كانت خاضعة لاختلاف القوى الأوربية المتباينة بعضا من التفاوت في التوزيع السكاني بالقارة .

وبينها تتميز القارة بصفة عامة بالتشتت السكاني، فإن هنالك بعض مناطق، أشبه بالجزر، كثيرة السكان، وتعاني من قلة الموارد المحلية، ومن ضعف نظم الزراعة، وبالتالي ليست بقادرة على إعالة هذا العدد المتزايد من السكان. ويبدو التضخم السكاني واضحا في وادي النيل بمصر. وفي جهات أخرى، كها في رواندا وبوروندي وجنوب مالاوي، ضعفت خصوبة التربة وانخفضت إنتاجيتها بسبب الاستغلال الكثيف، وهنا لا منفذ لتخفيف الضغط السكاني سوى الهجرة إلى مناطق أخرى.

والحدود السياسية الحالية بين مختلف الدول الأفريقية لم تضع في اعتبارها التوزيع ولا التركيب السكاني ؛ فهي تخترق جهات مأهولة بالسكان وأخرى عديمة السكان، بل هي تقطع أحيانا المجموعات القبلية، وتشطرها على جانبيها. والدول الأفريقية في معظمها قليلة السكان بالقياس إلى الدول الكبيرة

في آسيها وأوروبها والأمريكتين . فهليس بهالمقهارة دوله يزيد تعدادهها على خمين مليونا سوى نيجيريا ، وعلى أربعين منيونا سوى مصر وعلى عشرين مليونا سوى إثيوبيا .

وهناك عدد محدود من أقطار القارة يصل تعداد كل منها حوالي عشرين مليونا، وهي حمهورية جنوب أفريقيا، وزائير، والسودان، والجزائس، والمملكة المغربية، ويقل عدد السكان عن المليون في عدد غير قليل من الدول المستقلة، والأقطار المستعمرة مثل موريتانيا، والصحراء والمغربية والمتنازع عليها (الصحراء الأسبانية سابقا)، وغامبيا، وغينيا بساو، وغينيا الاستوائية، وجابون، والكنغو (برازافيل)، والصومال، وجنوب غرب أفريقا، وسوازي لاند، وباسوتو لاند، وتشوانا لاند.

# العوامل المؤثرة في توزيع السكان :

#### ١ ـ مؤثرات البيئة الطبيعية

لا نستطيع أن نرجع ظاهرة التشتت السكاني في أفريقيا لعامل أو تفسير بسيط، وإنما لمجموعة متنوعة من الأسباب البيئية، والعواصل البيولوجية والاجتماعية. ولا شك أن القارة في جملتها غير ملائمة لاستقرار الإنسان، فيا يدر من موقعها وحده كاف لإقامة الصعاب أمام الانتشار البشري. فدائرة الاستواء تُنعيف القارة، كها أن أكثر من ثلثي مساحتها يقع في النطاق المداري حيث ينعدم وجود أراض جبلية واسعة تخفف من حدة الحرارة وتعدل من أحوال الناش القاسى.

ونتيجة لهذا فإن أكثر من ثلث القارة يقاسي من مناخ حار رطب حيث الغابات المدارية ، وحيث تتوطن الأوبئة والأمراض ، وحيث تتدهور خُصُوبة الثرية ، وتتم تعريتها ، عقب إزالة الغابات . ولهذا يقل السكان قلة كبرى . ومن الممكن بالطبع زيادة أعداد السكان لو أمكن تنفيذ الإجراءات التي سبقت لنا الإشارة إليها ، كها يمكن زيادة رقعة الأرض الزراعية ، وتعويض خصوبتها ،

وتحسين إنتاجيتها عن طريق استخدام الأسمدة ، وتطوير نظم الزراعة ووسائلها .

وفضلا عن ذلك فإن اتساع القارة على امتداد مدار السرطان من الشرق إلى الغرب كبير جدا ، وذلك حال الصحراء الكبرى . أما في جنوب داثرة الاستواء فإن صحراء كلهاري ليست في صورة صحراء الشمال ، فهي صغيرة المساحة ، نظرا لأن اتساع القارة على امتداد مدار الجدي صغير . ومع هذا فإن ثلاثة أثمان (٨/٣) القارة يعاني درجات من الجفاف متفاوتة .

وبينها تعتبر غزارة الأمطار ، على ما يبدو ، العامل الرئيسي في الحدّ من النمو السكاني في الغابات الاستواثية ، فإن ندرة المياه هي السبب في قلة السكان في صحاري القارة . فالغابة الاستواثية كثيفة تصعب فيها الحركة والنشاط ، وبالتالي يتشتت خلالها السكن والسكان ، وتتحدد أراضي الزراعة البدائية على هوامش الغابة حيث تقل كثافة النباتات . أما في داخل الغابة فيعيش السكان القلة على الجمع والالتقاط والصيد .

وتنتشر الصحاري وأشباه الصحاري في شمال القارة وجنوبها وشرقها (الصومال)، وهي تمثل (٣/٨) مساحة القارة، كها أسلفنا؛ وعدا التركز السكاني المحدود في الواحات المتناثرة، فإنها تكاد تخلو من السكان. وحتى وجود مصادر مياه باطنية غنية لن يسمح بسوى غو سكاني محلي.

أما مناطق السقانا والاستبس، فهي أكثر ازدحاما بالسكان نظرا لأنها تقدم فرصا أفضل للزراعة والرعي. وهنا نجد زراعة المحصولات الغذائية كالذرة والأرز، فضلا عن المحصولات التي تمثل مواد خام للصناعة كقصب السكر والقطن والفول السوداني. ومع هذا فإن انتشار حرفة الرعي، وما يصاحبها من تنقل لا تساعد على وجود كثافات سكانية عالية، إذ أن متوسطها نحو ٨ نسمة للكيلومتر المربع، وإن كانت تزداد في مناطق محدودة لتصل إلى أكثر من ٥٠ شخص في الكيلومتر المربع مثل النطاق الشمالي من نيجيريا.

وأكثر المناطق ملاءمة للسكن والسكان تتمثل في وادى النيل الأدني ، وفي

هوامش القارة الشمالية والجنوبية ، حيث تتشابه فيها الظروف المناخية المناسبة ، وحيث يظهر أثر نوع استخدام الأرض بصورة واضحة خصوصاً في مصر حيث الزراعة الكثيفة الراقية ، وحيث ترتفع الكثافة في الأرض المزروعة إلى أكثر من ألف نسمة في الكيلومتر المربع .

#### ٢ ـ مؤثرات البشر:

كما أن للبيئة الطبيعية آثارها السلبية في النمو السكاني بأفريقيا ، فقد ساهم البشر من خارج القارة ومن داخلها في زيادة حدّة معوقات التكاثر السكاني بها . خاصة في إقليم السفانا الذي يساعد على وجود فرص أفضل للزراعة والرعي ومن ثم للنمو السكاني . حقيقة أن غابات الدهاليز أو الأبهاء تتغلغل داخل الإقليم حاملة معها وسائط الهلاك كذباب تسي تسي وذباب القمى الحامل لجرثومة العمى النهري ، لكنها محدودة الإنتشار قليلة الأثر . خاصة وأن هذا الذباب وذلك لا يتواجد حيثها كثر عدد السكان ، لأنهم يزيلون الغطاء النباتي الذي تعيش فيه .

ونقصد بالأثر البشري من خارج القارة الرق وتجارة الرقيق التي مارسها الأوربيون أكثر من ثلاثة قرون في ظهير الساحل الغربي للقارة ، فيها يُعرف بالنطاق الأوسط أي وسط إقليم السافانا فيها بين دائرتي عرض ٢٠- ٢٠ شمالا ، عتدا بين غينيا ونيجيريا . وقد أدت تجارة الرقيق إلى تخلخل سكان هذا النطاق .

ويتباين تقدير حجم تجارة الرقيق ؛ لكن يبدو أن عددا لا يقل عن عشرين مليونا من الزنوج قد جلبوا من أفريقيا إلى الأمريكتين فيها بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ، فضلا عن عدة ملايين أخرى هلكت أثناء عمليات الأسر والنقل عبر المحيط ولم تصل إلى الموطن الجديد . وتجارة الرقيق واستخدام العبيد السود كانا معروفين لدى شعوب وأقوام أوربية (الرومان) وآسيوية (عرب وأتراك وفرس وهنود) في القديم والجديث من العهود . فإذا ما اعتبرنا أعداد هؤلاء على مر التاريخ ، فإننا قد نصل إلى رقم يفوق الخمسين

مليونا من الزنوج حُرموا من العيش في موطنهم الأصلي ، وحُكم عليهم إما بالقتل أو بالهجرة الجبرية ؛ فخسرتهم القارة ، كما خسرت الملإيين من أولادهم وأحفادهم . وقد أثر ذلك تأثيرا بينا في إعاقة النمو السكاني وتدهوره في نطاق السفانا خاصة بين الزنوج السودانيين وزنوج البانتو .

وكان من أثر ذلك أيضا أن تركز السكان في الهضاب والجبال طلبا للحماية ، وهروبا من البيض ، ومن الحروب القبلية ، ولهذا نجد مرتفعات فوتاجالون في غينيا ، وأتاكورا في توجو وغانا ، ومرتفعات نيجيريا الشمالية أكثر سكانا عما يتاخها من أراض سهلية ، وفي هذه وتلك ترتفع الكثافات السكانية لتصل إلى أكثر من ٥٠ شخصا في الكيلومتر المربع .

ولا شك أن التوسع الاستعماري الذي أعقب تجارة الرقيق متوغلا من سواحل القارة إلى داخليتها قد صحبه عمليات قمع للقبائل التي قاومته في أراضيها . وقد تمثل القمع في صور متعددة منها حملات التأديب ، ومصادرة موارد الرزق للتجويع ، والمطاردة والاضطهاد ، ثم الحروب والمعارك التي أزهقت خلالها أرواح مئات الآلاف ، وقد استمرت هذه الإجراءات بدرجات متفاوتة حتى عهد قريب . مثال ذلك حرب المغاربة ضد الأسبان في إقليم الريف ، وعمليات الاضطهاد والإبادة للشعب الليبي من قبل الإيطاليين ، وحرب الإنجليز ضد عملكة الفولاني في شمال نيجيريا ، ومملكة الأشانتي في وسط غانا ، وحروب البوير ضد البانتو ، والبرتغال في أنجولا .

وتعزى بعض الكثافات السكانية المنخفضة إلى عوامل بشرية داخلية ، أهمها عدم الاستغلال الكثيف للأرض ، فلا تستطيع أن تعول أعدادا كبيرة من السكان ، وليس أدل على ذلك من انخفاض الكثافة إلى نحو أربعة أشخاص فقط في نطاق السقانا بشرقي القارة والهضبة الوسطى في زامبيا وأنجولا ، والى نحو شخصين في جمهورية أفريقيا الوسطى . بينها نجد إقليها كإقليم بحيرة فكتوريا ومرتفعات كهضاب إثيوبيا البركانية حيث تقوم زراعة متقدمة ، كثيرة السكان .

# ٣ ـ مؤثرات طبيعية بشرية انخفاض الخصوبة عند الزنوج:

يُعزى التشتت وانخفاض الكثافة السكانية جزئيا إلى حقيقة أن الخصوبة عند الزنوج الأفريقيين ليست بارتفاع مثيلاتها في كثير من شعوب العالم النامي الأخرى بما في ذلك شعوب شمال أفريقيا . والأسباب ليست واضحة ، لكنها تتضمن بالتأكيد مرضا تناسليا ، وهجرة العمالة والإجهاض ، فضلا عن عدم كفاية استهلاك فيتامين E ، الذي يساعد الخصوبة وكثرة الإنسال ، والذي يوجد في الحبوب والأسماك .

وهناك أسباب أخرى لضعف الخصوبة تتمثل في نظم الزواج ، ومفهوم الأسرة . فعلى غير ما يسود الاعتقاد ، وُجد أن تعدد الزوجات ذو تأثير ضار غفض للإنسال العام . وأسباب ذلك متعددة ومعقدة ، لكن أهمها أنه في شعب غير متساوي العدد من الذكور والإناث ، فإن تعدد زوجات قلة من الذكور يجعل العزوبية إجبارية بين عدد عماثل أو أكبر من الذكور الآخرين . والمنتيجة تكون حتها قلة في عدد مواليد مجتمع يأخذ بتعدد الزوجات عنها في مجتمع آخر يسوده نظام الزوجة الواحدة .

وتعدد الزوجات نظام شائع جدا في أفريقيا خصوصا إلى الجنوب من الصحراء الكبرى ، حيث تُقدرُ نسبة الذكور المتزوجين بأكثر من واحدة بنحو ٣٥٪ من جملة الذكور . ويتراوح عدد الزوجات لكل رجل بين زوجتين و٢٤٥ زوجة . ويبلغ عدد المتزوجين بهذا الرقم الأخير نحو مائة من رؤساء القبائل . هذا ويقل تعدد الزوجات في الدول الإسلامية بأفريقيا ، رغم أن الإسلام يبيحه في حالات خاصة مع توفر شروط إنسانية معينة .

وفي مناطق البانتو بأفريقيا ، حيث يسود الانتساب إلى الأم ، تتناقص السلطة الأبوية ، وبالتالي يقل اهتمام الأب ، ولو نسبيا ، بالأسرة ونموها . وغالبا ما يشيع التوتر بين الوالد والخال ، الذي تتركز في يديه السلطة على الأطفال .

## المرض والنقص في الغذاء وسوء التغذية :

يرتبط بظروف البيئة الطبيعية الصعبة في أفريقيا انتشار عدد كبير ومتنوع من الجراثيم والطفيليات التي تصيب الحيوانيات والمحصولات الزراعية والإنسان . فالجراد والبعوض وذباب تسي تسي والديدان والكائنات المائية الحاملة للأمراض كلها قد أثرت تأثيرا في نمو السكان بالقارة بل وفي هجراتهم . يضاف إلى ذلك أوبئة وأمراض أخرى كحمى التيفوس والجدري والطاعون والدرن والأمراض التناسلية والتراكوما ، والغريب أن كثيرا من هذه الأمراض قد ازدادت حدتها خلال هذا القرن ، كها انتشر الكثير منها بسبب كثرة تحركات السكان وهجراتهم منذ أن وطئت أقدام الأوربين أرض القارة ورسخت فيها . بالإضافة إلى ما جلبوه معهم من أمراض المناطق المعتدلة كالانفلونزا ، التي تنتشر بسرعة وسط شعوب قليلة المناعة من الوجهة الصحية .

ولا شك أن شيوع سوء التغذية يؤدي إلى انتشار الأمراض . فالنقص في المواد البروتينية ظاهرة بينة ، نتيجة لانخفاض استهلاك المنتجات الحيوانية . ففي أجزاء معينة من القارة تشيع أمراض البري بري والبلاجرا وغيرهما . ويبدو سوء التغذية واضحا بين سكان المدن الجدد ، الذين لا يستطيعون ملء بطونهم من أنواع الأغذية الصحيحة . هذا بالإضافة إلى إدمانهم للخمور ، الذي أصبح داء اجتماعيا في كثير من الأقطار الأفريقية غير الإسلامية .

ويؤدي النقص في الغذاء وسوئه وكذلك المرض إلى ارتفاع نسبة الوفيات ، وإنقاص أمد الحياة إلى أقل من ثلاثين سنة كها تسبب ارتفاع نسبة المرضى والهزال والكسل والقدرية . وقد شهدت السنين الأخيرة محاولات جادة وكبيرة لمكافحة الأمراض ، لكن ما زال سوء التغذية هو العقبة الكثود ، خاصة أن مكافحته تعتمد على تقدم الشعوب الأفريقية اجتماعيا واقتصاديا . ويرتبط التخلف والاعتقاد في الخزعبلات بالظروف الصحية السيئة ، وبسوء التغذية ، وارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال وفي الأجنة . ولا شك أن الحاجة ماسة أيضا إلى العناية بالتعليم والإكثار من المتعلمين حتى يمكن التخفيف من حدة هذه الأحوال .

# غر السكان

حينها ننظر إلى جدول تطور سكان أفريقيا منذ منتصف القرن السابع عشر حتى وقتنا الحاضر ستتضح عدة حقائق نجملها فيها يأتي :

ا ـ ان النمو السكاني بالقارة كان متوقفا عند ١٠٠ مليون نسمة حسب تقديرات ويلكوكس ، بل ومتدهور حسب تقديرات كارسوندرز وذلك خلال قرنين كاملين من الزمن (بين عامي ١٦٥٠ ـ ١٨٥٠) ثم تضاعف العدد في قرن واحد ، فأصبح نحو ٢٠٠ مليون في عام ١٩٥٠ بعدما كان مائة أو أقل في عام ١٨٥٠ . ومنذ بداية هذا القرن حتى الآن زاد العدد الكلي بمقدار ٥٣٠ مليون شخص .

جدول يوضح تطور سكان أفريقيا منذ متنصف القرن السابع عشر ( بالملايين )

| تقديرات       | السنة | تقديرات   | تقديرات | السنة |
|---------------|-------|-----------|---------|-------|
| الأمم المتحدة |       | كارسوندرز | ويلكوكس |       |
| 1777          | 197.  | ١         | ١       | 170.  |
| 100           | 144.  | 90        | 1       | 140.  |
| 177           | 198.  | 9.        | 1       | 14    |
| 144           | 190.  | 90        | 1       | 1000  |
| 307           | 197.  | 14.       | 121     | 19    |
| 728           | 144.  |           |         |       |
| 770           | -1990 |           |         |       |

ويُعلل توقف النمو السكاني المشار إليه إلى تجارة الرقيق التي بلغت ذروتها خلال القرن الثامن عشر . وبعد أن هدأت حدة هذه الهجرة الجبرية ، بدأ النمو

السكاني يزداد ، ثم اشتد خلال هذا القرن العشرين ، بسبب استقرار الأوضاع السياسية بعد تقسيم القارة بين القوى الأوربية المستعمرة التي وضعت نهاية للحروب والمنازعات القبلية . كها وأن الدول المستعمرة قامت بمشروعات تنمية اقتصادية في المجال الزراعي لإنتاج المحصولات النقدية ، وفي المجال التعديني ، عا ساعد على استقرار مجموعات من السكان الأفارقة في المدن وأشباه المدن .

ويعني السكن في المحلات الجديدة التمتع بالأمن وبشيء من مظاهر الحياة الحديثة ، لا سيها الخدمات الصحية ، كالتطعيم ضد الأوبئة والأسراض المتوطنة . كها أن تحسن وسائل النقل والمواصلات أعطى فرصا طيبة للوصول بهذه الخدمات إلى جهات متباعدة نوعا ، بالإضافة إلى إمكانية محاصرة الأوبئة قبل استفحال أمرها .

كل هذا وغيره قد ساعد على خفض نسبة الوفيات ، وبالتالي تزايد معدل النمو السكاني بدرجة كبيرة . فقد أصبحت نسبة الوفيات في أواثل السبعينات /٢,١٪ ، بعدما كانت ٢,٧ في أوائل الستينات ، بينها بقيت نسبة المواليد على حالها بين ٤,٥ ـ ٥٪ .

وتتميز دول شمال أفريقيا بنمو سكاني مرتفع ، يفوق غيره في باقي دول القارة ، خاصة خلال ربع القرن الأخير . فمتوسط النمو السكاني يزيد على ٣٪ ، وهو أعلى معدل للنمو في أفريقيا . وسجل السودان أعلى معدل بين دول شمال أفريقيا ، وثاني معدل على مستوى القارة بعد روديسيا . وتضاهي السودان في هذا المعدل كل من ليبيا والجزائر ، بينها تقل عن ذلك في المغرب وفي مصر (هبطت إلى نحو ٢٠,٢٪) ، وتسجل تونس أدن نسبة نمو سكاني بين دول أفريقيا الشمالية (٢٠,١٪) .

وأسباب ارتفاع معدل النمو في دول شمال أفريقيا واضحة ، فهي أكثر دول القارة تقدما . وقد أخذ معظمها بأسباب التقدم والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات الزراعية والصناعية . يضاف إلى ذلك الثروة البترولية الكبيرة والغاز الطبيعي في كل من ليبيا والجزائر ، والثروة المعدنية في تونس والمغرب ، كل

ذلك يوفر رؤ وس الأموال اللازمة للتنمية ، فضلا عن الانفاق على مشروعات الإسكان والصحة والتعليم .

ويبلغ سكان شمال أفريقيا نحو ( 1/2) ربع سكان القارة ، ويعيشون فوق مساحة تبلغ نحو ٢٨٪ من مساحتها . لكننا حين نستبعد رقعة الصحراء الهائلة التي تكاد تخلو من السكان ، نجد الأجزاء المعمورة ممثلة في الشريط الساحلي المطل على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط ، ثم وادي النيل في مصر والسودان ، وفي الواحات المتناثرة في الصحراء .

## التركيب العمري للسكان:

تتميز أفريقيا بأنها قارة شابة ، ترتفع نسبة سكانها من صغار السن (دون ٢٠ سنة) ، بينها تنخفض نسبة سكانها ممن هم في سن الكهولة . ويختلف تركيب وغو السكان الأوربيين عن الأفريقيين في الدول التي يستوطنها عدد كبير من أصل أوربي . فنتيجة للخصوبة العالية وقصر أمد الحياة ، ترتفع نسبة الأطفال بين الأفارقة عنها بين السكان الأوربيين في أفريقيا ، رغم أن هؤلاء أكثر أطفالا من إخوانهم في أوربا .

التركيب العمري التقريبي للأوربيين في أفريقيا وللأفارقة

| أفارقة ٪  | أوربيون في أفريقيا ٪ | مجموعات السن         |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 7.00 _ 20 | % £ · _ T ·          | شباب (أقل من ٢٠ سنة) |
| %0·_£·    | /.T· _ a ·           | بالغون ( ۲۰ ـ ۵۹ )   |
| %\·_ o    | 7.17 - V             | کهول (۳۰ فاکثر )     |

ويرجح أن نسبة من هم في سن الفتوة ( الشباب ) من الأفارقة تكون أعلى في أفريقيا المدارية منها في أقطار شمال القارة وجنوبها ، رغم أن تركيب السكان ونموهم يتباين بالتأكيد تباينا كبيرا في داخل أفريقيا المدارية . ويمكن القول عامة

بأن أقطار غرب أفريقيا وشرقها تتميز بظروف ديموجرائية أحسن حالا من أقطار وسط أفريقيا .

هذا وعلى الرغم من أن النمو السكاني في أفر قيا قد بدأ يدخل مرحلة جديدة ، يمكن أن تؤدي إلى ضغط سكاني على الموارد ، إلا أننا نتوقع أن النمو لن يكون ضخا في المستقبل القريب . فمع أن معدا ، الوفيات لا شك سيقل ويتناقص ، إلا أنه لا يبدو أن مدل الخصوبة سيزداد بسرعة . وبينا يرى البعض ضرورة التزام أقطار القارة الحديثة بسياسة تخطيط وإنماء فعالة في شتى المجالات ، حتى لا تعاني من الانفجارات السكانية ، يرى البعض الآخر أن خطط الإنماء ذاتها قد تتأثر سلبيا بالنقص في النمو السكاني . والواقع أن هنالك نقصا مزمنا في القوى البشرية المنتجة اقتصاديا كها في ليبيريا . ويختلف الحال عن ذلك كثيرا في مصر وفي المغرب ، حيث العمالة الزائدة ، والتي ما تزال تزداد سريعا .

# اللغات الرسمية في أفريقيا

| الملغة أو اللغات الرسمية    | الدولة              | اللغة أو اللغات الرسمية          | الدولة           |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| الملاحاشية                  | ملاجاش              | المربية                          | مصر              |
| العربية                     | لپیا                | المربية                          | الجزائر          |
| الإنجليزية , تشبوا Chewa    | مالاوي              | البرتغالية                       | انجولا           |
| المربية                     | موريتانيا           | الفرنسية                         | بيئين            |
| البرتغالية                  | موزمبيق             | الانجليزية ، سينسوانا Setswana   | بوتسوائا ِ       |
| الإنجليزية ، الأفريكانية    | نامييا              | الفرنسية ، كيروندي Kirundi       | بوروندي          |
| المفرنسية                   | النيجر              | الفرنسية ، الإنجليزية            | كاميرون          |
|                             |                     | ·                                | جهورية المريتيا  |
| الإنجليزية                  | نيجيريا             | الفرنسية ، سانجو Sango           | الوسطى           |
| الإنجليزية                  | ریبابوي<br>زیمبابوي | الفرنسية                         | تشاد             |
| الفرنسية ، كينيا رواندا     | رواندا              | الفرنسية ، لينجالا Lingala       | كونغو            |
| الفرنسية ، وولوف Wolof      | سنغال               | الاسبانية                        | فينيا الاستوائية |
| الإنجليزية                  | سييراليون           | الأمهرية                         | إثيوبيا          |
| الصومالية                   | الصومال             | المفرنسية                        | عفر وعيسى        |
| الأفريكانية ، الإنجليزية    | جنوب أفريقيا        | الإنجليزية ، وولوف Wolof         | فمييا            |
| العربية                     | السودان             | الفرنسية                         | جابون            |
| Siswati الانجليزية ، سيسوان | سوازي لاند          | الإنجليزية                       | خانا             |
| كيسواهيل Kiswahili          | تنزانيا             | الفرنسية                         | خينيا            |
| الفرنسية ، إيوي Ewe         | توجو                | البرتغالية                       | فينيا بيساو      |
| العربية                     | توئس                | الفرنسية                         | ساحل العاج       |
| الإنجليزية                  | أوغندا              | الإنجليزية ، كيسواهيلي Kiswahili | كينيا            |
| المفرنسية                   | فولتا العليا        | الإنجليزية ، سيسوثو Sesotho      | ليسوثو           |
| الفرنسية                    | زائير               | الإنجليزية                       | ليبيريا          |
| انېجلىزية                   | زاميا               |                                  |                  |



# الحرف والنشاط الاقتصادي في أفريقيا

ما تزال قارة أفريقيا ، رغم ضخامتها ، مقطوعة الصلة بالاقتصاد العالمي ، فهي لا تشارك في الاقتصاد والتجارة العالمية إلا بقدر ضيّل إذا قيست بالقارات الأخرى ، ومشاركتها تعتمد أساساً على الثروة البترولية والمعدنية ، وبعض المحصولات الزراعية النقدية . ومعظم الأفريقيين يعيشون في وحدات قبلية مستقلة ، تعتمد على البيئة المحلية للمعيشة والتبادل . وهم ما يزالون يعتمدون في حياتهم على الزراعة والرعي ، وإلى حد ما على الصيد والجمع أو على ممارسة هذه الحرف جميعا . ولا شك أن ضروب الاقتصاد هذه هي انعكاس لإمكانيات البيئة الطبيعية وللمؤثرات الثقافية ولضروب المعيشة التقليدية .

ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى اهتمام الدول المستعمرة بالحصول على الثروة من أسهل طريق ؛ فلم تهتم بريطانيا وفرنسا وبلجيكا بالمشروعات الإنتاجية الكبيرة ، سواء منها الزراعي أو الصناعي ، بقدر اهتمامها باستغلال المعادن . ومع هذا فإن التأثير الأوربي كان واضحا في اقتصاديات شمال القارة وجنوبها .

وعلى الرغم من أن الدول الحديثة التي نشأت في أفريقيا المستقلة ، قد ظهرت في ظل أوضاع اجتماعية وثقافية واقتصدية متخلفة ، إلا أنها تشهد الآن تغيرا نحو الأفضل في شتى المجالات . فالحروب والمنازعات القبلية قد توقفت ؛ وعمّ الأمن والاستقرار . وفي ظل حياة مستقرة تزداد مشروعات التنمية الحيوانية

والزراعية ، كما تم إدخال المحصولات النقدية كائقطن والبن والشاي ، وشق سبل للنقل والمواصلات ، وكشف مناجم جديدة ، فضلا عن ظهور الصناعة في معظم أقطار القارة .

وفيها يلي عرض لأهم الحرف .

القنص والجمع .

هي أقدم حرفة عرفها الإنسان منذ العصر الحجري القديم ، وكانت حتى عهد قريب جدا سائدة في كل جنوب وشرق أفريقيا . وهي الآن ما تزال موجودة في مناطق العزلة حيث يمارسها أقوام وشعوب متخلفة لا تزيد أعدادها على بضع مثات من الآلاف . وأشهر هذه الشعوب البوشمن في صحراء كلهاري ، والأقزام في غابة زائير الاستوائية . ويحترف القنص والجمع أيضا جماعات صغيرة تعيش في كنف القبائل الرعوية والزراعية في مناطق متفرقة من شرق القارة . ومن هذه الجماعات قبيلة السانداوي في تنزانيا التي يرجح أنها من سلالة البوشمن، وقبيلة الماجو Majo في جنوب إثيوبيا ، وقبيلة المدروبو Dorobo في شرق أفريقيا ، وجماعة الدايم Dime وساني Sanye في كينيا ، وجماعات أخرى في منطقة بحيرة تانا .

وتتشابه هذه الجماعات في مستواها الحضاري رغم وجود بعض الاختلافات المحلية . فهي تستعمل الحراب المسممة والأقواس والسهام في القنص . وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة شائع بين هذه القبائل ؛ فتقوم النساء بالجمع : جمع الثمار وجذور النبات ، إلى جانب إعداد الطعام وبناء المسكن وتربية الأطفال . أما الرجال فيقومون بعملية الصيد التي تحتاج إلى جرأة وشجاعة ومهارة وصبر ، خاصة أنهم يستخدمون أدوات بدائية غير فعالة . ويصيد البوشمن الوعول والزراف والنعام . وقد تحتاج عملية صبد حيوان واحد يوما كاملا ، حين يطعن أحدهم الحيوان بالرمح ، فينفر الحيوان ويفر هاربا ، وتبدأ جماعة الصيد في مطاردته طوال اليوم حتى يضعف الحيوان ويستسلم متأثرا بجراحه . أما الأقزام فيصيدون الوعول بالشباك ، كما يصيدون الفيلة بالحراب .

وقد أدت حرفة القنص في العصر الحديث إلى الإسراف فيه . وذلك راجع إلى استخدام الأسلحة النارية بواسطة الأوربيين والأفريقيين لقنص أنواع مرغوب فيها من الحيوان . وقد أدى ذلك إلى القضاء على كثير من الحيوانات البرية ، وبالتالي إلى اختلال التوازن في البيئة ، وتسبب في تغير كبير في إيكولوجية الحيوانية .

مثال ذلك كثرة اصطياد التماسيح من مجاري أعالي النيل من أجل جلودها قد أدت إلى زيادة أعداد أنواع من الأسماك المفترسة التي كانت التماسيح تفضل أكلها ، وبالتالي تقضي عليها أو تقلل من أعدادها ، وكان لهذا أثره في استهلاك الأسماك المقيمة العادية التي كان الناس يعيشون على صيدها ، لأنها أصبحت طعاما للأسماك المفترسة . ومثال آخر : أدى الإسراف في صيد الفهود إلى زيادة أعداد الخنازير البرية والقرود التي تقتات على المحصولات الزراعية ، وبالتالي تتسبب في تخريب المزارع خصوصا مزارع الحبوب الزيتية كالفول السوداني .

وقد تنبهت الدول إلى الخطر المحدق بثروتها الحيوانية البرية، فقامت بتحديد مساحات واسعة تسمى المعازل الطبيعية، يمرح فيها الحيوان على طبيعته، وفيها الصيدُ ممنوع ومحرم.

وكما تأثر الحيوان بدخول مستحدثات القنص في أفريقيا، تأثر الغطاء النباتي بالإنسان المزارع. فحرفة الجمع التي تمارسها الأقوام البدائية لا تضر بالنبات، ولا تحدث أدنى تغيير فيه. لكن المزارعين من قبائل البلتو قد اجتثوا مساحات كبيرة من أشجار الغابة الاستوائية، لإحلال الزراعة محلها. وقد تنبه المسئولون إلى الأخطار المحدقة بالغابة والثروة الغابية، فبدأوا بانتهاج سياسات لصيانة الغابات، والمحافظة عليها، بل وإعادة التشجير لزيادة المساحات الغابية.

## الرعي

حرفة الرعي حرفة إنتاجية ، فهي تختلف عن القنص الذي يعتبر حرفة استهلاكية . فالإنسان في حرفة الرعي يشارك في الإنتاج بدلا من استغلال الموارد الحيوانية في صورتها الطبيعية .



شكل (٣٩) : أنماط الحياة في أفريقيا

وقد ظهر الرعي في أفريقيا وتطور خلال الألف سنة الأخيرة ، لكنه كحرفة القنص والجمع آخذ في الانكماش . ذلك أن معظم الدول تميل إلى تثبيت واستقرار الرعاة والبدو . والتدخل في ضروب معيشتهم لتحسين سلالات الحيوان . وهذا وغيره سوف يؤدي في النهاية إلى زوال حرفة الرعي التقليدي ، وإحلاله بأنماط أخرى من النشاط الاقتصادي ترتبط بالزراعة وتربية الحيوان . ومنها الزراعة المختلطة حيث تخدم الزراعة تربية الحيوان والعكس .

وحرفة الرعي في أفريقيا أعظم انتشارا بكثير من حرفة القنص. فالرعي المتنقل يسود نطاق الحشائش الممتد من الإقليم الاستوائي حتى حدود الصحراء الكبرى في الشمال، ومن الهضبة الحبشية شرقا إلى السنغال غربا ؛ يضاف إلى ذلك مناطق سقانا هضبة البحيرات ومعظم الهضبة الجنوبية. كما يوجد الرعي المتنقل في الصحراء الكبرى وصحراء الصومال.

وحيوان الرعي في مراعي السفانا هي الأبقار ، أما الإبل ففي المناطق الصحراوية . ومع الأبقار والإبل ترعى الماعز والأغنام . ويقتصر وجود الخنازير ، في وقتنا الحاضر ، على مزارع الأوربيين . وأبقار أفريقيا ذات قيمة اقتصادية محدودة ، رغم أن عددها يزيد على (١٦٠) مائة وستين مليونا . فهي أبقار هزيلة ، وإنتاجها من اللحوم والألبان قليل . وهناك من شعوب أفريقيا من أيقار هزيلة ، وإنتاجها من اللحوم والألبان قليل . وهناك من شعوب أفريقيا وشمال لا يشرب الألبان وبالتالي لا يحلب البقر كبعض قبائل غرب أفريقيا وشمال أنجولا . ومنتجات الألبان كالجبن والزبد والسمن غير معروفة لدى أقوام عدة .

ورغم أهمية الرعي في أفريقيا إلا أن العائد الاقتصادي منه قليل غير مناسب . ويرجع ذلك إلى عدة أسباب بيئية طبيعية وبشرية .

فالمناخ والتربة يعوقان عملية الرعي في كثير من جهات القارة. وتعرقل طبيعة الأمطار المتذبذية دون تنمية المراعي وتحسينها. فالحشائش تنمو بسرعة عقب سقوط الأمطار، وتصبح صالحة للرعي، لكنها تزداد خشونة بحلول فصل الجفاف، ويقل محتواها البروتيني والمائي. وفي المناطق الهامشية تشتد حدة ذبذبة الأمطار، التي إذا ما تواترت لعدة مواسم، هلك العديد من الحيوان كها حدث في السنوات العجاف من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٤.

وكان لانتشار ذباب تسي تسي في مناطق واسعة من وسط القارة وغربها أثره في حرمانها من تربية الماشية ، مما حرم السكان من اللحوم والألبان . ولما كان هذا الذباب يعيش في درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة ، فإن نطاق انتشاره يتسع نحو الشمال أو نحو الجنوب تبعا لفصل المطر . وما يزال منتشرا

رغم اتخاذ إجراءات وقائية طبية ، ومحساولمة إدخال أنواع من الحيوان ذات حصانة طبيعية ضده . كما تجري إزالة الشجيرات والأحراش ، وهي مكامن وجوده ؛ رغم أن إزالتها بطريقة عشوائية يؤدي إلى تعرية التربة .

ومن عوامل انخفاض نصيب حرفة الرعي في الاقتصاد الأفريقي ، أن الماشية لا تدخل في التجارة بأحجام كبيرة ، لأن اقتناءها مهم لدى كثير من القبائل التي تحتفظ بها كدليل على الثراء ، فهي مظهر اقتصادي واجتماعي . وينحصر استخدامها في الألبان للشرب ، وللمقايضة ودفع الصداق عند الزواج . يضاف إلى ذلك أن الماشية ملك مشاع للقبيلة أو العشيرة ، فليس للفرد حرية التصرف فيها .

#### الزراعية

هناك ثلاثة أنماط من الزراعة في أفريقيا: الزراعة التقليدية التي تُعرف بالزراعة البدائية أو المتنقلة أو زراعة الاكتفاء الذاتي ؛ والزراعة الكثيفة ، ثم الزراعة الواسعة لدى الأوربيين . ويدخل النمطان الأخيران ضمن الزراعة التجارية .

#### الزراعة البدائية

ينتشر هذا النمط البدائي في مناطق الغابات والسفانا . وهي تمثل نوعا من الأقلمة الطبيعية للزراعة مع ظروف التربة وخصائصها . فالتربة في معظمها من نوع لاتيرايت ، قليلة السمك ، وتتميز بقلة المحتوى العضوي ، بسبب عمليات الغسل الطبيعية من جهة ، وبسبب انعدام أو ندرة الحيوانات لانتشار . ذباب تسي تسي من جهة أخرى . .

وتسمى الزراعة بالمتنقلة لأن القبيلة أو العشيرة إذا ما أحست بضعف التربة وإجهادها انتقلت إلى مكان آخر. وتقوم على إزالة نباتات رقعة من الغطاء الغابي، وإخلائها بالحرق ثم زراعتها لعام أو عامين أو ثلاثة حسبا سمحت خصوبتها ؛ وتتم الهجرة والانتقال إلى بقعة أخرى ، حيث تتكرر نفس العملية . وكثيرا ما تعود العشيرة إلى مناطق سبق إخلاؤها وزراعتها ، وذلك

بعد مضي سنوات تكون التربة أثناءها قد استردت خصوبتها ، وبالتالي تصبح عملية الانتقال أشبه بالدورة الزراعية . ولا يقتصر الانتقال على هذا السبب الطبيعي ، فهو يحدث لأسباب عقائدية اجتماعية . فالانتقال ضروري في حالة . مرض رب الاسرة أو رئيس العشيرة أو حين وفاته ، وهو حتمي أيضا في حالة وفاة الزوجة .

وغلات الزراعة التقليدية غلات غذائية يعتمد عليها السكان في حياتهم ، وأهمها مجموعة الحبوب كالذرة الرفيعة بأنواعها والدخن وكذلك الأرز ؛ أم المحصولات الدرنية كالبطاطا والكسافا واليام والمانيوق ، بالإضافة إلى بعض البقول والخضروات من أمثال البسلة والفاصوليا والفول والقرع والحيار ، وبعض المحصولات الشجرية كالموز .

وتشارك المرأة بدور هام في العمل الزراعي ، بل هي تقوم عادة بمعظم العمليات الزراعية كإعداد الأرض والبذر والحصاد . أما الرجل فيقوم بالأعمال الشاقة التي تتطلب قوة جسمانية كقطع الأشجار والقنص .

وهناك شبه تخصص في أنواع معينة من الغلات الزراعية تسود في مناطق معروفة من أفريقياً المدارية التي تتخذ من الزراعة التقليدية نمطا لاستخدام أراضيها .

ففي نطاق الغابات الاستواثية في وسط وغرب القارة تسود المزروعات الدرنية كالكاسافا والبطاطا واليام والمانيوق.

وفي منطقة الغابة الاستوائية في غرب ساحل العاج حتى غامبيا ، تشيع زراعة الأرز ، لوفرة المياه سواء عن طريق المطر أو الأنهار .

أما الإقليم السوداني الممتد من السنغال إلى إثيوبيا فيتميز بانتشار زراعة الحبوب ، وأخصها الذرة الرفيعة والدخن ، ثم الفول السوداني في المناطق الأقل مطرا .

وفي شرق أفريقيا في منطقة هضبة البحيرات تغلب مزارع الموز . ومع

هذا فهناك من القبائل ما يفضل عليه زراعة الدخن كالقبائل النيلية (النيليون).

وفي هضبة أفريقيا الوسطى والجنوبية حيث مراعي السفانا تكون الغلبة لزراعة الذرة .

#### الزراعة الكثيفة

ظهر هذا النوع من الزراعة في وادي النيل بمصر ، وفي شمال أفرقيا المطل على البحر المتوسط منذ أمد طويل . فمصر كانت غزنا للغلال الذي كان يمون روما وبيزنطة ، ويغذي مكة والمدينة في العهد العربي الإسلامي . ومرجع ذلك إلى خصوبة التربة ، وتجددها بالطمي الذي يأتي به النيل زمن الفيضان ، وبسبب استخدام المحراث والأسمدة العضوية ، بالإضافة إلى استقرار المزارعين .

ويلي القمح في الأهمية اللرة والشعير والبقول والنباتات الدرنية والخضروات وقصب السكر. وكلها تقريبا غلات غذائية. ونظرا لاستخدام طرق زراعية متقدمة، ونظم ري متباينة، كانت كمية الإنتاج كبيرة تفي باحتياجات السكان ويفيض منها جزء للتصدير. وكان ذلك يحدث حتى أواسط هذا القرن بالنسبة لمصر ولشمال غرب أفريقيا وحتى بالنسبة لليبيا (حيث كان المستوطنون الإيطاليون يرسلون قسها من إنتاجهم إلى إيطاليا)، وذلك قبل الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تستهلك كل الإنتاج، وقبل إدخال المحصولات النقدية والتوسع في زراعتها.

وقد أدخل الفرنسيون إلى شمال غرب أفريقيا بنظام التخصص في الإنتاج ، فأصبحت الجزائر منتجا هاما للخمور التي تصدر لفرنسا نظرا لانتشار زراعة الكروم . هذا إلى جانب محصولات شجرية أخرى ذات أهمية تجارية منها الزيتون والنخيل .

#### زراعة الغلات التجارية عند الأفريقيين

ظهرت الغلات التجاريّة في مناطق الزراعة الكثيفة في مصر منذ نحو ماثة

وخسين عاما ، كما أدخلت حديثا في أفريقيا المدارية حيث المناطق التي كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة البدائية المتنقلة وهي زراعة الاكتفاء الذاتي . وتتمثل المحصولات النقدية في القطن (يزرع في السودان وأوغندا ونيجيريا بالإضافة إلى مصر) ، والأرز والفول السوداني (غامبيا ، والسنغال ونيجيريا) والكاكاو (غانا ونيجيريا وساحل العاج) ، والبن (كينيا وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وساحل العاج) ، بالإضافة إلى تنمية محصولات تنمو طبيعيا من أجل التصدير كنخيل الزيت وجوز الهند .

وتتخصص كل من غامبيا والسنغال في إنتاج الفول السوداني، وغانا في إنتاج الكاكاو، ونيجيريا في إنتاج المطاط، وأثيوبيا في البن، والكمرون في القطن الكاكاو، ونيجيريا في إنتاج المطاط، وأثيوبيا في البن، والكمرون في القطن والبن. وحين يعتمد قطر من الأقطار على التخصص الشديد في غلة أو غلتين تمثلان معظم الصادرات يجعل القطر في حالة تبعية تمامة لمؤثرات السوق العالمية، ويعرضه لذبذبات كبيرة في الدخول، وإلى كوارث لا تحمد عقباها. وهذا اضطرت الحكومات إلى التدخل في عاولات لموازنة الأسعار، وإنشاء وهذا اضطرت لرعاية مصالح المنتجين، ورصد مبالغ لسد العجز، وتنويع المحصولات لتخفيف أخطار الاعتماد على محصول واحد.

ورغم ما للتخصص من محاسن زراعية ، فقد كانت له مثالبه من هذه الوجهة أيضا . فتكرار زراعة محصول معين في نفس التربة يجهدها ، ويقلل من خصوبتها وإنتاجيتها . كما وتكثر إصابة المحصول بالأفات ، وفي بعض الأحيان يشتد خطرها ، فتهلك المحصول ، وأمثلة ذلك عديدة ومعروفة في حالات القطن والكاكاو والبن . لهذا لا بد من تنويع المحصولات ، واتباع دورات زراعية علمية .

وكان من مزايا دخول الغلات النقدية أن ظهرت مشروعات الري الدائم والمشروعات الزراعية الكبرى . فأنشئت في مصر ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر القناطر لرفع مياه النيل لتغذية ترع الري الدائم ، ثم السدود : سد أسوان والسد العالي لتوفير المياه لعمليات التوسع والاستصلاح الزراعي . وفي السودان تم إنشاء السدود على النيل الأزرق والنيل الأبيض ، واقيمت مشروعات الزراعة في أرض الجزيرة ودلتا الجاش ومشروع الزاندي والبطانة ، ومشروع الرهد ومشروع كنانة . وفي مالي أنشىء مشروع دلتا النيجو الداخلية . يضاف إلى ذلك مشروعات الفول السوداني في السنغال ، ومشروعات القطن والفول السوداني في شمال نيجيريا ، والكاآاو والزيوت النباتية في جنوبها ، ومشروع زراعة الكاكاو وسد الفولتا في غانا ، ثم مشروعات القطن والبن في أوغندا ، ومشروع زراعة السيسال في تنزانيا .

## زراعة الغلات التجارية عند الأوربيين

ونقصد بها مزارع الأوربيين المستوطنين ، وهي عادة أكبر مساحة بكثير من مزارع الأفارقة ، خصوصا تلك المزارع المخصصة لزراعة المحصولات النقلية ، كمزارع فايرستون للمطاط في ليبريا والتي تبلغ نحو مليون فدان . وشركة إخوان ليفر Lever Bros وهي شركة لاستغلال زيت النخيل بالكنغو (زائير) التي تمتلك زهاء ١,٨ مليون فدان . ومن المزارع الواسعة أيضا ما يوجد منها في تنزانيا ، وتزرع بالسيسال اللازم لصناعة الحبال ، وحقول البن والشاي وقصب السكر والتبغ في مرتفعات دول شرق القارة ، ثم مزارع السيسال في أنجولا ، وحقول البريطانيين الشاسعة في جنوب أفريقيا وروديسيا ، وهؤلاء يهتمون بالزراعة المختلطة وتربية الحيوان . ولا ننسى مزارع المستوطنين الفرنسيين في الجزائر التي اهتمت بالكروم والزيتون والحمضيات .

هذا وتمتاز مزارع الأوربيين باتساع المساحة كما أسلفنا ، فمساحة المزرعة الواحدة أكثر من ألف فدان . ويستخدم فيها التسميد الكثيف ، وتقوم الألات بمعظم العمليات الزراعية .

#### التعديسن

رغم أن الذهب والقصدير ورواسب معدنية أخرى تعدن في أجزاء كثيرة من أفريقيا لعدة قرون ، خصوصا في مصر التي عرفت استخراج المعادن

وتصنيعها منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد ، إلا أن إنتاج المعادن على نطاق واسع وبكميات كبيرة بدأ بعد الاستعمار الأوربي لقارة أفريقيا . فأول إنتاج كبير للمعادن الأفريقية بدأ بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر ، وكان أول معدن يتنج فيها هو الحديد في عام ١٨٨٦ ، ثم الفرسفات في عام ١٨٨٦ . وفي أجزاء أفريقيا الأخرى بدأت الصناعات الاستخراجية الحديثة في خلال هذا القرن . أما البحث المكثف عن البترول وإنتاجه فقد تأخر حتى الخمسينات .

وكانت عمليات الكشف عن مصادر الثروة المعدنية بأفريقيا خلال العقود الأولى من هذا القرن العشرين بطيئة ومبعثرة . وكان هذا من بين أسباب تأخر توسيع أعمال التعدين . يضاف إلى ذلك صعوبات أخرى تختص بصعوبة النقل وارتفاع تكاليفه ، ومشكلات استثمار المال الأجنبي ، وذبذبات الأسعار في السوق العالمي ، وسرعة استهلاك الآلات ، ثم النقص في الأيدي العاملة المدربة .

وقد ازداد الاهتمام باستخراج المعادن وتنميته ، وبالكشف عن البترول في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وشجع على ذلك تطور المعرفة ووسائل الكشف والاستخراج ، وحاجة أمريكا ودول أوربا في استثمار أموالها ، بالإضافة إلى رغبة الدول الأفريقية الجديدة في استثمار ثروتها المعدنية لحاجتها الماسة إلى المال ، مثال ذلك دولة موريتانيا واستثمارات خامات الحديد بها .

وقد تكونت شركات أجنبية ضخمة ، معظمها مستقل لا يرتبط ماليا بالدول الأفريقية ، حملت على عاتقها مسئولية الصناعات الاستخراجية بأفريقيا . وما تزال المناصب الكبرى إدارية وفنية في أيدي غير الأفريقيين . ومع هذا فإن دول القارة تحاول إدخال العناصر الوطنية بالتدريج وإحلالهم محل الأجانب . ويشتغل باعمال المناجم نحو مليون وربع أفريقي ، يعمل منهم نحر نصف مليون في مناجم في جنوب أفريقيا ، حيث يُعدن الذهب والماس ، وكميات كبيرة من اليورانيوم ، والفحم ، والأسبستوس وخامات الحديد ، والمنجنيز والكروم . وقد أنتج جنوب أفريقيا وحده من المعادن ما يوازي خمسي قيمة



شكل (٤٠) : معادن أفريقيا في أواثل الستينات

الإنتاج المعدني في القارة في الخمسينات ، وما يزال ينتج أكثر من الخمس .

ومن المناطق الرئيسية في الإنتاج المعدني بأفريقيا إقليم كاتنجا المعدني بجمهورية زائير الذي يجد له امتدادا في شمال روديسيا والذي ينتج النحاس بكميات كبيرة ، كها ينتج الكوبالت ، واليورانيوم ، والفضة ، والذهب ، والكادميوم Cadmium ، والبلاتين ، والبالاديوم Palladium ، والقصدير ، والجرمانيوم ومعادن أخرى نادرة . ولا يتفوق على زامبيا وزائير من دول العالم

سوى شيل في إنتاج النحاس : وزائير غنية أيضا بالمنجنيز والقصدير والذهب . وتنتج غانا كميات كبيرة من المنجنيز واحتياطيها منه كبير .

ومن أقاليم أفريقيا الهامة في الإنتاج المعدني: المغرب الذي يُنتج خام الحديد والفوسفات والرصاص، وجنوب غرب أفريقيا الذي يعدن الماس والرصاص، وجنوب روديسيا الذي ينتج الذهب والأسبستوس والفحم، وغانا التي تنتج الذهب والماس والمنجنيز، ونيجيريا التي تعدن القصدير، وسيراليون التي تنتج عام الحديد والماس، وأنجولا وتنزانيا حيث يعدن الذهب. ويدخل حقل التعدين كل عام دول جديدة.

وقبل أن يتضخم استخراج البترول بعد عام ١٩٥٦ ، كان الذهب والماس عثلان أكثر من ٢٠٪ من قيمة الإنتاج المعدني في أفريقيا . وتمد أفريقيا العالم بالمعادن النادرة ، فهي تحتوي على ٩٠٪ من احتياطي الكروم ، وتنتج منه سنويا نحو ثلث الإنتاج العالمي ، كما تنتج ربع الإنتاج العالمي من المنجنيز ، وأكثر من ثلث إنتاج الكوبالت ، وثلث إنتاج الفاناديوم Vanadium وأكثر من ثلث إنتاج البريليوم ، وأربعة أخماس إنتاج التيتانيوم ، ونحو ثلث إنتاج الأنتيموني .

وتنتج افريقيا أكثر من نصف إنتاج العالم من الذهب ، وخمسي إنتاجه من البلاتين ، ومعظم إنتاجه من الماس .

وتُعدن كل المعادن التي سبق لنا ذكرها من الصخور البلورية القديمة النارية والمتحولة ، وهي صخور الأساس أو الركيزة الأفريقية . أما موارد القوى والوقود المعدني المتمثلة في الفحم والبترول ، فتوجد في أحواض الترسيب الداخلية على نحو سيرد ذكره فيها بعد .

#### موارد القوى والوقود

على الرغم من أن أفريقيا غنية بثروتها المعدنية ، ومعروفة بعدد من المعادن الثمينة والاستراتيجية كها رأينا ، فإنها تعاني نقصا في مصادر القوى والوقود بحصوصا في الفحم ، وإلى حد متوسط في البترول . لكن يعوض فقرها في إنتاج

الفحم إمكانيات ضخمة من القوى المائية تقدر بنحو ٢٣,١٪ من إمكانيات العالم .

وتنتج أفريقيا من الفحم ما يقارب ٣٪ من إنتاج العالم ، وهو ما يعادل نحو و مليون طن سنويا . ويتركز الإنتاج في النصف الجنوبي من القارة ، وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا في المقدمة ، فهي تنتج وحدها ما يزيد على ٥٠،٥٪ أو ما يناهز ٥٥ مليون طن من أنواع الفحم الجيد وهو القطراني أو البيتومي الصالح للكوك ، وكان الفحم عاملا هاما في تنمية النشاط التعديني والصناعي . واحتياطي الفحم في هذه الدولة كبير يزيد على ٧٢ مليار طن ، وهو قدر يكفي الدولة عدة مئات من السنين حتى مع زيادة معدل الإنتاج .

ويلي جنوب أفريقيا روديسيا التي تنتج أكثر من ثلاثة ملايين طن كل سنة من حقلها في منطقة وانكي . ويقدر احتياطي الفحم بها بنحو ٢٠ مليون طن . وتعتبر زامبيا الدولة الثالثة في أفريقيا في إنتاج الفحم بكمية سنوية مقدارها حوالي ثلثي مليون طن . ولا يُعدن الفحم في شمال أفريقيا بكميات تذكر إلا في المغرب حيث يقل الإنتاج السنوي عن نصف مليون طن .

وإذا كان النصف الجنوبي من قارة أفريقيا غنيا بمعادنه ، فإن نصفها الشمالي ، خاصة أطرافه الشمالية والغربية ، غني بثروته البترولية . وقد كانت مصر أكبر دولة أفريقية منتجة للبترول حتى نهاية الخمسينات . ثم دخلت كل من الجزائر ومن بعدها ليبيا ميدان الإنتاج بعد عام ١٩٦٠ ، وفيهها تطور إنتاجه ونما بسرعة حتى وصل قبل حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ نحو ٥٥ مليون طن في الجزائر و١١٦ مليون طن في ليبيا . أما إنتاج مصر فقد انخفض من نحو ٢٤ مليون طن عام ١٩٦٧ بسبب حرب يونيو سنة مليون طن عام ١٩٥٧ إلى نحو ١٩ مليون طن عام ١٩٦٧ إلى نحو ١٩ مليون طن عام ١٩٦٧ إلى نحو ١٩ مليون طن . أما إنتاج ليبيا فقد أخذ في التناقص النسبي لاتباع الدولة سياسة مليون طن . أما إنتاج ليبيا فقد أخذ في التناقص النسبي لاتباع الدولة سياسة تقضي بإطالة عمر البترول ما أمكن ، فبعدما كان الإنتاج أكثر من ١٦١ مليون طن سنة ١٩٧٠ وإلى نحو ٥٥ مليون طن سنة ١٩٧٠ وإلى نحو ٥٥ مليون طن سنة ١٩٧٠ وإلى نحو ٥٥ مليون طن

وفي غرب أفريقيا بدأت نيجيريا منذ عام ١٩٦٣ تدخل في عداد الدول المنتجة للنفط. وقد تزايد انتاجها بسرعة من اقل من ٣ مليون طن سنة ١٩٦٧ إلى ١٤٥ مليون طن سنة ١٩٧٥، وهي الأولى في الإنتاج بين دول أفريقيا بعد أن خفضت ليبيا إنتاجها وتخلت لها عن مكان الصدارة وإنتاجها الحالى (١٩٩٥) حوالى ٧٥ مليون طن سنوياً.

ويضاف إلى هذه الدول التي يتركز فيها إنتاج البترول ، يوجد البترول بكميات صغيرة في أنجولا وجابون وزائير وتونس .

ويمثل الغاز الطبيعي مصدرا آخر للطاقة التي تنتجها أفريقيا . وبالجزائر أكثر من نصف احتياطي الغاز الأفريقي ، تليها نيجيريا وبها خمس الاحتياطي ، ثم ليبيا (١٤٪) وينقل الغاز الجزائري مباشرة إلى أوربا . ويشكل الاحتياطي الأفريقي من الغاز الطبيعي نحو ١٠٪ من الاحتياطي العالمي ، بينها يصل احتياطيها من المجموع العالمي .

وبأفريقيا إمكانيات ضخمة من القوى المائية تمثل نحو ٢٣٪ من إمكانيات العالم ، لكن ما استغل منها حتى الآن قدر صغير . وترتبط مواقع القوى المائية بأشكال السطح وظروف المناخ . وإمكانيات القوى المائية في أفريقيا تتركز على الخصوص في النطاق الاستوائي حيث الظروف المناخية غير ملائمة ، وحيث يقل السكن ، وبعيدا عن مناطق الصناعة والعمران . وقد تم إنشاء عدة مشروعات ضخمة لتوليد القوى الكهرومائية ، تعتمد على تخزين المياه خلف السدود ، وذلك لضمان تدفق المياه وبالتالي استمرار الحصول على الكهرباء طوال السنة . وتزايد بذلك إنتاج الكهرباء منذ بداية الستينات تزايدا كبيرا ، خاصة بعد إنشاء السد العالي في مصر الذي يعطي ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، كيلو وات سنويا وبعد كهربة خزان أسوان بمصر الذي يعطي ، ، ، ، ، ، ، ، كيلو وات ، وسد كاريبا على الزمبيزي بروديسيا ويعطي ، ، ، ، ، ، ، ، ، كيلو وات وسد القولتا بغانا ويعطي الزمبيزي بروديسيا ويعطي ، ، ، ، ، ، ، ، كيلو وات ، وإيديا بالكمرون وات ، وكولويزي بزائير ويعطي ، ، ، ، ، ، ، ، ، كيلو وات ، وإيديا بالكمرون

ويعطي ١٨٠,٠٠٠ كيلو وات . وهناك مشروعات أخرى كثيرة وكبيرة في زائير وغينيا وزامبيا وكينيا وأوغندا ونيجيريا .

#### الصناعية

ليس من السهل التمييز بين الصنائع crafts والصناعات industries ، فإن الصنائع لكن بينها الصناعات قد دخلت أفريقيا في وقت حديث بصورة عامة ، فإن الصنائع تقليدية ، وتنتشر في أرجاء القارة . فلا بد من وجود قبائل أو جماعات أو قرى تتخصص في صنعة معينة كالحدادة أو النسيج والحباكة ، أو الحزف والفخار ، أو تتخصص في صنع الأغطية والحصير والجلود ، أو في بناء القوارب ، أو حتى في الشعوذة والموسيقى . وكثير من هؤلاء يحتشدون في أسواق المدن وميادينها ، لكن الإنتاج في العادة صغير وغير منظم .

وتهتم الصناعات ذات الإنتاج الكبير في معظمها بتصنيع المعادن والمتجات الزراعية . وقد كان لمناطق توزيع المواد الخام ودرجة تواجد وتأثير الأوربيين الأثر الأكبر في توطين الصناعات . فالصناعة في جنوب أفريقيا تمثل صناعة الإنتاج الكبير بالمفهوم الأوربي حيث يتوافر رأس المال والخبرة والمواد الخام . أما الصناعة في مصر فقديمة ، وهي أقدم الصناعات الحديثة في القارة ، وفي مصر تتوفر الخبرة ورأس المال الوطني في معظمه ، وإن كانت تنقصها بعض الخامات . وهناك صناعات حديثة أدخلها الأوربيون في روديسيا وزائير ودول المغرب .

وقد موّل الأوربيون كثيرا من الصناعات الاستهلاكية ، وتنمو وتزداد باستمرار صناعات كالصابون والطباق والمنسوجات القطنية والزيوت . وقد كانت الحكومات الاستعمارية تعتمد على استثمار الأموال الأجنبية فقط ، وتلك لم تكن كافية . وتساهم الحكومات الوطنية المستقلة الآن في الصناعة ، في محاولات منها لإيجاد فرص عمل للسكان المحليين ، ونظرا لارتباط النمو الصناعي بارتفاع ستوى المعيشة . وطبيعي أن تكون الأولوية للصناعات القائمة على الخامات لمحلية ، خصوصا منها خامات التصدير لإنقاص تكاليف نقلها ، ورفع قيمتها . فال ذلك صناعة الزيت من الفول السوداني في غرب القارة ، وصناعة استخراج

زيت النخيل في زائير ونيجيريا ، وزيت الزيتون في دول المغرب الغربي . كما يتم الآن تصدير النحاس بعد تكريره واستخلاصه من الشوائب وذلك في زائير وزامبيا وروديسيا .

ونظرا لكثرة المنشآت وأعمال البناء والتعمير ، كثرت مصانع الاسمنت في دول القارة ، فضلا عن الصناعات المرتبطة بالملبس وخاصة المنسوجات القطنية . وزاد الاهتمام مؤخرا بصناعة الأسمدة . ويتم تكرير حصة لا بأس بها من إنتاج البترول خاصة في جنوب أفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا وليبيا .



# القسمالتاني الدراسة الإقليمية لأفريقيا



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

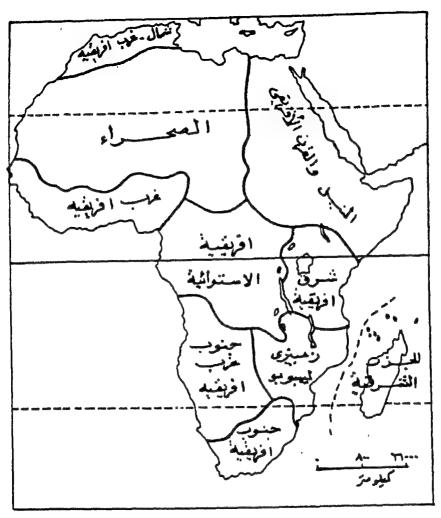

شكل (٤١) : أقاليم أفريقيا الجغرافية



## القرن الأفريقي

# النيل والقرن الأفريقي

يشمل الإقليم الوحدات السياسية الآتية :

- س مصبر
- السودان
- إثيوبيا
- ـ الصومال
- جيبوتي

# ويحوي الكتاب دراسة للوحدات الآتية :

- ـ السودان
  - ـ إثيوبيا
- ـ الصومال



#### جمهورية السودان

السودان جمهورية واسعة الأرجاء ، وهو أكبر دولة إفريقية وعربية بمساحته التي تبلغ ٢٠٥٠، ٢٠٥٠ كم ٢ (٩٦٧،٥٠٠ ميل ٢) . لكنه ليس أكبر الدول الأفريقية والعربية سكاناً، فتقدير سكانه ١٩٩٥ يزيد قليلاً على ٣٠ مليون ، وهو بذلك يحتل المركز السادس في عدد السكان بين دول أفريقيا . وهو يمتد من الصحراء الكبرى في الشمال والإقليم الاستوائي في الجنوب بين دائرتي العرض الصحراء الكبرى في الشمال والإقليم الاستوائي في الجنوب بين دائرتي العرض والبشرية كما سيرد ذكره فيها بعد .

وقد أصبح السودان دولة مستقلة في غرة يناير ١٩٥٦ عقب استفتاء شعبي ، بعد سبعة وخمسين غاما كان أثناءها خاضعا للحكم الثنائي المصري الإنجليزي . وقد ارتبط السودان كله في تاريخه الحديث بالتاريخ المصري ، كها ارتبط قسمه الشمالي بالتاريخ المصري العام منذ أقدم العصور . فمنذ عام ١٨٢٠ ظل السودان قسها من مصر حتى قامت الثورة المهدية في سنة ١٨٨١ وأعلنت الإستقلال ، لكنها أخمدت في عام ١٨٩٨ ، فعاد إلى مصر التي كانت قد أصبحت تابعة لبريطانيا عقب هزيمة الجيش المصري بقيادة عزابي في عام ١٨٨٨ . وكان لارتباط السودان بحصر مزايا عدة منها . عدم استطاعة الانجليز نزع أجزاء منه وتخصيصها لهم كها حدث في أجزاء أخرى من القارة ، وبالتالي لم يتمكن الأوربيون من الاستيطان الدائم فيه مثله في ذلك مثل مصر . كها استفاد السودان

من الخبرات المصرية في شتى المجالات التعليمية والاقتصادية ، وأخصها مشروعات الري التي أقامها وأدارهاومازال يديرها المصريون كخزان جبل الأولياء على النيل الأبيض ، وخزان الرصيرص على النيل الأزرق ، وهي المشروعات التي سمحت يإدخال المحصولات التجارية وزراعتها في السودان ومنها القطن المصري الطويل التيلة وقصب السكر . كها استفاد السودان من مشروع السد العالي ، ومشروعات مصر بأعالي النيل ، وأحدثها مشروع قناة جونجلي الجاري حفرها في وقتنا الحالى .

## ألجغرافيا الطبيعية

#### . البناء الجيولوجي ومظاهر السطح:

السودان قطر سهلي السطح ، مظهره متجانس إلى حد كبير ، وهو في الأصل سهل تحاتي تغطيه إرسابات من الطمى سميكة ، وتحيط به المرتفعات من كل جانب . ويتقوس إلى أسفل تقوسا هينا ، ويستقيم في معظم الجهات في هيئة مستوية لدرجة أن الأنهار التي تخترقه تنوء بحملها ، وتفيض على الضفاف مع كل ارتفاع لمنسوب مياهها . وتتخلل السهل ، وتقطع تجانسه عدة تلال متخلفة (إنسيل بيرجي Inselberge ) تحتل بقايا سطح قديم تآكل ، وفي طريق الاختفاء أسفل غطاء من الرسوبيات النهرية .

وفي أثناء فصل المطر يصبح النصف الجنوبي من هذا السهل الفسيح ، جنوبي دائرة العرض ١٠ شمالا ، مستنقعا ضخها ، يحتل مكانه في الفصل الجاف تية لافح أسود أغبر من دخان النيران والحرائق . ويُطلق على المستنقعات اسم « السد » بسبب الكتل الضخمة من النباتات الطافية التي تعرقل الملاحة النهرية . وينحصر وجود المستنقعات الدائمة حول المجاري الماثية الرئيسية .

ولا تتفق حافة السهل الرسوبي كلية مع الجدود السودانية الإثيوبية ، وتبرز في السهل السوداني السنة وكتل من المرتفعات الأثيوبية . ويتركب بعضها من مركب الأساس أو الركيزة الأركية ، فهو بلوري الصخر ، والآخر من تكوينات اللاقا التي انبثقت أثناء عصور الزمن الثالث .



شكل (٤٢) جمهورية السودان

وإلى الجنوب من السهل السوداني تقع هضبة زاندي (أو هضبة الصخر الحديدي)، التي يتراوح ارتفاعها بين (٥٠٠ ـ ١٠٠٠ متر) فوق مستوى البحر، والتي تحتل خط تقسيم مياه بين النيل والكنغو، ومنها ينصرف عدد عديد من المجاري المائية تنصرف إلى النيل وإلى نهر الكنغو. وتتركب الهضبة من مركب



شكل (٤٣) : السودان : مظاهر السطح

الركيزة الأركية الناري ، وتغطي أراضي ما بين الأودية النهرية التي تشقها تربة حراء من نوع لاتيرايت ، ولون التربة هو الذي خلع على الهضبة اسمها ( هضبة الصخر الحديدي Iornstone Plateau ) . وتتناثر هنا وهناك تلال متخلفة تسمو

إلى علو يتراوح بين ١٥٠ ـ ٣٠٠ متر ( ٥٠٠ ـ ١٠٠٠ قدم ) فوق المستوى العام للسهل ؛ أما تجاه حدود السودان مع أوغندا فإن الكتل الجبلية الأعلى تأخذ في الظهور خصوصا مرتفعات إماتونج Imatong .

وهناك منطنتان أخريان تنكشف فيها مسخور الدرع الأفريقي النارية الأركية ، كها تبرز كتل صخرية وتلال متخلفة ، تتمثلان في دارفور الغربية ، وفي جبال نوبا في قلب إقليم كردفان . لكن المنطقتين لا تستقبلان من المطر سوى نصف ما تحظى به هضبة « الصخر الحديدي » من أمطار . وفي دارفور يشمخ فوق مركب الأساس الصخري الأركي كتلة بركانية الصخر تسمى جبل ماره فوق مركب الأساس الصخري الأركي كتلة البركان الساكن على ارتفاع يناهز الحديد التضرس عمزق السطح ، بسبب تعرية مكوناته البركانية غير المتجانسة من الترفا واللاقا . وهناك كتلة أخرى عماثلة ، لكنها أصغر حجها تتمثل في تلال مايدوب Meidob المنعزلة .

وينصرف جزء من مياه مرتفعات دارفور حنوبا إلى بحر العرب ، وجزء آخر شمالا إلى وادي الملك Milk الذي ينتهي في النيل النوبي بالقرب من بلدة الدبه Ed Debba . ويجري وادي هور أو شاو Howar or Shau نابعا فيها ، والذي يعتبر نهرا فصليا ، يمتلىء بالمياه عقب سقوط المطر ، نحو الشمال الشرقي وينتهي في الرمال . أما وادي الكو الا الا فينتهي جنوباً بدلتا صحراوية في المنطقة الواقعة إلى الشرق من بلدة نيالا Niala .

أما مرتفعات نوبا في كردفان فترتفع صخورها البلّورية إلى علويناهز ٢٠٠ متر في المتوسط . وهناك أجزاء منها تبرز فوق السهل الواسع في هيئة جبال عالية منفردة . ومن أشهر هذه الجبال جبل رشاد Rashad (ارتفاعه ١٠٥٠ متر ) وجبل اللايرا Alleira (ارتفاعه ١٠٥٦ متر ) وجبل تالودي Talodi (ارتفاعه ١٠٥٦ متر ) وتحيط بالجبال مساحات واسعة تغطيها الرواسب الخشنة من الرمال والحصى، والناعمة من الرمال والصلصال ، وهي ناشئة من تفتت صخورها بفعل عمليات التجوية والتعرية الماثية والهوائية .

ويخترق إقليم النوبا عدد عديد من الخيران ، يتجه غالبها نحو الجنوب ، لكنها لا تصل إلى النيل بل تنتهي إلى المستنقعات ، ومن أشهرها وادي الغلا el Ghalla .

وفيها بين جبل مره ومرتفعات نوبا يمتد نطاق طويل من الكثبان الرملية مسافة ٩٦٠ كيلومتر من شمال الشمال الشرقي إلى جنوب الجنوب الغربي. وقد تكون أثناء فترة جافة من فترات عصر البلايوستوسين. وقد تم تثبيتها الآن بواسطة أشجار السنط وحشائش السفانا. وكان بحر الرمال هذا وما يزال عقبة في سبيل المواصلات بين دارفور والخرطوم.

وإلى الشمال ينتهي نطاق الكثبان الرملية الثابتة إلى الصحراء ، التي تتباين في مظاهر سطحها ، فقد تكون هضابا صخرية أو حصوية ، أو تبدو في هيئة كتل ، أو تكتنفها التلال المنعزلة من صنف القور (ميزات) ، أو تتحول إلى مساحات شاسعة من الكثبان الرملية الحيّة المتحركة . وتبدو بحار الرمال شائعة غربي النيل في الصحراء الغربية التي تمتد من السودان إلى مصر وليبيا ؛ أما في شرق النيل فإن الصحراء النوبية تبدو صخرية . وفيها بين الصحراوين يشق النيل طريقه خلال أراض يزداد جفافها بالاتجاه شمالا . وواديه المنحوت في تلك الشقة ضيق تحاذيه أحيانا بعض المصاطب النهرية ، واتساعه لا يسمح بزراعة مروية على نطاق واسع .

وإلى الشرق من النيل الأزرق يمتد سهل البطانة الذي يقع فيها بين النيل الأزرق والعطبرة . وهو يُعتبر امتدادا هضبيا عريضا منبسطا من هضبة إثيوبيا يرتفع إلى نحو ٥٠٠ متر ، وتعلوه تلال يصل ذراها إلى ٨٦٠ مترا ، وذلك بالقرب من قلعة النحل ، في جنوب غرب مدينة القضارف .

وإلى الشرق من نهر عطبرة ، بينه وبين هامش الهضبة الإثيوبية توجد دلتا مروحية ذات أهمية ، كونها خور شهير هو القاش Gash ، الذي ينبع في شمال إثيوبيا ، ويجري في إقليم إريتريا ، ثم يهبط إلى السهل السوداني . وبينها يمتاز مجراه الأعلى في الحبشة بشدة الانحدار والعمق ، إذا بواديه في السودان ضحل يكاد

يكون في مستوى السهل الذي يجري فيه ، ولهذا تفيض مياهه على الجوانب ، وينتهي في الصحراء المحيطة بمدينة كسلا Kassala . وهو صغير الحجم قليل الشأن بالنسبة للعطبرة ، وذلك لصغر مساحة حوضه الذي يتصف بقلة المطر ، وقصر موسمه ، ولهذا لا تصل مياهه إلى النيل ، كما لا تصل إلى العطبرة ، إلا في السنوات التي تغزر فيها الأمطار على شمال الحبشة . وعند مدينة كسلا يتفرع الحور إلى فروع عدة ، وينشر غرينه على شكل مروحة مكونا لدلتا مروحية خصية .

وعلى امتداد الهامش الشرقي للصحراء النوبية تمتد مرتفعات البحر الأحمر الممزقة التي تعلو إلى ما فوق ١٥٠٠ م (٢٠٠٠ قدم) ، وفيها تنكشف صخور الركيزة النارية القديمة مرة أخرى . وهي تشرف على البحر الأحمر بحافة انكسارية مقطعة يتراوح ارتفاعها بين ٢٠٠٠ - ١٢٠٠ متر (٢٠٠٠ - ٤٠٠٠ قدم) ، وهي تصنع الهامش الغربي لأخدود البحر الأحمر . وترتفع قمم في هذه الجبال إلى أكثر من ألفي متر ، منها جبل أودا Oda وارتفاعه ٢٢٠٠ متر (٣٢٧٣ قدم) . وتشرف الحافة على سهل ساحلي يتراوح اتساعه بين ٢١ - ٢٤ كيلومتر ترصعه الكثبان والشعاب المرجانية . وإليه تنحدر مياه السيول المفاجئة بسرعة وشدة أهمها خور أربعات الذي ينتهي إلى البحر الأحمر شمالي مدينة بورسودان ، وخور بركة الذي ينبع في شمال إديتريا ، وينتهى في دلتا داخلية عند طوكر .

ويصرف مياه المنحدرات الغربية لجبال البحر الأحمر السودانية عدد من الأودية الطويلة تنتهي إلى النيل، من أهمها وادي عامور الذي يصل النيل شمال بلدة « بربر » ؛ ووادي قبقبة Gabgaba الذي يخترق هضبة (صحراء) العطمور شمالا عبر الحدود المصرية ليتصل بوادي العلاقي Allaqi الذي يصب في بحيرة ناصر جنوبي مدينة أسوان ، والعطمور امتداد هضبي من الهضبة الشرقية نحو الغرب ، ويبدو أنها كانت ذات أثر في إحداث المنعطف الكبير الذي صنعه النيل في مجراه بتلك المنطقة .

ولا شك أن أهم مظهر مورفولوجي في سهول السودان الفسيحة هو نهر

النيل الذي يهبط إليها عند نيمولي من هضبة البحيرات ، فيسمى « بحر الجبل » ، ويجري حتى غندكرو بانحدار شديد ، وتيار جارف له القدرة على حفر ونحت عظيمين . وتعترضه مساقط مائية أشهرها مساقط فولا التي تنحدر عليها المياه مسافة رأسية مقدارها ١٢ متراً . وتأتيه الروافد الكثيرة بالماء الغزير ، خصوصا في أوائل الصيف وفي الخريف . وأهمها نهر أسوا Asswa الذي ينبع في مرتفعات ماروتو Maroto ويصب في بحر الجبل من الجانب الشرقي إلى الشمال من شلال فولا . ويحافظ النهر على جميع مياهه في هذه الشقة دون أن يفقد شيئا يذكر ، نظرا لانحداره الشديد وضيق مجراه . ويبلغ تصرف النيل عند منجلا نحو ٨٥٠ مترا مكعبا في الموسم الغزير المطر (فبراير ومارس) ، ويزداد إلى نحو ٨٥٠ مترا مكعبا في الموسم الغزير المطر (سبتمبر واكتوبر) .

ويقل انحدار النهر ، ويضعف ثياره ابتداء من غندكرو وحتى غابة شمبي ، ويخترق في هذه الشقة سهولا واسعة تقع في منسوب يداني منسوب مياه بحر الجبل ذاته . ولهذا فإن المياه حينها تزيد في النهر ، في موسم الأمطار ، تفيض على الجوانب ، وإذا ما نقصت خلال الفصل الجاف ، انصرفت إليه مياه هذه المناقع الجانبية . ويعظم خطر هذه الظاهرة بصفة خاصة ، حين يكثر النهر من تعرجاته وانثناءاته بسبب اعتراض كتلة ناتئة أو ربوة ظاهرة لمجراه هنا وهناك . وحينئذ يبطىء النهر في سيره ، فتسنح الفرصة أكثر وأكثر للفيضان على جوانبه ، فتتكون المستنقعات التي تزداد إتساعا بالاتجاه نحو الشمال .

ويغطي معظم الجهات من النهر على مدى البصر نباتات البوص وأم الصوف، وهي جميعا أشبه بالغاب، وتعلو إلى نحو أربعة أمتار. وتنبتُ في الأراضي التي تعلو على منسوب مياه النهر حشائش السقانا التي يصل ارتفاعها عند اكتمال نموها في فصل المطر نحو مترين. وتتخلل الحشائش أشجار متوسطة الكثافة.

وبعد غابة شمبي وحتى بحيرة نو يبطىء النهر كثيرا في سيره ، حتى لتبدو مياهه وكأنها ساكنة . ويترنح النهر وتتوزع مياهه في مجار عـديدة ، كثيـرة

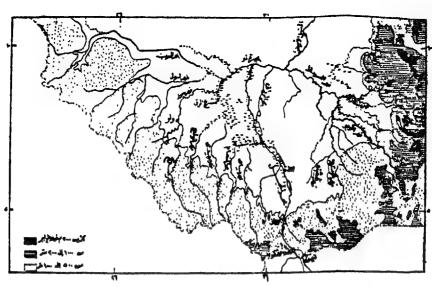

شكل (٤٤) : جنوب السودان : مظاهر السطح

التحول ، حتى ليصعب تمييز المجرى الرئيسي من بينها . وهذا راجع بطبيعة الحال إلى قلة درجة انحدار النهر فهي بين بلدة بور وبحيرة نو ١ : ٢٠,٠٠٠ أي أن بجرى النهر ينحدر في هذا القسم الأخير من بحر الجبل مترا واحدا في كل عشرين كيلومترا ، فتياره لذلك شديد البطء . وحين يأتي فصل المطر يرتفع مستوى مياه النهر ويفيض على جانبيه .

وتلك هي منطقة السدود النباتية ، التي تتحول في زمن الفيضان إلى مسطح ماثي ضخم ، لا تظهر فيه المجاري الماثية ، ولا تتضح معالم بحر الجبل . وحين تشتد الريح تعصف بالنباتات وتقتلعها ، وتلقي بها في المجاري المتشعبة هنا وهناك ، حتى تتجمع في مكان ضيق نوعا من المجهي ، أو تُعاق حركتها عند منعطف نهري فتحتشد مكونة لسدود نباتية تسد المتجرى ، وتعوق سير القوارب فيه .

وفي هذا الجزء الأدن من حوض بحر الجبل يفقد النيل كميات هائلة من المياه . ففي هذا الجزء توجد منطقة المستنقعات الفسيحة ثم منطقة السدود . وتتوزع المياه على مسطح كبير ، وتتعرض للتبخر الشديد ، يضاف إلى ذلك أن

كمية المطر تقل كلما اتجهنا شمالا . ولهذا لا يزيد متوسط مقدار المياه التي يحملها بحر الجبل في شرق بحيرة نو على ٣٠٠ متر مكعب في الثانية .

ولنفس هذه الأسباب نجد أن بحر الزراف لا يمد النيل بأكثر من ١٨٠ مترا مكعبا في الثانية . وهو يبدأ عند دائرة عرض ٥٠ شمالا من المستنقعات التي تقع شرقي بحر الجبل شمال غابة شمبي . وبجراه كثير الانحناء والالتواء ، لكن جوانبه مرتفعة نوعا ، وبالتالي فإن مياهه لا تفيض على الأراضي المجاورة إلا في الجزء الأدنى منه ، حيث تبدأ المستنقعات والنباتات المائية في الظهور ، وتستمر حتى مصبه في بحر الجبل . ويتصل النهران ، بحر الجبل وبحر الزراف ، بعضها عن طريق قناتين صناعيتين حفرتها مصر ، ويبلغ طول إحداهما أربعة كيلومترات ، وطول الأخرى ستة كيلومترات .

وينتهي إلى بحيرة نو من جهتها الغربية بحر الغزال . ويمتد حوضه بين دائرتي عرض ٣٠٠ و ١٥٠ شمالا ؛ وبين خطي طول ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ شرقا ، فوق مساحة مقدارها نحو ٥٥٠ ألف كيلومتر مربع . ورغم أن اسم بحر الغزال يطلق عادة على المجرى الواقع بين مشروع الرق وبحيرة نو ، إلا أنه يمكن إطلاقه على مجموعة الأنهار التي تنحدر من منطقة تقسيم المياه بين النيل والكنغو .

ويتسع بحر الغزال بعد «مشرع الرق» ثلاثين كيلومترا، ويصبح بمثابة غدير كبير يمتد لمسافة ستة عشر كيلومترا، وباتساع يبلغ كيلومترين، ويُطلق عليه، لكبر أبعاده، بحيرة أمبادي. وهو يتكون أساسا من نهرين هما «تونج» وه جور» ويتحدان معا شمالي «مشرع الرق». ويتألف نهر الجور من رافدين كبيرين هما نهر «سويح» ونهر «واو»، والأول هو الأهم، ويتصلان ببعضها إلى الجنوب من بلدة واو. ونهر «الجور» أهم روافد الحوض كله، ذلك أنه الرافد الوحيد الذي يجري بالمياه، ويتصل ببحر الغزال طوال العام، على عكس الروافد الأخرى التي تضيع معالمها، وتتوه في مستنقعات منطقة السدود.

ويصب في بحر الغزال من الجهة اليسرى بحر العرب الذي يرفده من

جانبه الأين نهر لول. وعلى نقيض جميع روافد بحر الغزال الأخرى التي تنبع من هضبة من هضبة تقسيم المياه بين الكنفو والنيل، فإن بحر العرب ينبع من هضبة دارفور». ويرفد بحر العرب من جانبه الأيسر عدد من المجاري المائية التي تنصرف إليه من جبل مرة وهضبة دارفور.

وتتميز جميع أنهار حوض بحر الغزال ، بما فيها مجرى بحر الغزال نفسه ، بأنها بطيئة الجريان ، ومنخفضة الضفاف ، وبالتالي فهي عرضة باستمرآر لتكوين المستنقعات والسدود . ومقدار ما يحمله بحر الغزال بروافده العديدة من المياه إلى بحيرة نو قليل جدا لا يزيد على ثلاثين مترا مكعبا في الثانية ، ذلك لأن المفقود من مياهه بالتبخر والتسرب في المناقع عظيم جدا .

واتساع بحيرة « نو » لا يزيد على ٢٥ كيلومترا ، وهي أشبه بمستنقع كبير قليل الغور ، وتزيد مساحتها وتنقص تبعا لكمية المياه التي ترد إليها . ويتنهي إليها من الغرب بحر الغزال ، كما يصلها من طرفها الشرقي بحر الجبل الذي يغير اتجاهه حينئذ ، فينحني متجها نحو الشرق . والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأرض تبدأ في الارتفاع شمالا إلى جبال النوبا . ويستمر بحر الجبل في جريانه شرقا مسافة مائة وعشرين كيلومترا حتى يلتقي بنهر « السوباط » الذي يُعتبر أول روافد النيل التي تنحدر إليه من هضاب إثيوبيا .

ورغم أن بحر الجبل في هذه المسافة من مجراه ما يزال ضعيفا محدود القوة ، إلا أن المستنقعات والأعشاب الماثية تقل كثيرا عها كانت عليه من قبل . ويتصل ببحر الجبل في هذه الشقة من مجراه رافده اللول من جهة الشمال عند بلدة «تونجا » Tonga ؛ كها يلتقي به على ضفته اليمني ( الجنوبية ) بحر الزراف ، وذلك إلى الشرق من بحيرة « نو » بنحو ثمانين كيلومترا .

وحينها ترد إلى النهر مياه « السوباط » ، تتغير حالته ، لأنها تبعث فيه القوة والقدرة على مواصلة جريانه نحو الشمال . فلولا مياه السوباط لما استطاع « النيل الأبيض » أن ينحت مجراه حتى الخرطوم . فمياه بحر الجبل ، كها أسلفنا ، قليلة بطيئة الجريان خالية من الرواسب ، لا يمكنها وحدها أن تشق لنفسها مجرى محدود الضفاف حتى الخرطوم .

ويستمد نهر سوباط مياهه من ثلاثة مصادر: المصدر الأول يتمثل في نهر بيبور Pipor الذي يستقي مياهه من الروافد والجداول العديدة التي تنبع في مرتفعات جنوبي السودان في شرق بحر الجبل. والمصدر الثاني هو نهر اكوبو Akobo الذي ينبع في جنوب غرب الحبشة أي في مرتفعات تقسيم المياه بين حوض بحيرة رودلف Rudolf جنوبا وحوض السوباط شمالا. أما المصدر الثالث فهو نهر بارو Baro الذي ينبع بروافده العديدة من مرتفعات «كافا» بجنوبي إثيوبيا.

ونهر «بارو» هو أهم روافد السوباط الثلاثة وأبعدها أثرا في ماثية النهر . وهو يجري من الشرق إلى الغرب . ويلتقي به من جانبه الأيسر نهر بيبور ، وذلك بعد بلدة «ناصر» . ويتألف من التقائها نهر سوباط الذي يجري في سهول السودان في اتجاه الشمال الغربي حتى يصب في النيل الأبيض جنوبي مدينة ملاكال Malakal بقليل .

ومنابع نهر بارو كها وصفنا في منطقة جبلية يزيد ارتفاعها على ألفي متر ، ولهذا فهي شديدة الانحدار ، ضيقة المجاري ، وعميقة الأودية ، وشديدة ارتفاع جوانبها . أما مجرى سوباط نفسه فقليل الانحدار ، بطىء الجريان ، كثير المنعطفات ، ولكن ضفافة مرتفعة ، فلا يفيض على جوانبه كها يفعل بحر الجبل وبحر الغزال وروافدهما .

ومياه سوباط عامل هام في مائية النيل، فهو يمد النيل بحوالي ٨٠٠ متر مكعب في الثانية في فصل المطر، وينخفض هذا القدر إلى الثمن فقط (١٠٠ متر مكعب في الثانية) في فصل جفاف حوضه. وفي أوائل شهر يونيو من كل عام يبدأ فيضان نهر السوباط، ويستمر ارتفاع مياهه حتى أواخر يناير، أي أن فترة انخفاض منسوب مياهه لا تزيد على أربعة أشهر، وبالتالي فإن زمن فيضانه أطول من زمن فيضان كل الأنهار الحبشية، وبسبب اندفاع مياه سوباط إلى النيل الأبيض زمن الفيضان تحتبس مياه بحر الجبل أو جزء منها إلى ما بعد تصريف مياه السوباط، ويكون هذا سبباً في فيضان بحر الجبل وتكوين المستنقعات، حتى ليبدو النهر حينئذ أشبه ببحيرة كبيرة تمتد من مصب السوباط المستنقعات، حتى ليبدو النهر حينئذ أشبه ببحيرة كبيرة تمتد من مصب السوباط

نحو الغرب ، حتى بحيرة «نو». وحينها ينتهي فيضان السوباط ، تعود مياه بحر الجبل إلى التدفق شمالا وتنكمش البحيرة ، وتتحدد في مجرى النهر . ويستمد النيل نحو عشر مياه فيضانه من مياه السوباط .

يُعتبر مصب السوباط بداية للنيل الأبيض . ويطلق هذا الإسم على مجرى النيل الممتدّحتى الخرطوم . ويبلغ طوله نحو ٥٥٠ كيلومترا ، ونسبة انحداره ١: ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، فمقدار الانحدار في هذه المسافة كلها نحو تسعة أمتار (ملاكال على ارتفاع ٣٨٥ مترا ) . ولهذا فهو بطىء التيار لدرجة يشبه معها البحيرة المستطيلة الراكدة منه بالنهر الجاري . والنيل الأبيض مدين بوجوده لدرجة كبيرة إلى مياه نهر سوباط ، وهذا ما حدى بكثير من الجغرافيين إلى اعتباره تتمة لنهر السوباط لا تتمة لبحر الجبل ، ولا غرابة في ذلك ، فلولا مياه السوباط القوية التيار المحملة بالرواسب ، لما تمكن النهر من حفر واديه حتى الخرطوم على نحو ما سبق لنا ذكره .

وإلى رواسب السوباط التي ترد إلى النيل الأبيض يرجع الفضل في تكوين ضفافه المرتفعة نوعا والتي تحول في أحيان كثيرة دون فيضان المياه على الجانين مكونة المستنقعات والسدود كها هي حال بحر الجبل، ومع هذا تُرى المستنقعات على جانبي النهر التي تزيد أو تنقص حسب زيادة مياه النهر ونقصها، وهي عادة أكثر اتساعا في الجهة الغربية منها في الجهة الشرقية. ويسير النيل الأبيض شمالا وسط إقليم سهلي منبسط. وتعترض مجراه الجزر العديدة، وهي عادة صغيرة الحجم في الجنوب، وتزيد في العدد والحجم كلها اتجهنا شمالا ؛ فعند جبل الحجم في الجنوب، وتزيد في العدد والحجم كلها اتجهنا شمالا ؛ فعند جبل داهمد أغا » حوالي دائرة عرض ١١° شمالا ، يعترض المجرى كثير من الجزر الطويلة ، نذكر من بينها بنجاني وبولي Bulli وأبا Aba .

وفي القسم الجنوبي من حوض النيل الأبيض (جنوبي بلدة الجبلين) تبرز ظاهرة خاصة به ، هي كثرة وجود المجاري المائية التي تمتد وتوازي مجراه ، والتي تسمى « الاخوار » . فيرجح أنها كانت في من مجرى النهر ذاته ، ثم تحول النهر عنها ، وهي ظاهرة تحدث الأنهار الضحلة



شكل (٤٥): وسط السودان: مظاهر السطح

البطيئة الجريان في السهول المنخفضة المنبسطة . ويكثر وجود هذه الأخوار في غربي النيل الأبيض بين التوفيقية (جنوب ملكال) وكودوك Kodok . وفي شرقيه بين كودوك وكوستي Kosti . ومن أشهر الأخوار الشرقية خور آدار عند ميلوت Melut .

وعند بلدة « الجبلين » يشق النيل الأبيض طريقه مكونا لمجرى صخري الجوانب ، تكتنفه تلال تعلو إلى مائة متر ، ومن هنا أخذت البلدة إسمها . وعند بلدة « الدويم » تنتهي الجزائر . وفيها بين الدويم والخرطوم يأخذ مجرى النهر في الاتساع تدريجيا ، وعرضه عند الدويم يصل إلى ألف متر . وعلى بعد خسين كيلومترا من الخرطوم ، يشق النيل الأبيض مجراه بين جبل الأولياء شرقا وجبل مندره غربا . وبالقرب من الخرطوم يزيد اتساع النهر على كيلومترين . وعند الخرطوم يلتقي بالنيل الأزرق النابع في الحبشة . وفيها بين النيلين ( الأزرق والأبيض ) تقمع أخصب أراضي السودان وهي المعمروفة بساسم أرض « الجزيرة » .

هذا وقد وجدنا أن النيل الأبيض يستمد مياهه من مصدرين هما: نهر السوبات وبحر الجبل. وبسبب اتساع مجراه، وبطء جريانه، فإن نسبة المياه المفقودة بالتبخر عظيمة ، كذلك يفقد جزء من مائه بالتسرب في التكوينات المتاخمة . ولكن يبدو أن المياه المتسربة تعود إلى النهر مرة أخرى في وقت المتحاريق (انخفاض مياه النهر زمن الجفاف) ، ويساوي هذا المقدار ما يفقده النهر بالتبخر . لهذا فإن تصريفه عند بلدة ملاكال في زمن الجفاف لا يزيد كثيرا على تصريفه عند الحرطوم ، على الرغم من أن مياه النهر تقطع المسافة بينها في مدة تصل إلى نحو ثلاثة أسابيع .

ويبلغ تصريف النيل الأبيض أعظمه في شهر أكتوبر حين يبلغ نحو ١٤٠٠ متر مكعب في الثانية ، وأقله في شهر أبريل ويبلغ نحو ٥٥٠ مترا مكعبا في الثانية .

ويعتبر النيل الأزرق أهم الروافد التي تُغذّي النيل ، وهو الذي يتحكم في نظام جريانه وفيضانه . وعلى الرغم من أن فيضان النيل الأزرق لا يستمر إلا خسة أشهر فقط من يونيو إلى سبتمبر ، فإنه يغذي النيل في أثناء تلك المدة بمقدار من المياه يبلغ متوسطه ٥٧٠٠ متر مكعب في الثانية . ويسهم النيل الأزرق بنحو ٧٠٪ من مجموع مياه فيضان نهر النيل .

ويلي نهر عطبرة النيل الأزرق مباشرة في الأهمية من حيث تصريفه المائي . ويبدأ فيضانه من أواخر يوليو حين يمد النيل بنحو ٢٥٠ مترا مكعبا ، تزداد حتى تصل في سبتمبر إلى ١٤٠٠ مترا مكعبا في الثانية ، وينتهي فيضانه في نهاية سبتمبر . ويكاد مجرى العطبرة يجف في موسم التحاريق ( الجفاف ) . ويسهم في فيضان النيل بكمية نسبتها ٢٠٪ من مجموع موارد مياه الفيضان .

وعند الخرطوم يلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض على نحو ما أسلفنا ويكون الأخير قد أصبح ضعيفا غير قادر على النحت ، وبالتالي غير مستطيع على شق طريقه شمالا إلى مصر ؛ فيسعفه النيل الأزرق بالماء الغزير والرواسب الكثيرة ليواصل رحلته إلى البحر المتوسط . واتحاد النهرين عند الخرطوم يؤدي إلى إرساب قسم من حمولة النيل الأزرق ، فتتكون الجزر الرسوبية التي من أشهرها جزيرة « توتي » .



شكل (٤٦) : شمال السودان : مظاهر السطح

ويُسمى نهر النيل من الخرطوم شمالا باسم النيل النوبي ، وهو في بدايته يجري في مجرى متسع قليل الانحدار ، بين سهول فسيحة تتركب من صخور رملية تسمى د الحراسان النوبي ، ترتكز على أساس من الصخور الأركية المتبلورة .

ويتميز النيل النوبي بظاهرتين: الأولى ذلك المنعطف الضخم فيها بين الخرطوم وأسوان الذي يُسمى ثنية النوبة. وفيها يجري النهر في اتجاهات متضادة. فيجري نحو الشمال الشرقي فيها بين الخرطوم وشندي Shendi ، ثم في اتجاه عام نحو الشمال ، مع تعرجات في اتجاهات مختلفة ، حتى «أبو حمد » ، ثم يجري تحو الجنوب الغربي من أبو حمد حتى « مروى » Merowe ، وفيها بين الأخيرة و « دنقلة » يصنع حنية عكسية يغير فيها اتجاهه من الجنوب الغربي نحو الغرب ثم الشمال الغربي . وبعد دنقلة يتابع سيره شمالا بشرق إلى مصر .

اما الظاهرة الثانية فتتمثل في الجنادل الستة التي تعترض مجراه ، والتي عندها يسرع النهر إذ يشتد انحداره . وفيها عداها يصبح النيل قليل الانحدار ، فتبلغ نسبة الانحدار في المتوسط ١: ٠٥٠٠ (طول النيل النوبي ١٨٧٥ كيلومترا ، وفرق المنسوب بين أوله وآخره نحو ٢٩٠ مترا ) . ووجود الجنادل

والخوانق راجع إلى أن النهر استطاع أن يزيل بالنحت صخور الخراسان النوبي ، وهي قليلة الصلابة نوعا ، ويصل إلى صخور الأساس الشديدة الصلابة ، التي تبرز من القاع ، مكونة للجنادل والمسارع ، التي عندها يشتد التيار ، وتتعذر الملاحة . وقد جرى العرف ببدء ذكرها من أسوان متجهين صوب الجنوب وذلك حسب أولوية كشفها .

ويوجد الجندل الأول جنوبي أسوان ، فتعترض مجرى النهر كثير من الجزر الصبخرية الصلبة ، وقد زالت معظم معالم هذا الجندل بعد إنشاء خزان أسوان ، الذي رفع مستوى الماء أمامه فطغى الماء على معظم الجزر .

ويقع الثاني جنوبي وادي حلفا ، حيث تبرز صخور الجرانيت معترضة سير المياه في المجرى ، مكونة لعدد كثير من الجزر يبلغ الماثتين ، فتقسم المجرى إلى عدة مندفعات تصبح الملاحة فيها متعذرة . وقد زالت معالم هذا الجندل أيضا بعد إنشاء السد العالي ، ونشوء بحيرة ناصر ، التي غطت مياهها الجزر .

ويعتدل انحدار مجرى النهر فيها بين وادي حلفا وأسوان ، ويصبح قابلا للملاحة ، ويجري في وسط منطقة تتركب من صخور الخراسان النوبي . وقبل تكوّن بحيرة السد العالي كانت توجد على ضفتي النهر جسور جانبية تبرز قليلا في المجرى ، وقد أمكن استخدامها في الزراعة منذ زمن بعيد ، وبخاصة في زمن الفراعنة . وكانت تحوي عديدا من نفائس الآثار ، التي تم نقلها إلى أماكن أخرى بعيدا عن متناول مياه البحيرة .

وفي مركز دنقله بالسودان يظهر الجندل الثالث الذي يمتد لمسافة ٣٨٠ تيلومترا، يعترض النهر فيها نحو ثلاث عشرة مجموعة من الخوانق والجنادل، يشتد انحدار النهر في بعضها فيصبح مترا لكل كيلومتر. وينتهي في الشمال بخانق سمنه الذي يبعد عن بداية الجندل الثاني جنوبي وادي حلفا بنحو ٤٠ كيلومترا. وفي منطقة الجندل الثالث حصون ومعابد يرجع تاريخ بنائها إلى الأسرة الفرعونية الثانية عشرة. وقد وجد من النقوش ما يدل على أن مستوى النهر كان أعلى عما هو عليه اليوم بأكثر من سبعة أمتار.

ويخلو مجرى النهر من الجنادل والمندفعات بين دنقله ومروى . لكن تعود الصخور الجرانيتية إلى الظهور معترضة المجرى فيها بين مروى وأبو حمد ، وتلك منطقة الجندل الرابع التي تتعدد فيها الجزر لمسافة تزيد على ١٢٠ كيلومترا .

وإلى الشمال من «بربر» تبدأ منطقة الجندل الخامس، وتستمر عبرها حتى شمال بلدة «العطبرة»، وبالمنطقة جزر عدة تعترض المجرى متفرقة في امتداد نحو مائة كيلومتر.

أما الجندل السادس والأخير فهو عبارة عن خانق يسمى « سبلوقة أو سبلوكه » ، لا يزيد اتساع المجرى فيه على ٢٠٠ متر . وهو يبدأ إلى الشمال من الخرطوم بنحو ثمانين كيلومترا ، ويستمر لمسافة ستين كيلومترا .

هذا ويصبح نهر النيل بلا مورد جديد للمياه بعد التقائه بنهر العطبرة . فلا يتصل به بعد عطبرة أي رافد . ولا يسقط بعد عطبرة من الأمطار شيء يذكر ، أي أن مجرى النيل من الخرطوم إلى البحر المتوسط يفقد مقدارا من مائه بالتبخر ، ونتيجة لتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة . ويشتد التبخر والتسرب خاصة في المسافة الطويلة بين الخرطوم وأسوان ، التي تعتبر من أشد مناطق العالم حرارة وجفافا . ويُقدر ما يفقده النيل من مياهه في هذا القسم من مجراه بنحو العشر . وقد كان تصريف النيل قبل تكوين بحيرة ناصر يُقاس عند بلدة وادي حلفا ، فيصل متوسطه السنوي ٢٧٦٠ مترا مكعبا في الثانية . وكان هذا التصريف يبلغ أقله في مايو فيسجل ٧٠٠ مترا مكعبا ، وأعظمه في سبتمبر مسجلا ٠٨٥٠ مترا مكعبا في الثانية .

### المناخ

يقع السودان بين دائري عرض ٣٠.٣٠ و٢٢٠ شمالا . وبالتالي فمناخه يتدرج من ظروف مدارية رطبة في الجنوب إلى ظروف صحراوية جافة في الشمال . كما أن موقعه في شرق أفريقيا يجعله بعيدا عن التأثيرات الحرارية المحيطية . والسودان قطر شديد الحرارة ، فدرجات الحرارة نادرا ما تتلطف بالارتفاع . وغطاء السحب في الجنوب هو المسئول عن عكس معدل التدرج



شكل (٤٧) : السودان : توزيع المطر السنوي ب

الحراري الشهري من الصيف إلى الشتاء: فترتفع معدلات درجات الحرارة الشهرية لشهريناير من ١٦° إلى ٢٨° مئوية في الشمال إلى ٢٨° مئوية في الجنوب، أما شهر يونيو فإن المعدل الحراري الشهري يتناقض من أكثر من ٣٢° مئوية في الشمال

إلى نحو ٢٦°م في الجنوب. وتبعا لذلك فإن وسط السوداني يعاني من أعلى معدل سنوي في درجات الحرارة. ففي الخرطوم يمكن أن يسجل الترمومتر درجات حرارة تزيد على ٣٨° مثوية كنهاية عظمى أثناء أي شهر من شهور السنة.

ومتوسط حرارة كل من الصيف والشتاء عالية ، ومتجانسة إلى حد كبير بين جهات السودان . ففي الصيف تبلغ حرارة منجلا في المتوسط ٥,٠٣٥م والحرطوم ٣٤،٥م . وفي الشتاء يبلغ متوسط حرارة كل من البلدان الثلاثة على التوالي ٠,١٥٠،٠م، ١,٠١٠،٠م، ١,٠٠٠ مثوية . أما المتوسط الحراري البسنوي فيتعادل في الشمال وفي الجنوب ، إذ يبلغ في كليها ٢٦،٠مثوية تقريبا ، أما في الوسط فيصل إلى ٢٨،٠مثوية .

والمطر أكثر عناصر المناخ أهمية في سهول السودان. وكميته تزداد بالتدريج من الشمال إلى الجنوب. فإلى الشمال من دائرة العرض ٢٠ شمالا، يندر سقوط المطر، وتسود أحوال الجفاف الدائم. وكلما اتجهنا جنوبا يسقط المطر، ويزداد انتظاما في الكمية، وفي موسم السقوط، وبالتالي تكبر إمكانية الاعتماد عليه.

وتنقسم السنة في السودان إلى فصلين متميزين:

الأول: صيف حار (أو موسم الشمس المرتفعة)، أثناءه تتساقط الأمطار في هيئة رخات سيلية مصحوبة بالعواصف المرعدة، خاصة في فترة ما بعد الظهيرة وفي المساء. ويسمى الصيف موسم المطر.

والثاني : شتاء جاف وحار ، لكنه يتميز بفترة أقل حرارة من الصيف لا تقل عن شهرين أو ثلاثة .

ويزداد طول موسم المطر بالاتجاه جنوبا حتى يصل في نيمولي إلى ما يزيد على عشرة أشهر من السنة من فبراير إلى نوفمبر ، ويكون له قمتان في مايو وأغسطس ، ثم نصل إلى مناخ استوائي ، حيث لا شهر يمر بدون سقوط المطر . ويسقط من المطر سنويا على نطاق الحدود السودانية مع زائير وأوغندا

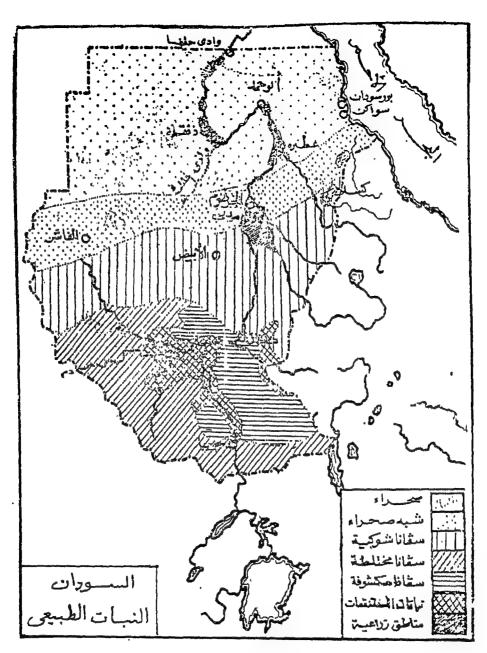

شكل (٤٨) : السودان : النبات الطبيعي

نحو ١٥٠ سم (٦٠ بوصة ) . وفي منجلا نحو ١٠٠ سم (٤٠ بوصة ) ، وفي الملاكال ٨٠ سم (٣٢ بوصة ) ، وفي « واد مدني ، ٢٠٥ سم (١٧ بوصة ) ،

وفي الخرطوم ١٧,٥ سم (٧ بوصات) تسقط عليها في ثلاثة أشهر من أواخر يونيو إلى أواخر سبتمبر ، وأكثره في شهر أغسطس

#### النبات

يرتبط النبات الطبيعي في السودان ارتباطا وثيقا بنظام المطر وتوزيعه . ويتلاءم النبات في السودان مع التضاد الواضح بين الفصلين المناخيين ، خصوصا مع الفصل الجاف . وفي كل أنحاء السودان توجد فترة إخضرار ونمو نباتي ، تعقبها فترة ذبول وفقر نباتي . وطول فصل الإنبات بالارتباط بموسم الأمطار هو السبب في تعاقب الأنواع النباتية من الشمال صوب الجنوب .

ويتدرج النبات من النطاق الصحراوي في أقصى الشمال إلى النطاق شبه الصحراوي حيث تكون الحشائش هزيلة ، ويقتصر وجود الأشجار القليلة الشوكية على بطون الأودية . وبعد ذلك تظهر حشائش السقانا القصيرة التي تتخللها أشجار السنط ، ثم تزداد كثافة الأشجار والحشائش التي تزداد طولا .

وفي الجنوب تزداد نسبة الغابات شبه النفضية ، ثم يتحول الغطاء النباتي إلى السقانا البستانية . وتتكاثف الغابات على ضفاف المجاري الماثية مكونة ما يُعرف بغابات الدهاليز أو الأبهاء . ولمنطقة السدود في الحوض الأدنى لبحر الجبل نباتها الخاص المتمثل في البوص وأم الصوف والأعشاب المستنقعية .

ولا يضطرب هذا التدرج النباتي إلا في قليل من البقاع المرتفعة ، خاصة في جبل « مرة » ومرتفعات « نوبا » ، وجبال إماتونج Imatong وهضبة بوما Boma في أقصى الجنوب ، حيث نجد النباتات الجبلية .

## الجغرافيا البشرية

#### السكان

على حادث أصول سلالية متنوعة وهناك خط تقسيم شعوبي ثقافي واضح يمتد على طول دائرة العرض ٢٠° شمالا تقريبا وعلى الرغم من أن تعبير والسودان والمرض ١٢° شمالا تقريبا وعلى الرغم من أن تعبير السودان وربط في الأذهان باللون الداكن الذي يسود ساكنيه وأن السكان الزنوج الوثنيين المتخلفين اجتماعيا والذين يعيشون إلى الجنوب من دائرة العرض ٢٠° شمالا لا يمثلون سوى ربع المجموع الكلي لسكان القطر أما إلى الشمال من تلك الدائرة فتسود عناصر معظمها خليط من سلالات زنجية وبيضاء وعربية في ثقافتها ومسلمة الديانة

والغريب أن الخط الذي يفصل بين هاتين المنطقتين الثقافيتين الرئيسيتين، ليس شديد البعد من الحدّ الفاصل بين الصحارى وأشباه الصحارى في الشمال، ومناطق السفانا والغابات في الجنوب. ورغم أن الاستعمار البريطاني كان يزكي هذا الفاصل الثقافي لإثارة روح الفرقة لصالحه، إلا أنه في الحقيقة موجود، ولا يمكن إنكاره، وهو نتيجة للتوقف الحضاري، والعزلة أثناء قرون طويلة في الجنوب، على عكس القسم الشمالي من السودان الذي استمر على اتصال مستمر بمصر الحضارة.

ويعيش في شمال السودان ، عدا سكان المدن ، عدة مجموعات عرقية واضحة : قبائل البجة Beja الذين يسكنون تلال البحر الأحمر ، والنوبيون الذين يستوطنون وادي النيل النوبي ، ثم العرب الذين يقطنون وسط الشمال الماطر ، ثم النوباويون الذين يعيشون في تلال النوبا .

وعناصر البجة حامية السلالة وقد قاومت غزوات البدو من العرب، وفيهم خليط من دماء زنجية تظهر في الشعر الذي يبدو ولو جزئيا مفلفلا بعض الشيء . وهم رعاة إبل، وينقسمون إلى عدة قبائل هم من الشمال إلى الجنوب: البشارية، والأمرار، والهدندوة، وبني عامر.

أما النوبيرن فزراع مستقرون ، وتزداد فيهم الدماء الزنجية ، التي تتضح في بشرتهم البنية الداكنة . وهم في السودان ينقسمون إلى عدة قبائل أشهرها الفديجا والدناقلة .

والقبائل التي تتميز بأكبر نسبة من الدم العربي أو السامي هي بلا شك رعنة الجمال أو « الأبالة » الذين يعيشون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ، وتشمل قبائل الكبابيس Kababish ، والجعليين والكواهله Kawahla . وهم من سلالة القبائل العربية التي غزت السودان في القرن الخامس عشر ، ومن اختلط بهم . وبعض هذه القبائل يشتغل بالزراعة على النيل فيها بين الدبة وسنار ، وغالبيتهم يتجولون في الأجزاء الشمالية من مديريتي دارفور وكردفان وفي المديرية الشمالية .

ويستقر الرعاة من الأبالة في الشتاء الجاف قريبا من موارد المياه . وحينها ينتهي فصل الجفاف يرحلون صوب الجنوب حيث المطر قد بدأ في شهر مايو . وفي شهر يونيو يكون المطر قد وصل إلى الشمال ، فيشدون الرحال إليه في جماعات متفرقة ، تزداد انقساما وتشتتا كلها قل المرعى ، حتى يأتون على الكلأ ، فيعودون إلى حيث موارد المياه ، ويستقرون فيها من أواخر ديسمبر حتى خلول موسم المطر في مايو . وهم يرعون الماعز والأغنام إلى جانب الإبل .

وتتميز قبائل البقارة ، رغم عروبتها ، بصفات زنجية أوضح ، لكنها ليست بوضوح تلك الصفات في الزراع من عناصر النوبا Nuba التي تستوطن تلال وسط السودان ، والتي تتميز ببشرة شديدة السواد .

ويسكن البقارة في الأجزاء الجنوبية من مديريتي دارفور وكردفان في شمال حوض بحر الغزال . وهم ينقسمون إلى عدة قبائل منها الحوازمة والمسيرية في كردفان ، وبنو هلبة والتعايشه في دارفور . وحرفتهم الرئيسية هي الرعي ، كنهم يقومون ببعض الزراعة . وهم يستقرون في فصل الشتاء الجاف على ضفاف بحر العرب . فإذا حل فصل المطر ، وتحولت الأرض إلى مستنقعات ، وأخذ الذباب يهاجم أبقارهم ، بدأوا رحلتهم صوب الشمال حتى يبلغون دائرة

العرض ١٢° شمالاً . ويقضي البقارة كل فصل المطر هناك . وحينها تأخذ الحشائش في الجفاف ، يبدأون في العودة نحو الجنوب إلى بحر العرب ، حيث يتصلون بقبائل الدنكا . وإلى القبائل الأخيرة يرجع السبب في تميز البقارة بصفات زنجية واضحة .

هذا ويسكن و الفور Fur و إقليم دارفور أيضا ، وهم أشباه زنوج . وعلى الرغم من أن كثيرا من قبائل شمال السودان ما تزال تحتفظ بلغاتها الخاصة ، إلا أنها جميعا قد ارتضت اللغة العربية لغة مشتركة للتخاطب ، كها اعتنقت الإسلام دينا .

والشعوب التي تقطن جنوب السودان أكثر تعقيدا . وهم يتوزعون في ثلاث مجموعات كبيرة : النيليون سكان أعالي النيل ، والحاميون النيليون سكان الجنوب الأقصى ، ثم القبائل السودانية سكان غرب النيل . ويمثل المجموعة الأولى الدنكا Dinka ، والشيلوك Shiluk ، والنوير Nuer ، والأنواك Anuak ، والبورن Burun ، وقبائل أخرى . ومتوسط طول القامة عند هؤلاء نحو ١,٨ م (ستة أقدام) ، وسيقانهم طويلة ، وكذلك الرؤ وس ، وهم عراة ، ويحلقون شعر الرأس ، ويحترفون رعي البقر .

ويعيش الدنكا في منطقة السدود في الحوض الأدنى لبحر الجبل، وفي حوض بحر الغزال وعلى الضفة الشرقية جنوبي النيل الأبيض. وهم في الفصل المطير يستقرون في قرى صغيرة في المناطق المرتفعة، ويزرعون بعض الحبوب. فإذا ما حلّ الجفاف، وانحسرت المياه عن السهول، وقلت المستنقعات تحولوا إلى بدو رحل مع قطعان الأبقار.

ويقطن النوير مناطق في حوضي بحر الغزال والسوباط. ويشتغلون برعي الأبقار والأغنام، ويزرعون اللرة والدخن. ويستوطن الشيلوك سهول غربي النيل الأبيض. وهم إلى جانب رعي الأبقار، يزرعون الذرة والدخن على مياه المطر. وهم أكثر استقرارا من الدنكا والنوير.



شكل (٤٩) مديريات السودان

وتتميز القبائل الحامية النيلية عن النيليين ، بأن الأنف أفطس ، والقامة أقصر ، ويرتدون الملابس ، ويربون الماعز .

ومن بين القبائل السودانية التي تتميز بأن الفك أكثر بروزا ، وبأنها أكثر شبها بزنوج غرب أفريقيا في الصفات الجسمية ، قبائل الأزندي Azande ومورو مادي Moru- Madi التي تسكن الجنوب الغربي .

هذا وباستثناء أشرطة محدودة على امتداد النيل ، وحول مرتفعات النوبا ، وفي بعض مناطق الدنكا ، تكون الكثافة السكانية منخفضة جدا . فهي أقل من ٢٠ شخصا للكيلومتر المربع في معظم أنحاء السودان . وهناك مناطق خالية أو تكاد تخلو من السكان بعضها في الجهات الصحراوية الشمالية ، وبعضها الآخر في مناطق السدود النباتية والجنوب الشرقي . ويكثر السكان في مناطق الزراعة الحديثة في الجزيرة وكسلا وطوكر وبعض مناطق في كردفان ودارفور حيث تصل الكثافة إلى خمسين شخصا ، بل قد تبلغ أكثر من مائة شخص في أجزاء من الجزيرة ، وعلى امتداد وادي النيل النوبي الضيق الرقعة .

وأسباب انخفاض الكثافات السكانية تتباين من منطقة لأخرى ، وهي تتضمن التخلف بوجه عام ، والتأخر في وسائل وطرق الزراعة ، والنقص في مياه الشرب ، وشيوع البداوة ، وتفشي الأمراض ، خصوصا مرض النوم . ومع هذا فإن ارتفاع نسبة المواليد التي تبلغ ٥٪ ، وهبوط نسبة الوفيات البالغة ٢٪ ، ترجح زيادة عدد السكان ليبلغ أكثر من اللاثين ، مليونا في نهاية هذا العام (١٩٩٥)، بعدما كان عددهم في عام ١٩٦٦ نحو ١٢ مليون (إحصاء تقديري)، ونحو بعدما كان عددهم في عام ١٩٦٦ نحو ١٢ مليون (إحصاء تقديري)، ونحو

المدن

هناك تكتل في العمران الريفي ، وسببه التجمع حول موارد المياه ، أو طلبا للأمن والأمان . وعلى امتداد النيل في شمال السودان تبدو القرى طويلة وموازية للنهر . أما في أقصى الجنوب فإن قبائل الأزندي تفضل التشتت السكنى .

ويختلف نمط المنزل من الشمال إلى الجنوب. ففي الشمال تسود المنازل ذات الأسقف المسطحة ، ومادة البناء فيها هي الطوب الجاف ، والملاط هو الصلصال أو روث الماشية . أما في الوسط والجنوب فإن الأكواخ المستديرة تُبنى بأعمدة من الخشب وأعواد الذرة الرفيعة ، وتكون ذات أسقف مخروطية مصنوعة من القش والأعشاب . وفي وسط السودان حيث يسود الإسلام يحيط بالمنزل عادة سور من أعواد الذرة . وفي الجنوب تبدو المنازل والقرى أكثر بدائية .

ونظرا لأن السودان لم يأخذ حظه من الصناعة الحديثة بعد ، فإن مدنه قليلة ومتباعدة . وقد تأسست الخرطوم في موقع دفاعي بواسطة المصريين في عام ١٨٢٤ عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض (المقرن) . وقد خربتها الثورة المهدية ، ثم أعيد بناؤها . وهي الآن عاصمة السودان ومركز للحكومة ، ومقر لجامعة الخرطوم ، ولفرع من جامعة القاهرة ، كما أنها المركز التجاري الرئيسي ، إذ تقع عند رأس أرض الجزيرة الغنية بالزراعة ، وحيث تلتقي الصحراء بالسفانا . وقد كانت في ظروف سياسية سابقة ذات موقع متوسط . أما الآن وبعد امتداد

السودان إلى تخوم هضبة البحيرات الاستوانية ، لم تعد اخرطوم تحظى تموقع وسط بين الشمال والجنوب .

وتتميز الخرطوم بحري بجو وظائفي ، وبيه تتمركز الصناعات والورش أما أم درمان ، فهي أصلا مدينة سودانية ، ويعتبرونها العاصمة الوطنية ، فهي كانت مقرا للثورة المهدية ، وتقوم بها تجارة وطنية في الجلود والاصواف والعسمة العربي والحبوب والمنسوجات المصرية ، وتكثر بها الحرف اليدوية .

وكان يسكن المدن الثلاث أو العاصمة المثننة حرالي ٣١٣ ألف شخص في عام ١٩٦١ ، وفاق العدد المبون منام ١٩٧١ ، وفاق العدد المبون شخص في عام ١٩٧٩ ، وفاق العدد الآن (عام ١٩٩٥) بأكثر من مليونين.

ويرتفع نشوء ونمو المدن السودانية الأخرى لأساب متباينة تشمل اتخاذها مراكز للإدارة كعواصم المديريات. وقد نما معظمها من أصل قرى زراعية ، أو محطات نهائية لطرق القوافل ، أو للملاحة النهرية ، أو للطرق البرية والسكك الحديدية .

وتقع في شمال السودان أربع مدن رئيسية هي بورسودان وكسلا وعطبرة وشندي مرتبة بحسب أهميتها . وبورسودان هي الميناء الرئيسية على البحر الأحمر ، وهي ثانية مدن السودان بعد العاصمة في عدد السكان . وقد قلت أهمية سواكن ، ولم تعد تستخدم إلا في موسم خج . وهي الميناء التانية بعد السويس على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، وبستضعتها تموين السفن بحاجتها من المياه ، والأطعمة التي ترد إليها من منطقة كسلا وسهل البطانة .

وتقع كسلا على رأس دلتا القاش. وهي مستودع ومتجر للآلات الزراعية التي تتطلبها الزراعة في المنطقة ، وهي ذات موقع حصين بين خور الجاش وجبل كسلا ، لذا تستخدم كمركز مراقبة عسكرية على الحدود السودانية الحبشية ، وهي مركز ديني لطائفة الحتمية .

وتقع « عطبرة » على النيل النوبي . وهي مركز للخط الحديدي الذي

1

شكل (٥٠) أهم المدن وطرق المواصلات بالسودان

يربط العاصمة بميناء بور سودان . ورغم أنها أكبر كثيرا من مدينة «الدّامر» Damer التي تقع إلى الجنوب منها ، فإن الأخيرة هي عاصمة المديرية الشمالية . وبمدينة شندي صناعة للمنسوجات والألبسة الوطنية السودانية يرعاها المصريون المقيمون هناك منذ مدة طريلة .

وفي وسط السودان تقوم مدينتان فها أهمية خاصة ، بالإضافة إلى العاصمة ، هما مدينتا « الأبيض » و« واد مدني » . أما الأبيض فهي عاصمة مديرية كردفان ، ومركز تجاري زراعي ، وسوق عظيمة لتجارة الصمغ . ويربطها بالخرطوم خط حديدي . وهي ثالث مدن السودان في الحجم وعدد السكان بعد العاصمة وبورسودان .

وتحتل واد مدني المركز الثالث بين مدن السودان. وهي عاصمة مديرية النيل الأزرق ، وهي تقع عند ملتقى النيل الأزرق بالرهد ، حيث يقوم الأن مشروع زراعي ضخم ، يستثمر فيه مبلغ كبير يزيد على ٨٠٠ مليون دينار سودان .

ومن مدن الوسط الهامة أيضا الفاشر عاصمة مديرية دارفور ، وتستمد شهرتها التاريخية من أنها كانت المحطة النهائية لدرب الأربعين الصحراوي . وسنار وكوستي Kosti التي يمر بهما الخط الحديدي الموصل للعاصمة . وتزداد أهمية كوستي لإنشاء مشروع كنانة لزراعة قصب السكر وتصنيعه . وقد نشأت أصلا نتيجة لإقامة معبر للسكة الحديدية على النيل .

ومدن السودان الجنوبي صغيرة قليلة السكان ، وهي تتمثل في عواصم

| 1488 | سكان مدن السودان تبعا لتعداد |
|------|------------------------------|
|      | مرتبة حسب الحجم              |

|          | 1      |           |                  |
|----------|--------|-----------|------------------|
| ۹۸٫۷۵۱ . | كسلا   | ٤٧٦,٢١٨   | الخرطوم          |
| ٧٣٠٠٩    | عطبرة  | ۲۸۲٬۲۲۰   | أم درمان         |
| ۷۳۷ر۵۵   | جوبا   | 781,187   | خرطوم بحرى       |
| ٢٠٫٣١٤   | ملاكال | ۲۰۶٫۷۲۳   | <b>بو</b> رسودان |
| ۱۱۲۱۳    | الدامر | ۲٤١ و ١٤١ | الأبيض           |
|          | İ      | ۵۲۰ر۱٤۰   | واد مدنی         |
| 1        | '      |           |                  |

المديريات. فمدينة ملاكال عاصمة مديرية أعالي النيل. وهي سوق تجاري ريقي، ومركز للمواصلات النيلية والبرية. أما مدينة جوبا عاصمة المديرية الاستوائية، فقد نشأت لكونها محطة نهائية للملاحة النهرية في بحر الجبل. أما وواو، عاصمة مديرية بحر الغزال، فهي تقع عند نهاية الملاحة في بحر الغزال.

## الجغرافيا الاقتصادية

السودان قطر زراعي ؛ وأهم محصولاته الزراعية هو القطن ، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد السوداني . وينمو القطن الطويل التيلة في المساحات التي تلتزم الري ، بينها ينمو القطن القصير التيلة في مناطق الزراعة المطرية . ويسهم إنتاج الأراضي المروية بما يزيد على ثلاثة أرباع المحصول الكلي من القطن .

وأهم غلات الغذاء في السودان هو الذرة الرفيعة التي تزرع في كل مكان ، وتتضمن الحبوب التي تزرع بالري القمح ، الذي ينمو أيضا بدون الري في جبل مرة ، والشعير والذرة الشامية . والتمر هو المحصول الرئيسي للمساحات المروية في المديرية الشمالية . وتنتشر زراعة الفول السوداني كمحصول غذائي ، والسمسم كمصدر للزيوت النباتية . وهناك محصولات أخرى أقل انتشارا ، لكنها تزداد أهمية بمرور الزمن هي البن ، والطباق ، وقصب السكر ، والأرز ، والموالح ، والمانجو والجوافا .

والرعي والزراعة مهمان كلاهما ، ويمارسان جنبا إلى جنب ، وهي ميزة نادرة في أفريقيا ، وقل أن نجد عائلات لا ماشية لها ، ذلك أن الماشية ذات قيمة خاصة لدى السودانيين ، ليس فقط من أجل الطعام (لحومها وألبانها) ، ومن أجل السماد البلدي ومساعداتها في العمل ، وإنما من أجل المفاخرة والمباهاة بامتلاكها . وتوجد الزراعة المطرية كها تمارس الزراعة المروية . ورغم أن الأخيرة لها أهمية خاصة من الوجهة التجارية ، إلا أن الزراعة المطرية تلعب

دورا عظيم الأهمية ، وهي تسهم حتى الآن بما يقرب من أربعة أخماس الإنتاج الزراعي السوداني العام .

## الزراعة المطرية والرعى

وتارة أخرى نجد تتابعا في أنماط الزراعة واستخدام الأرض من الشمال إلى الجنوب عبر أراضي السودان ؛ ولا يقطع هذا التتابع سوى نهر النيل ، والشريط الذي يحف به والذي يزرع على الري .

ففي أقصى الشمال يندر وجود النبات ، لكن الجمال والغنم والماعز ترعى الأعشاب ، ويشكل اللبن البند الأساسي في طعام البدو من الرعاة لعرب . ويتحسن الرعي على هضاب شمال إقليم دارفور حيث ترعى الإبل والأغنام حشائش الجيزو Gizu ، وفيها تجفف النباتات قبل استهلاكها . والنبات يكون أكثر وفرة بالاتجاه جنوبا في نطاق الحشائش والأعشاب وأشجار السنط . وهو النطاق الذي تزوره كثيرا قطعان الإبل والاغنام مع رعاتهم من البدو العرب .

والزراعة في الشمال تنحصر كلية في أراضي وادي النيل. وهي هنا تتمثل في عدد من الجيوب أو الأحواض المنعزلة الطويلة، تفصلها عن بعضها حافتا الصحراوين، اللتان تبرزان هنا وهناك مشرفتين على مجرى النهر مباشرة. ومن بين هذه الأحواض نذكر حوض كرمه، وحوض دنقله، وحوض حامد في مركز شندي. ونظام الري الحوضي ما زال هو السائد. وتبلغ مساحة الأحواض نحو ثمانين ألف فدان.

وتستخدم الطّلمبات لري الأراضي التي تزرع القطن الفصير التيلة ، كها أن استخدام الساقية والشادوف ما زال موجودا لري المساحات الضيقة الرقعة المجاورة للنهر . ويزرع في هذه الأحواض الشمالية الحبوب والبصل والبرسيم ، والموالح التي أوصلها المصريون إليها . ويوجد في شمال السودان أربعة أخماس نخيل السودان ، حيث تتوفر الحرارة المرتفعة والجفاف .

ومن الممكن ممارسة الزراعة المطرية شمالا حتى دائرة عرض ١٠,٥ شمالا . لكن المنطقة الرئيسية للزراعة المطرية تقع فيها بين دائري عرض ١٠,٥ شمالا و١٥ شمالا ، وذلك بين حدّي المطر ٢٠ ـ ٢٠ سم ( ٢٤ ـ ٨٠ بوصة ) . ويُعرف هذا النطاق باسم « أراضي المطر الوسطى Central Rainlands ) . وهو المساحة الرئيسية التي يؤخذ فيها بنظام الدورة الزراعية . ويتوقف طول الدورة على القرب من القرية : فبجوارها لا تعطى الأرض سوى فترات قصيرة للراحة ، أما بعيدا عن القرية يصبح عدد سنوات إراحة الأرض ضعف سنوات زراعتها وأكثر .

وتستخدم معظم الأراضي المزروعة التي تخضع للدورة الزراعية أيضا للرعي ؛ ذلك لأن ماشية الزراع تتغذى على بقايا النباتات بعد الحصاد ، وعلى نبات الجيل الثاني . ويتم رعي الكلأ المحيط بالقرى بواسطة الماشية المملوكة للزراع رعيا كثيفا ، أما المراعي البعيدة عن القرية فتأمّها قطعان الرعاة من البدو وأشباه البدو . ويبدو أن أثر الرعي المحلي الجائر ، وكثافة الزراعة بدأ يظهر في الأرض التي تتعرض لخطر حقيقي قد يؤدي إلى تعرية التربة . وفي الأراضي الزراعية التي لا تستخدم للرعي ، يجري حرقها تحت رعاية الزراع ، وذلك لتطهيرها من الحشائش قبل القيام بالعمليات الزراعية .

والذرة الرفيعة هي أوسع الغلات الغذائية انتشارا ؛ وهي تبذر قبل المطر المبكر في يوليو ، وتحصد في ديسمبر . وهي تزرع على الري كها تزرع على المطر ، ولكن معظم المحصول يأتي عن طريق الزراعة المطرية . ويُزرع في هذا النطاق أنواع مختلفة من الذرة الرفيعة ، لكل منها خصائصه ومميزاته ، ولكن أهمها جميعا نوع الفتريتا والقصابي ، وكلاهما يتحمل الجفاف . وتختلف غلة الفدان من جهة لأخرى تبعا لاختلاف التربة وظروف المطر وخدمة الأرض . وتنتج الأراضي الجيدة ذات المطر المعتدل نحو خمسة أرادب لكل فدان ، بينها تنتج أراض أخرى تفتقر إلى الظروف الملائمة نحو إردب أو نحوه لكل فدان .

وفي أراضي المطر الوسطى هذه يأتي الدخن بعد الذرة في الأهمية كغلة غذائية . وهو يحتل نحو سبعي أراضي الذرة . وأهم مراكز زراعته كودفان التي

تزرع وحدها غالبية المساحة الكلية (نحو ٨٥٪ منها). ويزرع السمسم بصفة خاصة في النواحي الغزيرة المطر في نطاق الذرة ، نظرا لأنه يحتاج إلى مياه أكثر مما تحتاجها الذرة . يضاف إلى ذلك الفول السوداني الذي عرفه السودان منذ أمد بعيد ، وهو يزرع أيضا في أراضي المطر وبخاصة في التربة الرملية . ويستهلك نحو نصف محصول السمسم والفول السوداني ، ويصدر النصف الشاني للخارج .

وفي هذا الإقليم أيضا يُستخرج الصمغ العربي من أشجار السنط البرية ؛ وتُعتبر مديرية كردفان أكبر مصدر له في العالم . ويحتل الصمغ المكان الثاني في صادرات السودان ، وأهم مراكز تسويقه الأبيض . ومن شجر الطلح يؤخذ الصمغ أيضا، وتوجد أشجاره بكثرة في إقليم الجزيرة وفي إقليم البطانة ، ومركز تسويقه في الجزيرة بلدة الجبلين ، وفي البطانة بلدة القضارف .

هذا ولا يشذ عن نمط دورة الزراعة المطرية التقليدية هذه في « أراضي المطر الوسطى » سوى مساحات صغيرة تمارس زراعة المدرجات توجد حاليا في جبال « النوبا » وفي جبال « مره » .

وقديما كانت وسائط حفظ المياه غير كافية لتزويد سكان الإقليم بحاجتهم منها ، وكانت تتمثل في آبار ضحلة وصهاريج ومستودعات غريبة عبارة عن تجاويف تحفر في أشجار البابواب الضخمة . وكان الزراع والرعاة يهاجرون أثناء فصل الجفاف نحو النيل وبحر العرب أو السوباط . وفي أثناء الحكم الثنائي المصري الإنجليزي ، ثم في عهد الجمهورية سارت السودان خطوات عدة نحو التحسن الاقتصادي العام بطرق متنوعة ، نجملها في النقاط التالية :

أولا: الاهتمام بطرق المواصلات. فأنشئت الخطوط الحديدية الآتية تباعا:

ا ـ خط وادي حلفا ـ الخرطوم: وطوله ٩٧٤ كم وهو أقدم خط حديدي في السودان، وقد تم انشاؤه في أواخر القرن الماضي . ويخترق صحراء العطمور المقفرة، حتى أن محطاته تحمل أرقاما لا أسهاء . وهناك خط فرعى من

أبي حمد إلى كريمة ( ٢٤٨ كم ) ، وللخط أهمية كبيرة في مجال التبادل التجاري بين مصر والسودان . وهناك مشروع لربط هذا الخط بشبكة الخطوط الحديدية المصرية ، والربط بينهما يتم حاليا بواسطة البواخر النيلية بين حلفا وأسوان .

۲ ـ خط من العطبرة إلى بور سودان وسواكن ، ويبلغ طوله حوالي
 ۳۰۰ كم ، وانتهى عام ١٩٠٥ .

٣ \_ خط من الخرطوم إلى سنار والأبيض ، وتمّ عام ١٩١١ .

٤ ـ خط من سنار إلى كسلا . ثم من الأخيرة إلى هييا Haiya ليتصل
 بالخط من عطبرة إلى بور سودان (طوله ١٠٠٠ كم) .

٥ ـ خط سنار ـ الروصيرص ، وانتهى عام ١٩٥٤ (طوله ٢٢٠ كم ) .

7 ـ خط الأبيض ـ نيالا Nyala في دارفور وانتهى عام ١٩٥٩ .

٧ ـ خط الأبيض ـ واو على بحر الغزال وانتهى عام ١٩٦٢ . (طول الوصلة ٤٧٢ كم).

٨ ـ خط واو ـ جوبا . وقد افتتح في عام ١٩٦٦ ، وله أهميته الخاصة في تشجيع صادرات المديرية الاستوائية ومحصولات مشروع الزاندي .

والخط الأخير مهم لأنه يشجع صادرات الصمغ واللحوم . ولا شك أن الخطوط الحديدية إلى كسلا والروصيرص قد ساعدت زراعة الذرة العويجة في جبل دالي وجبل مزموم Mazmum والقضارف .

هذا وقد تطورت أطوال السكك الحديدية ، وغت نموا لا بأس به ، فهي الآن تبلغ نحو ٥٢٥٠ كم ، بعدما كانت ٢٣٥٤ كم في عام ١٩١٤ في بداية الحرب العالمية الأولى . وما تزال الدولة تفتقر إلى مزيد من الخطوط الحديدية وإلى تحسين وتوسيع الشبكة الحالية ، فهي شبكة ضيقة وبطيئة ذلك أن السكك الحديدية تخدم أهداف التقدم الاقتصادي وربط الدولة من الوجهتين الدفاعية والسياسية .

أما طرق السيارات فتكاد تنعدم في السودان ، فهي طرق مهدة ليست

مرصوفة ، وتتعطل عليها الحركة تماما حين تسقط الأمطار . ويستثنى من ذلك المديرية الاستوائية التي توجد بها طرق ممهدة تصلح لسير السيارات طوال السنة ، وهي تبدأ عند جوبا عاصمة المديرية الاستوائية ، وعندها تنتهي الملاحة النهرية . ومنها يمتد طريق إلى نيمولي على حدود أوغندا ، وبذلك يربط السودان بالنقل المائي والسكك الحديدية في أوغندا وكينيا . ويتمرع من جوبا طريق آخر إلى أبا في زائير .

ويعوض شيئا من نقص الطرق في السودان وجود النيل وروافده وقد سبق لنا وصفها، وذكر أجزائها الصالحة للملاحة وهي كثيرة. وتسير الحكومة السودانية مجموعة من البواخر والصنادل على خطوط ستة تغطي وادي النيل من السد العالي إلى وادي حلفا. ومن كريمة إلى دنقلة. ومن الخرطوم إلى كوستي، ومن الأخيرة إلى جميلة على السوباط، وإلى واو على بحر الغزال، وجوبا على بحر الجبل.

ويؤدي النقل الجوي خدمات متواضعة للركاب. ومركزه الرئيسي مطار الخرطوم . ومنه تمتد شبكة تربط العاصمة بعواصم المديريات، وببعض العواصم الأجنبية .

ولا شك أن السودان ـ رغم الجهود المبذولة ـ ما يزال يفتقر إلى شبكة أكثف من المواصلات تتناسب مع مساحته . وفي اعتقادنا أن مشكلة البلاد الأولى هي الافتقار إلى وسائط نقل مناسبة وفعالة . ولا يزال القطر محتاجا إلى أضعاف الشبكة الحالية .

ثانيا: لتوفير موارد مائية عذبة تم حفر آبار عميقة على امتداد الخطوط الحديدية ، وفي المدن ، وأيضا في نطاق حضيض مرتفعات النوبا . وفي هذا النطاق أمكن للعدد الكبير من الحفر أو الخزانات الصغيرة ، التي تأسر مياه المطر ، ومياه السيول ، أن تشجع كثيرا توسيع الأراضي المزروعة ، وتكثيف العمران . وقد كانت الآبار والحفر أو الخزانات تُحفر بالأيدي وبآلات بدائية ، أما الآن فتستخدم الآلات في حفرها لكي تكون صالحة لاستقبال وتحزين الماء الوفير اللازم لزراعة القطن .



شكل (٥١) : السودان : بيئاته الطبيعية واقتصادياته

ثالثا: كان للمشروعات الزراعية الكبيرة أثر ظاهر في تحريك عجلة التنمية ، وهي مشروع ري الجزيرة الكبيرة وتوسعاته ، ومشروعات الري في دلتا الجاش وطوكر .

رابعا: وجود المدن الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)،

التي تشكل مجمعا حضريا متمير في موقعه الفريد ، كان له أعظم الأثر في مساعدة «أراضي المطر الوسطى » لكي تصبح القلب المتقدم في السودان

وإلى الجنوب مباشرة من وأراصي المطر الوسطى ويمتد نطاق ليس للزراعة فيه أهمية . وهو نطاق متقطع غير منتظم ، يمتد من الشرق إلى الغرب عبر جنوب دارفور وجنوب كردفان ، وهو نطاق الرعي لمسلاك البقر من البقارة . وهم يهاجرون إلى جنوب السودان حيث سهول الصلصال أثناء الفصل الجاف ، لكنهم يتراجعون صوب الشمال هربا من الطين والوحل والذباب في الموسم المطير .

وفي سهول الصلصال الجنوبية توجد رقاع مبعثرة ، تقوم فيها الزراعة على امتداد أراضي ما بين الأودية التي تعلو قليلا على بطاح المستنقعات . وعلى امتداد أراضي ما بين الأودبة هذه ، وعلى طول الهامش الشمالي لهضبة الصخر الحديدي ، تقوم القرى الدائمة ، وأكواخ أفراد القبائل النيلية ذات الأسقف المخروطية المصنوعة من القش . وهنا وهناك يقوم رجال الدنكا والنوير والشيلوك والمورل Murle بزراعة الذرة تحت نظام دورة زراعية أثناء الفصل المطير حينها تكون الأراضى المحيطة غارقة في مياه الفيضان .

لكن القبائل النيلية أساسا ملاك ماشية ، وهم يتركونها في عقالها أثناء موسم المطر . وفي بداية الفصل الجاف تهاجر القبائل مبتعدة عن القرى مسافات تتراوح بين (١٦ - ٨٠) كم (عشرة أميال وخمسين ميلا ) كي يعسكرون في قلب السهل الجاف بالقرب من مجرى نهر ، حيث يشعلون النيران لإزالة الحشائش الغزيرة التي نمت في الفصل المطير . ويستعينون بصيد السمك لاستهلاكه كمادة غذائية إضافية . وهناك بعض التنوع الطفيف لهذا النمط من الحياة يوجد حول عويل Aweil بين قبائل الدنكا الغربية ، الذين يمارسون الزراعة الدائمة بسبب تجمعهم وازد حام الأرض هناك بهم ، وبين بعض قبائل الدنكا والشيلوك الشماليين ، الذين ينتجون فائضا من الذرة الرفيعة والقطن لبيعه .

وقد كانت غارات البيض أثناء القرن التاسع عشر لاقتناص العبيد أثرها في



شكل (٥٢) السودان: الغلات الزراعية

إنقاص سكان هضبة الصخر الحديدي بشدة ، لدرجة أن أراضي واسعة تبدو الآن نادرة السكان . ولا يزرع من أرض المديرية الاستواثية سوى نحو ٢٪ من مساحتها الكلية ، رغم أنه يُقدر أن ٨٧٪ من مساحة المديرية قابل للزراعة . يضاف إلى ذلك أن أخطار ذباب تسي تسي تمنع تربية الماشية . ويمارس السكان الزراعة المتنقلة ، لكن عملية الإحراق السنوية لتطهير الأرض تضر بخصوبة التربة .

وتتضمن القبائل الزنجية هناك قبيلة الأزاندي Azande ، وهي قبيلة ضخمة كثيرة العدد خليط من البانتو وعرق سواداني . ومن أجل هذه القبيلة صُمّم مشروع إنمائي يُعرف بمشروع الزندي جمع كلمة زاندي ) في عام ١٩٤٥ . وهو أول مشروع زراعي رئيسي يُنفذ في جنوب السودان . وقد أثبت نجاحه في تأسيس صناعة قطنية تعتمد على إنتاج أقطان محلية قصيرة التيلة .

والطريقة التي استخدمت للمشروع، هي إعادة تنظيم نمط الزراعة المتنقلة الوطني، والعمل على استقرار وتثبيت عشرات الآلاف من أفراد قبائل الأزاندي المتخلفة في قرى مستطيلة الشكل. وفضلا عن زراعة القطن، تزرع محصولات نقدية أخرى تشمل الذرة الرفيعة، والسمسم، ونخيل الزيت، وقصب السكر، والفول السوداني؛ كها تنمو الكسافا، والذرة الشامية والموز كمحصولات معاشية للاستهلاك المحلي. ويجري التوسع في زراعة الطباق والبن والشاي، نظرا لأن هذه المحصولات تدخل تجارة الوارد للسودان بنسب عالية. ولعل أهم صعوبة تقابل جنوب السودان هي تكلفة النقل من هذه المنطقة ولعل أهم صعوبة تقابل جنوب السودان هي تكلفة النقل من هذه المنطقة القصية. ولا شك أن اتمام الخط الحديدي من واو إلى جوبا قد ساعد كثيرا في تسهيل نقل صادرات الإقليم.

## الزراعة المروية

رغم أن الزراعة المطرية تزداد في السودان ، فإن الزراعة المروية تمثل مركز النقل للغلات التجارية . وقد تضاعفت المساحة الزراعية المروية أثناء الخمسينات ، وتكرر ذلك في السبعينات ؛ ولا نجد سببا للاعتقاد بإمكانية انخفاض درجة التقدم والتوسع فيها . ولقد كان الري من الأمور الحيوية بالنسبة لإنماء شمال السودان ووسطه ، حيث المطر قليل ، ولا يعتمد على كميته ونظامه . ونظرا لقلة المعادن أو لقلة ما اكتشف منها ، ولضعف الصناعة في البلاد ، فإن مشروعات الزراعة قد جذبت الكثير من الاستثمارات الشعبية

والخاصة وعلى نطاق واسع. وقد أثرت طبيعة الاستثمار، وكثافة السكان والتضاريس في الطرق التي استخدمت للري.

ونظرا لأن مجرى النبل متعمق جنوبي الخرطوم، فإن الدرجات أو المساطب الرسوبية التي يمكن زراعتها لا توجد إلا بصورة متقطعة . لكنها تتسع حينها يخترق النيل الصخور الرملية النوبية ، وتعود إلى الضيق والتقطع حينها يشق طريقه خلال مركب الأساس الصخري . ومع هذا فإن هذه وتلك غير كافية لتبرير إقامة قناطر ضخمة للري بالراحة . وفي هذه المناطق المحدودة المرقعة يجري إحلال الري بالطرق التقليدية (السواقي والشادوف والري الحوضي) بالري بالآلة (الطلمبات) ، خاصة في المناطق المتاخة للنيل كمناطق مروى ودنقلة ، وشندى وبربر . وفيها مشروعات عديدة خاصة صغيرة الحجم ، بالإضافة إلى عديد من مشروعات الضخ الآلي الحكومية الكبيرة . وما تزال هنالك رقاع تستخدم الطرق التقليدية مملوكة لزراع رفضوا المشاركة في المشروعات الحديثة .

وأهم غلات شمال السودان القائمة على الري هو التمر ، كما تكثر زراعة النقمح والشعير ، والذرة الرفيعة والذرة الشامية . وتُزرع اللوبيا لتقديمها علفا للثيران التي تدير السواقي . ويزرع القطن في مشروع خاص حول زيداب Zeidab .

وقد اكتظ شمال السودان بسكانه منذ زمن بعيد ، ولم يبق متسع كبير لتوسيع زراعي بالري . لهذا فهنالك هجرة صوب الجنوب إلى وسط السودان ، حيث القسم الأكبر من السهل الطيني النادر السكان صالح للزراعة المروية . وكانت مشكلة السكان قد ازدادت خطورة ، حينها دعت الحاجة لإعادة توطين السكان الذين أغرقت أراضيهم مياه السد العالي ، وذلك في وسط السودان . ولهذا بدأت حكومة السودان ، بأموال التعويضات التي أعطتها لها مصر ، في إنشاء سد العطبرة عند خشم القربة في عام ١٩٦١ ، وأمكن عن طريق خزن المياه أمامه القيام بزراعة نحو نصف مليون فدان لتوطين السكان النوبيين المهجرين من منطقة وادي حلفا . وقد خصصت مساحة من تلك الأراضي

لزراعة قصب السكر ، الذي يتم تكريره في مصنع كبير للسكر أنشى، في خشم القربة .

# مشروع الجزيرة لزراعة القطن

في عام ١٩٢٥ بدأ العمل بمشروع الجزيرة الزراعي الكبير بعد الانتهاء مس إنشاء سد سنار (مكوار). وقد أصبح المشروع نموذجا لمشروعات الإنماء الزراعي في البلاد المتخلفة. ويعتبر المشروع الدعامة التي يقوم عليها الاقتصاد السوداني، وليس له مثيل في أقطار الشرق الأوسط. فقد تم إصلاح مساحة نحو مليون فدان في نحو ثلاثين عاما (من عام ١٩٢٥ ـ ١٩٥٥)، وتحويلها من أرض جافة تكسوها الحشائش المتفرقة إلى أرض منتجة يكسوها غطاء زراعي وافر الإنتاج.

وأرض الجزيرة مثلث سهلي يقع بين النيل الأبيض والنيل الأزرق ؛ وينحدر السهل انحدارا هينا من النيل الأزرق نحو النيل الأبيض ، وفي اتجاه الشمال نحو الخرطوم . وتربة الجزيرة طينية ثقيلة وعميقة ، ومستوية الطبقات . وتبلغ نسبة الصلصال في التربة نحو ٣٠٪ ، وهي متماسكة ملائمة للحفاظ على المياه عند السطح ، ومناسبة لزراعة القطن طويل التيلة . والسهل بذلك مثالي للري .

وقد حدث توسع في المشروع سُمي بامتداد المناقل ، انتهى العمل به في عام ١٩٦١ ، ووصلت بذلك مساحة الأرض المروية لزراعة القطن إلى ٩,١ مليون فدان . وقد تمت تنمية المشروع في أربعة مراحل ، وهو يستفيد من مياه سد الروصيرص الجديد الذي انتهى في عام ١٩٦٧ .

وقد أمكن ، بعد إتمام سد الرصيرص ، من التوسع في أرض الجزيرة بامتداد جديد يسمى امتداد الكنانة ، بري ١,٢ مليون فدان من أجل زراعة القطن طويل التيلة . ومنذ ثلاثة أعوام يجري العمل في إنشاء مصنع ضخم لإنتاج السكر ، الذي خصصت لتموينه بالقصب مساحة زراعية مقدارها ٨١



شكل (٥٣) مشروع الجزيرة ـ مناقل السودان

ألف فدان . وقد شجع التحسن الذي طرأ على أسعار السكر عالما «شركة سكر الكنانة » في السودان على طرح موضوع مضاعفة رأسمالها إلى ٣١٠ مليون دولار . وتعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات المنتجة للسكر عالميا ، وكانت وليدة مشاركة بين حكومات عربية ، ومصادر مالية عربية خاصة وشركات دولية . فرأسمالها موزع حسب النسب التالية :

- ـ هيئة التنمية السودانية (حكومية) ٢٦ , ٤٠ ٪ .
  - ـ الحكومة الكويتية ١٨,٥٢٪.
  - الحكومة السعودية ٢٤,١٨٪ .
- ـ شركة الاستثمارات المالية العربية وهي شركة تشارك في رأسمالها عدة حكومات عربية وتتخد من الرياض مقرا لها: ١٣,٦٩٪.
- ـ شركة لورنو البريطانية التي كانت مسئولة عن إدارة المشروع حتى عام ٢٠٠٠ . ٣٤: ١٩٧٧٪ .

ـ شركة نيسشو ـ إيوا اليابانية ١٠,١٧٪. المجموع ٩٩,٢٢٪ ـ وظلت نسبة صغيرة غير مكتتبة .

وقد بدأ الإنتاج اعتبارا من ١٥ فبراير من هذا العام ١٩٨٠ بمعدل ٧٥٠ طن يوميا ، وذلك من مرفق واحد من مرفقيها الإنتاجيين ، نظرا لأن الحاجة ما تزال تمس إلى ١٥٠ مليون دولار من أجل استكمال تجهيز المرفق الشاني واستكمال شبكة الري ومرافق التخزين حتى يتمكن المصنع في موسم ١٩٨١ من تحقيق ذروته الإنتاجية التي تبلغ ٣٣ ألف طن سنويا ، تكفي احتياجات البلاد العربية مجتمعة . إن مشروع الكنانة يعتبر أول مشروع عربي مشترك لتحويل السودان إلى مخزن غني للحاصلات الزراعية التي تمس إليها الحاجة الإستهلاكية العربية ، لكنه تعثر بسبب الظروف السياسية غير المواتية .

ويشتهر مشروع الجزيرة بأنه استطاع خلق فلاحة أفريقية غنية ، وضرب المثل لإمكانيات التقدم في البلاد الأفريقية لو أحسن أهلها استغلال أراضيهم البكر . ويتبع المشروع حاليا نظام دورة رباعية ، فيُعطي الفلاح أربعين قداناً ، يزرع ربعها قطنا ، ويزرع الثمن ( ١/٨ ) ذرة ، ونحو ثمن آخر لوبيا ، ويترك الباقي بورا بلا زراعة . وبالتالي لا تتكرر زراعة القطن ، وهو المحصول التجاري النقدي ، في الحقل الواحد ، إلا مرة كل أربع سنوات ، تسبقها فترة بور ، وتتلوها فترة أخرى .

وتربة الجزيرة الصلصالية الثقيلة منخفضة الخصوبة ، لهذا يجري تسميدها خصوصا بالأسمدة الآزوتية ، كما يترك نصفها على الأقل بورا بلا زراعة . وتوضع بذور القطن في التربة في شهر أغسطس ، وتروى كل أسبوعين مرة ، وذلك لمدة ثمان وعشرين (٢٨) أسبوعا . ويُجنى القطن فيها بين أوائل يناير وأوائل مايو .

ويقوم مشروع الجزيرة على أساس مشاركة ثلاثية بين الحكومة والمزارعين

ولجنة مشروع الجزيرة ، التي حلت محل نقابة الزراعات السودانية منذ عام ١٩٥٠ . ولكل من الحكومة السودانية والمزارعين ٤٢٪ من صافي ثمن الفطن وللجنة مشروع الجزيرة ١٠٪ ، وصندوق احتياطي المستأجر ٣٪ ، والحكومة المحلبة (إدارة المديرية) ٢٪ ، وإدارات التنمية الإجتماعية ٢٪ .

وفي و امتداد المناقل و الزراعي حُددت مساحة كل حقل بحيازة أصغر ، فهي ١٥ فدان . ونظام الدورة المتبع هنا هو النظام الثلاثي . فيعطى الزراع خسة عشر فدانا ، يزرع ثمانها قطنا ، وثمانها حبوبا وعلفا للماشية ، ويترك الثلث الأخير بورا .

وتزرع ضمن الدورة غلات أخرى كالذرة ، واللوبيا كعلف للماشية ، والفول ، وهذه كلها ملك خاص للمستأجر لا شريك له فيها . وعلف الماشية مهم ومطلوب دائها ، نظرا لحرص السودانيين على ملكية البقر والغنم والماعز ، من أجل ألبانها ولحومها .

ووسط السودان هو الإقليم الرئيسي أيضا في البلاد لمشروعات الري بالطلمبات، التي تعددت بشكل ملفت للنظر منذ الحرب العالمية الثانية . والمشروعات الموجودة حول مدينة الخرطوم صغيرة في العادة ، وهي أساسا حداثق للفواكه والخضروات لتموين أسواق العاصمة المثلثة بحاجتها من تلك المواد العذائية . أما مشروعات الري بالطلمبات الممتدة على طول النيلين الأبيض والأزرق ، فهي كبيرة المساحة ، لا تقل رقعة كل منها عن ألف فدان ، وغالبيتها مشروعات خاصة .

وتزرع كل الأراضي المروية على ضفاف النيل وما جاورها بالقطن ، أما على امتداد النيل الأزرق فإن الفواكه تزرع في تخوم حقول القطن .

هذا وتنبغي الإشارة إلى مشروعات أخسرى للتوسع الزراعي لسري واستزراع ٢,٥ مليون فدان بالطلمبات منها مساحات لمشروعات معلومة على امتداد نهري الرهد Rahad والدندر Dinder ، وهما رافدان للنيل الأزرق . ويجري العمل منذ سنوات في مشروع الرهد الزراعي الذي يتكلف ٨٠٠ مليون

دينار سوداني. ويلاقي المشروع مصاعب حمة سبب الوقود. فهو كغالبية المشروعات السودانية يعتمد على الماكينات التي تدار بالبترول. والسودان لا تنتج البترول. وهو يأتيها من بترول بلاد الأشق، العرب، خاصة العراق، وحالياً (١٩٩٥) من إيران.

ومن بين المشروعات الزراعية التي تعتمد على الري بالراحة مشروع القاش ( الجاش) ومشروع بركة ، وهما تحت الإدارة الحكومية ، لاستغلال مياه فيضان كلا الحورين . وهذان الحوران الأثيوبيان يجريان بالماء لمدة تن راوح بين ولا يوما في الصيف ، وتغمر المياه أراضي المدلتاوين ، وتغصيها بطبقة رقيقة من الغرين . ولكن نظرا لعدم انتظام ماثية الحورين ، فإن المساحة المزروعة تتذبذب من سنة لأخرى ؛ فهي تتراوح بين ٤٠ ألف قدان و٧٥ ألف فدان كل سنة في دلتا الجاش ، وبين ٣٧ ألف و٣٦ ألف قدان في دلتا طوكر (دلتا خور بركة) . وتوضع بذور القطن العالي الجودة في الأرض عقب انحسار مياه الفيضان . والإنتاج عادة وفير .

ونظام الدورة المتبع هو النظام الثلاثي ، فتزرع الأرض بالقطن سنة ، ثم تترك سنتين بورا . وتُوزع الأرض على المزارعين كل عام بالقرعة ، لكل مستأجر خسة أفدنة ، منها أربعة تدخل في نظام دورة القطن ، وفدان واحد يزرعه بالذرة أو الدخن . وتُقسم أرباح القطن بين الحكومة ، وحصتها ٣٠٪ ، والمزارع ، وحصته النصف (٥٠٪) وإدارة المشروع ، وحصتها ٢٠٪ .

## تنوع الاقتصاد السوداني

ما يزال السودان يعتمد اعتمادا كبيرا على محصول القطن ؛ ولسنوات كان يأتي نصف دخله من الجزيرة وحدها ، وكثير من النصف الباقي من طريق السكك الحديدية التي تنقل القطن إلى بورسودان للتصدير . لكن الاعتماد على محصول واحد كالقطن أمر خطير وغير مرغوب فيه ، خاصة أنه خاضع للتذبذب في الإنتاج وفي السعر كليها ، مما يسبب كوارث في بعض السنين . وتبذل الحكومة جهودا ضخمة لتنويع الاقتصاد السوداني . فهي تشجع زراعة قصب السكر وإقامة المصانع لتصنيعه ، وقد ألمحنا لمشروعات كبيرة في هذا الصلد ، وإنبات بذور زيت الخروع في منطقة شندي ، والبطباق في المديرية الاستوائية ، ومحصولات أخرى كالسمسم والفول السوداني ، ونخيل الزبت .

ويعدن السودان كميات قليلة من الذهب والنحاس والميكا والمنجنيز . وكميات كبيرة من الملح ، وحتى الآن لم يكتشف به فحم ولا بترول ، وإن كان قد أذيع في أواخر العام الماضي (١٩٧٩) عن اكتشاف بسرول في شمال كردفان ، لم تتحدد نوعيته ولا إمكانياته بعد . وتعتمد الصناعات التحويلية على البترول المستورد ، وهي ما تزال صغيرة الأهمية .

والقطن هو عماد النمو الصناعي في السودان . وفي مجمع الخرطوم المدني عدد عديد من المصانع الكبيرة والصغيرة التي تشتغل بحلج القطن وغزله ونسجه . وبالخرطوم أيضا الصناعات العادية البسيطة للمواد والسلع الاستهلاكية . يضاف إلى ذلك صناعة للملح في بور سودان ، ومصنع للأسمنت في عطبرة ، ومعامل للقطن في نزارا Nzara ، ولتعليب اللحوم في كوستى .

وتشجع الحكومة إقامة صناعات جديدة ، منها مصنع التبغ في واد مدني ، ومعمل للب الخشب وتصنيع الورق في ملاكال ، ومصانع للاسمنت في رباك Rabak وكوستي ، وأخرى لتكرير السكر في جونيد Guneid وخشم القربة ، ومعمل لصناعة الكرتون (الورق المقوى) في أروما Aroma .

وتزداد مشكلات السودان الاقتصادية حدّة بواسطة النمو السريع للسكان ، وقلة النمو الاقتصادي وتفاوته الإقليمي . فالنشاط الاقتصادي يزداد ، والسكان يتركزون على امتداد النيل عامة ، وفي وسط السودان بصفة خاصة ، بينها سكان الجنوب يعانون مشكلات اقتصادية واجتماعية عليدة . وتنتهج الحكومة في السنوات الاخيرة سياسة تهدف إلى إحداث توازن تدريجي ،

عن طريق نشر مختلف النشاطات الزراعية والعمناعية ، والتحسينات في مسكة المواصلات .

ولا شك أن للمواصلات دورا حيويا في بلد شاسع المساحة كالسودان ، فهي ضرورة لازمة لتعميره وتنميته ، خاصة وأن الصحارى والمستفعات نحيق صعوبات جمة . وقد وجدنا فقر السودان في المطرق المرصوفة ، وربحا يرجع دلك إلى قلة أحجار بناء الطرق ، ومع هذا تحول الحكومة الاستمرار في مد المطرق التي يمكن استخدامها على مدار السنة . وتفضل الحكومة إنشاء الخطوط الحديدية على الطرق للربط بين مختلف الأقاليم والمديريات .

هذا ويواجه السودان صعوبات جمة في إغاء قطر شاسع المساحة ، تسكنه مجموعات بشرية متنوعة ، تعيش في مستوى من الحياة منخفض . وهو كغيره من دول كثيرة في أفريقيا ، يشكو من النقص في الأموال اللازمة لمشروعاته الزراعية والصناعية ، ومن الفقر في الخبرة الفنية ، وفي العمالة لملدبة ، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل النقل المناسبة . ولا ندعي جديدا إذا قلنا إن استثمار أموال العرب في مشروعات التنمية السودانية يمكن أن يوفر الغذاء ، ويرفع مستوي المعيشة ، على المدى الطويل وبصفة مستمرة ، لا للشعب السوداني وحده ، وإلها لقطاع عربض من الشعوب العربية. شريطة أن يتوفر الأمن والأمان، والمناخ الملائم لمجذب تلك الإستثمارات العربية.

## إثيوبيا «الحبشة»

هي إقليم جغرافي قائم بذاته من أقاليم حوض النيل الجغرافية ؛ وتتميز إثيوبيا بشخصية جغرافية فريدة ، سواء من الناحية الطبيعية أو من الوجهة البشرية . ولها تاريخ طويل وعريق ، لا يفوقه عراقة سوى تاريخ مصر ، ولا يدانيه إلا تاريخ شواطىء الشمال الافريقي . وكلمة إثيوبيا من أصل يوناني ، تعنى الوجه المحترق . أما كلمة الحبشة فمشتقة من اسم قبيلة « الحبشات » التي انتقلب من شبه الجزيرة العربية إلى شمال إثيوبيا واستوطنته في حوالي القرن العاشر قبل الميلاد .

وقد نشأت دولة اكسوم في شمال أثيوبيا في القرن الأول الميلادي ، واعتنقت الديانة المسيحية ابتداء من أواخر القرن الرابع الميلادي . وقد كان لفظ اليوبيا » يطلق قديماً من قبل اليونان على دولة في شمال السودان تضم مملكتين هما « نباتا » و « مروى » أثناء العصر الفرعوني . ودخلت المسيحية (القبطية) إلى ما كان يُسمى « الحبشة » عن طريق إثيوبيا القديمة (شمال السودان) . لهذا فإن إمبراطور الحبشة قد غير الإسم إلى إثيوبيا حينها تم الاتحاد بين الحبشة واريتريا (المستعمرة الإيطالية السابقة) ، تيمنا باسم الدولة القديمة التي أتت منها القبطية إلى الحبشة .

وقد كانت للحبشة مكانة دينية خاصة في أوروبا إبّان العصور الوسطى ، حيث كان الأوروبيون يطلقون عليها مملكة القديس يوحنا . وكان الوصول إليها



شكل (٥٤) إمبراطورية منيليك والمجموعات الشعوبية

من أسباب محاولة كشف سواحل أفريقيا ، والدوران حول جنوبها للوصول إلى الشرق حيث المملكة المقدسة الغامضة . وقد تمكنت الحبشة من الصمود أمام الغزاة ، يساندها في ذلك طبيعة أرضها الوعرة ، فلم يستطع الأتراك العثمانيون

الذين توغلوا جنوباً على امتداد سواحل البحر الأحمر، والمصريون الذين مدّوا سلطانهم حتى جنوب السودان أن ينالوا منها . وحين وصل الاستعمار الحديث الإيطالي والفرنسي والريطاني إلى القارة سيطر على ما جاورها وتاخمها من أراضي إريتريا والصومال ، ودلك في أواخر القرن التاسع عشر . ولم تعان الحبشة من ويلات الاستعمار إلا ابتداء من عام ١٩٣٦ حين غزت أرضها جحافل إيطاليا ، ودارت بينها معارك طاحنة ، ودام الاحتلال الإيطالي حتى عام ١٩٤١ .

وفي عام ١٩٥٧ دخلت إريتريا مع الحبشة في اتحاد تحت لوائه تظل إريتريا دولة ذات حكم ذاتي ، لكن الحبشة ما لبثت أن ضمتها نهائياً إليها في عام ١٩٦٧ ؛ لكن شعب إريتريا لم يرض عن الأوضاع، وظل يكافح من أجل الإستقلال ، حتى حصل عليه في عام ١٩٩٣ . . وكانت الحبشة ثم إثيوبيا تحكم حكماً ملكياً إمبراطوريا ، حتى أطاح نظام منجستو الشيوعي بحكم الامبراطور هيلاسيلاسي الذي تولى الحكم منذ عام ١٩٣٠ ، والذي حاول دفع عجلة التقدم في بلاده في أواخر حكمه . ومن أشهر أباطرة الحبشة الامبراطور منليك الثاني الذي فك أغلال العزلة ، وأعطى امتياز إنشاء خط حديدي بين جيبوتي وأديس أبابا لفرنسا ، ذلك الخط الذي بلغ طوله ٣٨٧ كم وتم في عام على ارتفاع ٢٥٠٠ متر فوق سطح البحر .

# الجغرافيا الطبيعية لإثيوبيا

البنية

تتألف إثيوبيا من هضبة ضخمة تدعى هضبة الحبشة . وهي وإن كانت هضبة بركانية ، إلا أن قاعدتها مكونة من صخور أركية قديمة ، وهي صخور ناريّة كالجرانيت ومتحولة كالنيس والشست . وتظهر صخور الأساس هذه في شمال

الحيط المندى

شكل (٥٥) : القرن الأفريقي : مواصلات ومدن .

الحضبة وشرقها ، كها تنكشف في وديان الأنهار الفتية نتيجة للنحت الرأسي ، فتظهر على حانبي مجرى البيل الأزرق . ويتخلل التكوينات تداخلات متصلبة من الصهير المتبلور . وترتكز على صحور القاعدة طبقات من الصخور الرسوبية النشأة برجع تكوينها إلى أوائل الزمن الجيولوجي الثاني ؛ وتدل طبقاتها السفلى ، وهي الأقدم ، على أنها تكونت في بحار ضحلة وبحيرات داخلية . أما الطبقات العليا ، وهي الأحدث ، فقد تراكمت رواسبها في بحر متوسط العمق ، الذي بلغ نحو ٣٥٠ متراً .

وفي أواخر الزمن الجيولوجي الثاني وأوائل الثالث أخذت أرض الحبشة في الارتفاع ، وكونت بالتدريج هضبة أو شبه هضبة ، ما لبث علوها أن ازداد ، وتضرسها أن تعقد بحلول الاضطرابات الأرضية العنيفة التي صاحبت تكوين جبال الألب الأوربية وغيرها من الجبال الالتواثية الحديثة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين ، فنشأت عن هذه الاضطرابات انكسارات وعيوب ضخمة بعضها ثنائي ، هبطت الأرض فيها بينها ، وظلت جوانبها مرتفعة أو قد قفزت وازداد ارتفاعها ، وهي التي أنشأت الأخاديد ، والأغوار الانكسارية ، والموديان العسة .

وفي أثناء هذه الاضطرابات قذف باطن أرض إثيوبيا من خلال التشققات والكسور طفوحاً هائلة-من اللاقا القاعدية السوداء العظيمة السيولة. وهذا النوع ينساب على السطح منبئقاً من الكسور في هدوء دون انفجارات شديدة ، ويفترش مساحة كبيرة لأنه بطيء التصلب. وتتصلب هذه اللاقا في هيئة طبقات متعاقبة كل طبقة منها تحدد فترة نشاط بركاني. وهي تؤدي إلى تكوين المخروطات الهضبية التي تتميز بسهولة الانحدار. وقد تم تراكم لاقا إثيوبيا أثناء مرحلتي نشاط بركاني إحداهما في أواخر الزمن الثالث ، وتعرف بلاقا أشانجي ، وسمكها أقصاه ٧٠٠ متر ، والشانية فيها بين عصري الأوليجوسين والبلايوستوسين ، وسمكها يزيد على ألفي متر . وقد تحدد النشاط البركاني في شرقى الهضبة في أواسط عصر البلايوستوسين .

ويبدو التتابع الصخري واضحاً في كثير من وديان الهضبة الإثيوبية . ففي

قاع الوادي تظهر الصخور النارية والمتحولة التي ترتكز عليها الهضبة ومعظم أرض أفريقيا ، فوقها طبقات سميكة نوعاً من الصخور الجيرية الغنية بالحفريات البحرية التي تدل على أن الهضبة كانت قبل تكوينها مغمورة بمياه البحر . وحين نصل إلى أعالي جوانب الوادي نشاهد الصخور البركانية القاعدية السوداء مرتكزة فوق الصخور الجيرية . وقد كان تحلل وتفتت هذه الصخور البركانية بفعل عوامل الجو والتعرية الماثية ، سبباً في تكوين تلك التربة الغنية التي هي مصدر ثروة مصر على مدى الأزمان .

#### التضاريس `

الهضبة الإثيوبية شاهقة الإرتفاع، يزيد متوسط علوها على الألفي متر. وهي ليست هضبة بالمعنى المعروف، ذلك أنها أبعد ما تكون عن الاستواء. فهي تتميز بكثرة التقطع، ووعورة التضرس، وتعدد عمليات التخديد؛ يضاف إلى ذلك فعل الجو، والتعرية الماثية النشطة (بسبب غزارة أمطارها الموسمية) في صخور سهلة التفتيت، مما أدى إلى تكوين الوديان العميقة، والسفوح الشاهقة، والجزر البركانية الشاغة، والتلال المنعزلة. وقد اجتمع كل ذلك ليجعل الحضبة كثيرة التضرس متعذرة المواصلات. وتنحدر الهضبة انحدارا عاما من الشرق نحو الشمال الغربي، وهو الاتجاه الذي تتخذه أنهارها الرئيسية التي تنتهي في سهول السودان إلى نهر النيل. وتنبع من هوامشها الشرقية أنهار قليلة الأهمية، يصبُ بعضها في المحيط الهندي، وينتهي بعضها الآخر في صحراء الصومال أو بحيرات داخلية.

وتحف بالهضبة من جهة الشرق سهول ساحلية ضيقة لا تمثل سوى جزء صغير من مساحتها الكلية ، وهي تمتد بمحاذاة البحر الأحمر ، وتعرف باسم سهول « الدناكل » ؛ وهي في معظمها محدودة القيمة ، نظراً لأن تربتها رملية ، ولأنها شحيحة المياه قليلة الأمطار ، وتزركشها السبخات والبحيرات المالحة التي تتوسط وتكتنف منخفضاتها التي يصل أقصى عمق لها نحو ١٣٠ متراً دون منسوب البحر . وتتدرج الهضبة في الانخفاض في هيئة سهول مرتفعة ناحية

الشمال والغرب والجنوب الغربي إلى سهول السودان ، أو نحو الجنوب والجنوب الشرقي إلى سهول كينيا والصومال .

ويمكن تقسيم الحضبة الإثيوبية إلى قسمين يفصل بينها واد أحدودي ، هو امتداد الأخدود الإفريقي الشرقي ، يمتد فيها بين شمال شرقي بحيرة فكتوريا حتى ساحل البحر الأحمر . ويطلق على القسم الشمائي منها اسم الحضسة الرسطى أو الحضبة الحبشية ، وعلى القسم الجنوبي اسم الحضبة الشرقية أو الصومالية . وكلتاهما كثيرة الانكسارات والعيوب من أعمار مختلفة ، مما أدى إلى ظهور أشكال أرضية وتضاريس شديدة الوعورة تعتبر عقبة كأداء أمام المواصلات والسكن والزراعة .

وتمتاز الهضبة الحبشية بعظم ارتفاعها ووعورة سطحها، ويتراوح متوسط ارتفاعها بين ٢٠٠٠ ـ ٣٠٠٠ متر . وهي تصعد من الأخدود إلى علو شاهق، وفيها الكثير من الكتل الجبلية التي تعلو عن ذلك كثيراً، منها كتلة سيمين Semien التي تقع إلى الشمال الشرقي من بحيرة تانا، والتي تعلوها قمة رأس داشان التي تشمخ إلى ارتفاع ٢٠٠٨ نتر، وهي أعلى قمة في إثيوبيا كلها. وقد قطعت المجاري النهرية الخانقية سطح الهضبة إلى عدة هضبات وهضيبات. ومن أكبر الوديان وأعمقها القسم الأعلى للنيل الأزرق، الذي يُسمى في إثيوبيا بنهر أباي، ويصل عمقه إلى ١٥٠٠ متر. وتتسع بعض الوديان في مستوى سطح الهضبة فتصل إلى نحو ١٣ كيلومتر. بل إلى ضعف هذا الرقم وأكثر في بعض الحالات، بينها يضيق قاعها إلى بضع مئات من الأمتار.

وإلى جانب الخوائق والوديان توجد السفوح الشديدة الإنحدار، والهضاب المقطعة المستوية، من أهمها وأبرزها هضبة جوجام التي يحف بها النيل الأزرق من الشرق والجنوب، وبحيرة تانا من الشمال الشرقي، وتنحدر نحو سهول السودان، وتنصرف مياه المنحدرات إلى روافد نهري دندر ورهد رافدي النيل الأزرق. وتقع كتلة شوا في شرق هضبة جوجام، وهي تنحدر بشدة من علو ٣٠٠٠ متر إلى سطح الأخدود (على منسوب ١٥٠٠ متر)، وفي وسطها

تقع مدينة أديس أبابا عاصمة إثيوبيا . وتقع هضبة أمهار شمال شرقي بحيرة تانا ، ويحدها من نفس الجهة نهر تكازي ، وتنحدر تذريجياً نحو سهل البطانة ، وتنصرف مياه منحدراتها نحو أعالي العطبرة . وفي قلب هذا الإقليم الشديد التضرس تقع بحيرة تانا تحف بها الجال الشاهقة ، ومنها يخرج النيل الأزرق .

والمنحدرات الشرقية للهضبة الإثيوبية شديدة الوعورة ، وهي تشرف من ارتفاع ألفي متر على سهول الدناكل . فهي عند مدينة أسمرة تطل على ميناء مصوع من علو ٢٠٠٠ متر بانحدار شديد ، أما سفوحها الشمالية والغربية فتتدرج بانتظام إلى سهول السودان .

أما الخضبة الصومالية فهي أقل وعورة من الهضبة الحبشية ، ومرتفعاتها في الجملة أقل علواً ، ووديانها أقل عمقاً . ويدخل قسم كبير منها في الصومال ، حيث تكون سهولاً مرتفعة تتدرج في الانحدار نحو ساحل المحيط الهندي ، أما القسم الإثيوبي فيصل ارتفاعه عند حافة الأخدود إلى نحو ٣٠٠٠ متر . وبالهضبة كتلة جبلية عالية وفسيحة تسمى هضبة بالي تعلوها قمم جبلية تسمى أورجوما تناهز ٤٣٠٠ متر . ويصرف نهر ويبي Webi شيبلي معظم مياه الهضبة إلى المحيط الهندي قرب مقديشو ، ويصرف نهر جوبا Juba مياه قسمها الجنوبي .

ويتسع الوادي الأخدودي في طرفه الشمالي ، وينتهي إلى سهول فسيحة مثلثة الشكل تعرف باسم « سهول الدناكل » ، محصورة بين الحافة الشرقية للهضبة الحبشية (الوسطى) والحافة الشمالية للهضبة الصومالية (الشرقية) وساحل البحر الأحمر وخليج عدن . ومنشأ اتساع السهل الساحلي في هذا القسم هو الانكماش الملحوظ في اتساع البحر الأحمر ، وانحراف ساحله نحو الجنوب الشرقي مع احتفاظ المرتفعات باتجاهها الشمالي الجنوب .

وتتدرج هذه السهول في الانحدار صوب الشرق والشمال ، وتبلغ غاية انخفاضها فيها إلى الغرب من سلسلة التالال البركانية الممتدة في موازاة الساحل ، والتي يطلق عليها اسم « أنب الدناكل » . وتمتاز منخفضات الدناكل

بكثرة بحيراتها المنحية ، وينخفض مستوى بعضها إلى أكثر من مائة متر دون المستوى سطح البحر .

والدناكل منطقة صحراوية في نهايتها الشمالية ، وشبه صحراوية في قسمها الجنوبي ، حيث تنمو بها بعض الأعشاب ، ويكثف النبات نوعاً في وديان الأنهار ، كما تنمو أشجار السنط واللبخ والتمرهندي على المدرجات التي تعلو هذه الوديان .

أما السهول الغربية فتوجد على امتداد الحافة الغربية للهضبة الحبشية ( الحضبة الوسطى ) ، ومتوسط ارتفاعها حوائي ٢٠٠ قدم ، وهي تتدرج تدرجاً سهلًا إلى نهر النيل ، ولا يدخل في إثيوبيا من هذا القسم سوى منطقتي جمبيلا والقلابات .

التصريف الماثى

تنحدر الهضبة الإثيوبية انحداراً عاماً ، في مجمله ، نحو الشمال الغربي ، هذا أصبحت أنهارها الكبرى تسير في هذا الاتجاه ، وتصل في النهاية إلى نهر النيل : فنهر تكازي في أقصى الشمال ، ونهر أباي في الوسط ، ونهر بارو في الجنوب ، تجري كلها من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي ، ويكون أولها المنابع العليا لنهر عطبره ، وثانيها أعالي النيل الأزرق ، وثالثها منابع نهر سوباط . وتنقل هذه المجاري المائية الثلاثة ما يقرب من أربعة أخماس مياه الأنهار الإثيوبية ، والخمس الباقي ينصرف شمالاً عن طريق خور بركة ، الذي ينبع من شمال إثيوبيا ، ويجف قبل أن يبلغ البحر الأحمر جنوبي بلدة سواكن ، وعن طريق نهر عواش Awash الذي يصب في منطقة البحيرات المالحة في سهل الدناكل ؛ وصوب الجنوب الشرقي عن طريق نهري ويبي Webi وجوبا على اللذين يخترقان أرض الصومال إلى المحيط الهندي . ثم نهر أومو Omo الذي يتجه جنوباً ليصب في بحيرة رودولف .

ويأتي فضل الهضبة الإثيوبية في مائية النيل التي ينبع فيها النيل الأزرق ونهر عطبرة اللذان يمدان النيل بمياههما الغزيرة طول زمن فيضانهما ؛ ونهر سوباط الذي يعتبر عاملًا هاماً في ماثية النيل ، ذلك لأنه يمد النيل بنحو ٨٠٠ متر مكعب في فصل المطر . أما في فصل جفاف حوضه ، فلا يزيد ما يمد به النيل على ١٠٠ متر مكعب .

وأهم المجاري المتصلة بنهر سوبات هي بارو ، جيلا ، أكوبو ، وتنبع في النهاية الجنوبية الغربية للهضبة الإثيوبية حيث توجد مرتفعات كافا ، وكلها مجاري شابة تمتاز بعمق وديانها وكثرة مساقطها المائية ، ولكنها تصبح إذا ما دخلت سهول السودان صالحة للملاحة . فالملاحة سهلة من بلدة جمبيلا (غمبيلا) حتى التقائه بالنيل الأبيض . وتمتاز أنهر سوباط على سائر المجاري الإثيوبية بطول موسم فيضانها وعدم جفاف مياهها ، وإن كانت كثرة المستنقعات التي تتخللها قبل اتصالها بالنيل تقلل من كمية المياه التي يمكن أن تغذيه بها .

ويمكن اعتبار النيل الأزرق أهم الروافد التي تغذي النيل ، وهو الذي يتحكم في نظام جريانه وفيضانه . والواقع أن فيضان النيل هو فيضان النيل الأزرق ، وأنه إذا كانت مصر مدينة بمياهها إلى النيل ، فإن الفضل الحقيقي يرجع إلى النيل الأزرق . ويجدر بنا أن نذكر أن بحيرة تانا لا تمد النيل الأزرق باكثر من ١٢٠ متراً مكعباً في المتوسط . على أن مياهه الغزيرة ، التي يصبح تصريفها في زمن الفيضان ، يتراوح بين ٥٠٠٥ ، ٥٠٠٠ متر مكعب ، إغما يستمدها من روافده العديدة التي تتصل به ، وعلى الرغم من أن فيضانه لا يستمر إلا نحو خسة شهور « من يونيو إلى سبتمبر » فهو يغذي النيل في هذه المدة بمقدار من الماء يبلغ متوسطه نحو ٥٠٠٥ متر مكعب . وفيها عدا زمن الفيضان ، تقل مياه النيل الأزرق ، ويصل تصرفه في شهري أبريل ومايو إلى نحو ١٣٠٠ متراً مكعباً . ويقدر نصيب النيل الأزرق من مجموع مياه فيضان النيل بنحو ٧٠٠٪ .

ومجاري النيل الأزرق العليا متعددة ، أهمها نهر أباي ، ويبدأ من بحيرة تانا ، وهي بحيرة مستديرة الشكل ، تتوسط منطقة جبلية ، وتقع على ارتفاع متراً فوق سطح البحر ، ومياهها عذبة ، وتنحدر إليها كثير من السيول والمجاري الجبلية التي أهمها أباي الأعلى وينتهي إلى ساحلها الجنوبي الغربي .



شكل (٥٦) : شبكة التصريف المائي بإثيوبيا

ويميل الكتاب إلى الاعتقاد بأن هذه البحيرة فوهة لبركان قديم ، ملأته مياه السيول والمجاري الجبلية الكثيرة التي تنتهي إليها . وحجتهم في ذلك استدارة شكلها ، وارتفاع شواطئها ، وعظم عمقها في الوسط البالغ ٣٠٠

متر ، على حين أن المتوسط العام لعمق البحيرة كلها ١٤ متراً فقط . ولكن عظم اتساع البحيرة حمل بعض الكتاب على رفض هذه الفكرة . ويبدو أن العمليات التكتونية ، ومنها العيوب ، قد شاركت في تكوينها .

ويخرج نهر أباي الأدن من فتحة ضيقة في الساحل الجنوبي للبحيرة ، ويكون عجراه كغيره من الأنهر الحبشية وعرا شديد الانحدار كشير الجنادل والشلالات ، ويتجه في مبدأه صوب الجنوب ، أي عكس اتجاه نهر تكازي ، ثم ينحرف صوب الغرب والشمال الغربي تبعاً لانحدار الهضبة . ويتصل بالنيل الأزرق في الهضبة الإثيوبية نهيرات ومسيلات عديدة جداً أشهرها ديدسا ، دابوس (بايوس) ، ويلاقيانه على ضفته اليسرى .

وينبع أولها من هضبة كافا ، واتجاهه العام من الجنوب إلى الشمال ، أما دابوس فيجري في موازاة الحافة الغربية للهضبة . والنهران دائمان ، فلا تجف مياهها ، وذلك لوقوعها في النهاية الجنوبية للهضبة حيث يطول فصل الأمطار . ويلاقيه على الضفة اليمني نهر دندر ونهر رهد ، ويزودانه بكميات طائلة من المياه والغرين في زمن الفيضان ، ولكنها يجفان تقريباً في موسم الجفاف . وفيها بعد بلدة الروصيرص يجري النيل الأزرق في سهول السودان .

أما نهر عطبرة فإن أهميته لا ترجع إلى عظم كمية المياه التي يمد بها نهر النيل ، بل لوفرة كمية الغرين التي تحملها مياهه أيضاً ؛ ويمكن اعتبار عطبرة أكثر روافد النيل غريناً . وإذا ما قورن النيل الأزرق من حيث كمية الغرين ، نجد أن كمية الرواسب ، في مياه كل منهما وقت انفيضان ، تقدر بنسبة ٣ : ١ .

أما من حيث تصريفه ، فإن نهر عطبرة يلي النيل الأزرق مباشرة في الأهمية ، إذ يستمر فيضانه من أواخر يوليو حتى أواخر سبتمبر ، ويمد النيل الثناءها بمقدار عظيم من الماء ، يتراوح بين ٦٥٠ متراً مكعباً في يولية ، و١٤٠٠ متراً مكعباً في سبتمبر ، مع ملاحظة أنه في غير وقت الفيضان ، يكاد يصبح نهر عطبرة جافا ، ويقدرون نصيب نهر عطبرة كمورد من موارد فيضان نهر النيل بنحو ٢٠٪ .

وتتكون المجاري العليا لنهر عطبرة من اجتماع نهرين جبلين هما تكازي وعطبرة . وينبعان على مقربة من بعصها في المرتفعات الشاهقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من بحيرة تابا ، و لاول أهم بكثير من الثاني ، وذلك لطوله وكثرة ما يحمله من المياه والغرين . وينبع نهر تكازي من ارتفاع ٢١٣٤ مترا فوق سطح البحر . ولما كانت الأرض التي يفيض عليها شديدة الانحدار ، وكثيرة التصدع بسبب الاختلاف الفصلي الكبير في الحرارة والرطوبة ، فقد استطاع هذا انهر أن يشق لنفسه وادياً عميقاً جداً ، يصل إلى ٨٠٠ ، ١٩٠٠مترا ، وأن يحمل من والعطبرة إلى النيل كمية من الطمى تزيد نسبياً عما يحمله أي نهر آخر .

يبدأ نهر تكازي فيها إلى الشمال من بحيرة تانا ، وبعد أن يسير قليلاً نحو الغرب يتجه شمالاً ، وشمالاً بغرب ، ويُعرف هنا أيضاً باسم « ستيت » حتى يلاقي نهر عطبرة الأعلى الذي يشبهه في كثير من صفاته ، ويكون هذا التلاقي على مسافة قصيرة من السهول المرتفعة التي تتدرج منها الهضبة الإثيوبية إلى سهول السودان . وإذا ما تجاوز النهر بلدة خشم القربة أصبح صالحاً للملاحة في زمن الفيضان فقط .

## المناخ

دولة إثيوبيا بحكم موقعها الجغرافي فيها بين ٤° ـ ١٨° من درجات العرض الشمالي ، تكون قسماً من المنطقة الحارة ، تتدرج فيه الظاهرات المناخية من الاستوائي إلى الصحراوي . ولكن عامل الارتفاع هو الذي يحدث تعديلاً كبيراً في كل من درجة الحرارة وكسية الأمطار ، ولهذا امتازت أراضي هذه الدولة بتنوع مناخها تنوعاً كبيراً من جهة إلى التي تليها ، ومن بقعة إلى التي تعلوها أو تقع في أسفلها .

#### قمن حيث الحرارة

يقسم الإثيوبيون بلادهم من حيث الارتفاع إلى ثلاث مناطق حرارية هي :

(١) إقليم القلة الحار:

ويشمل الجهات المنخفضة التي يقل ارتفاعها عن ١٨٠٠ متر فوق سطح البحر ، ويدخل في نطاقها إذن سهل الدناكل ووادي أواش (عواش أو هواش) والأراضي المنخفضة في الهضبة الوسطى (الهضبة الحبشية) والسفوح الغربية المطلة على سهول السودان . ويتميز هذا الإقليم بحرارة كبيرة معدمًا ٢٥ م ، وأحر الشهور مايو وأكتوبر ، والمدى الحراري كبير ؛ أما المطر فلا يتعدى • ٥ سم . وهو من مناطق الرعي ، حيث حشائش السقانا في الجنوب الغربي ؛ أما اللوديان العميقة فيها غابات رأحراش . وتجود الزراعة إذا ما توفر الماء كما هو الحال في وادي هواش حيث الغلات المدارية كزراعة قصب السكر وعباد الشمس والسمسم والفول السوداني والأذرة بنوعيها والموز .

# (٢) إقليم وُيْنًا ديجا (معناه إقليم الكروم ، الجهات المعتدلة ومرتفعات الكروم ):

وهو المناطق ألمتوسطة الارتفاع بين ١٨٠٠ ـ ٢٤٠٠متر فوق سطح البحر. ويشمل الهضبة الإثيوبية بقسميها (الحبشي والصومالي أي الوسطى والشرقية)، وهو إقليم شبه مداري، وحرارته بين ١٦٠ ـ ٢٠٠م، وأحر الشهور مارس قبل موسم سقوط الأمطار، وأبردها يوليو. وتبلغ كمية الأمطار السنوية في المتوسط ١٠٠ سم. ويضم الإقليم أكثر جهات إثيوبيا سكاناً. وتنمو به غابات من الخيزران فضلاً عن المراعي الجيدة. وهنا يزرع البن الذي قد ينمو بريّا في بعض الحالات، وخاصة في القسم الجنوبي من هضبة كافا، كما تجود زراعة القمح والشعير والفول والبسلة والكتان، وتنمو به الأذرة، والكثير من فاكهة المنطقة المعتدلة. وفيه أهم مراكز العمران والنشاط البشري.

## (٣) إقليم ديجا ( الجهات الباردة في الحضبة )

ويشمل الجهات التي يزيد ارتفاعها على ٢٤٠٠ متر فرق سطح البحر، ومتوسط حرارته ١٥°م، فالمناخ من النوع المعتدل البارد، وكمية الأمطار تتراوح بين ١٠٠ ـ ١٧٠سم، وتتساقط عليه الثلوج أحياناً. وتنمو فيه الحشائش الجبلية، والأشجار المخروطية الدائمة الخضرة. وغلات هذا الإقليم

الزراعية مماثلة لتلك التي تجود في دول أوروبا الوسطى والغربية ، فتمتد فيه زراعة القمح حتى ارتفاع ٣٠٠٠ متر فوق سطح البحر ، أما الشعير والبسلة والبطاطس فتنمو حتى ارتفاع ٣٣٠٠ متر .

ولما كانت أمطار إثيوبيا فصلية ، فإن المناطق التي تكسوها الغابات لا تعدو نسبة مساحتها ٦٪ من جملة مساحة البلاد . وتوجد حيث المطر موزع توزيعاً منتظماً ، أو حيث تزيد كميته عن ١٥٠ سم في السنة ، وأكثر ما يكون هذا في القسم الجنوبي الغربي من الهضبة الحبشية (الهضبة الوسطى) ، وفي الوادى الأخدودي .

ورغم ما بين هذه المناطق الثلاث من تفاوت في درجة الحرارة ، فإن الصفات المدارية واضحة فيها كلها غاية الوضوح : فهي تمتاز بالتعادل ، وصغر المدى الحراري الفصلي واليومي في الجنوب ، وزيادتها كلما تقدمنا صوب الشمال ؛ كما تتصف ببلوغ درجة الحرارة أقصاها فيها بين شهري مارس ومايو في الوسط والشمال ، أي قبيل سقوط المطر ، وأدناها من نوفمبر إلى يناير . وهذه كلها ظاهرات تتكرر في العروض المماثلة في بلاد السودان : فمتوسط المدى السنوي في أديس أبابا أربع درجات مئوية ، وفي هرر درجتان . وهذا عكس الحال في سهول الدناكل ، وعلى حدود السودان في السهول الشمالية حيث تسود الصفات الصحراوية ، ويصل المدى السنوي ١٧٥ م أو أكثر ، ويكون المدى اليومي أعظم من ذلك .

### الرياح والأمطار

تتأثر الهضبة الإثيوبية والسهول المجاورة في شهري أبريل ومايو بمنطقة الضغط المنخفضة التي تتكون في القسمين الأعلى والأوسط من حوض النيل بسبب تعامد الشمس إذ ذاك فيها شمال خط الإستواء ، وتهب عليها في هذه الفترة رياح شمالية قادمة من خليج عدن ، وأخرى جنوبية متقدمة من المحيط الهندي ، وتسببان الأمطار التي تسقط في شرق إثيوبيا ، وفي نطاق الأخدود .

فإذا ما تقدم فصل الصيف وزاد انخفاض الضغط تدخل إثيوبيا كلها في

نطاق الإقليم الموسمي الأسيوي ، وتهب عليها الرياح قادمة من المحيط الأطلسي الجنوبي في اتجاه جنوبي غربي ، ويساعد ارتفاع الهضبة على تكثيف بخار الماء الكثير الذي تكون الرياح حاملة له ، فتسقط أمطار غزيرة على السفوح الغربية ، وتتكون المجاري والسيول التي تفيض نحو النيل حاملة معها الطمي الكثير ، أما السفوح الشرقية فتكون جافة لأن الرياح تأتيها هابطة من الحضة .

توزيع الأمطار في مختلف أشهر السنة وكميتها في بعض المدن الإثيوبية من الجنوب نحو الشمال

|               | ، الكمية بالمبيمترات |        |        |        |      |     |     |      |       |      |        |       |             |  |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|-------------|--|
| المان<br>الرغ | وتسمئز               | توفعير | اكتوبر | سنيعتز | اعطر | 护   | يري | مايو | أبريل | مأرس | فيراير | يتاير | اسم المدينة |  |
| 100.          | 11                   | 74     | 105    | 100    | 77.  | 171 | 414 | 7    | 177   | 100  | ۸۳     | ۸     | جيا Gemma   |  |
| 174-          | ٨                    | ١٥     | ٧٠     | ٧.     | YA & | *** | 144 | 11   | ٨Ł    | 44   | 1.     | 10    | أديس أيابا  |  |
| 1.10          |                      | 1.     | ٥٠     | ١      | ***  | 44. | 14. | -    |       | -    | -      | ` -   | غندار       |  |
| ۱۸٦           | ٤Y                   | 77     | ١٠     | Ł      | 1+   | ۲   | -   | ٨    | ٦     | 18   | 14     | ٤٣    | مصوع        |  |

وطبيعي أن يطول فصل المطر في الجنوب ، ويقصر في الشمال ، كما أن الأمطار تكون لها نهايتان في جنوب إثيوبيا تتفقان وتعامد الشمس ، ونهاية واحدة في شمالها . وكذلك تقل كميتها في نفس الاتجاه ، أي من الجنوب إلى الشمال . ويقدرون أن ٨٠٪ من أمطار إثيوبيا تسقط فيها بين يونيه وسبتمبر .

وكما كان للارتفاع أثر في تلطيف درجة الحرارة فهو أيضاً العامل الأساسي في سقوط أمطار إثيوبيا ، ولولاه لكانت أمطارها مماثنة لتلك التي تسقط في غرب السودان ، وامتنع فيضان النيل ، ولو أن انحدارها كان صوب الجنوب أو الشرق لفاضت مياهها في أحد هذين الاتجاهين وما كان لنا النيل العظيم .

أما في الشتاء ، أي في الفترة التي تتعامد فيها الشمس على العروض الجنوبية ، فتكون إثيوبيا في مهب الرياح التجارية الشمالية والشمالية الشرقية ، وهي رياح منتظمة جافة إلا حيث تصادفها بعض المرتفعات كتلك التي تمتد في

عاذاة ساحل البحر الأحمر (ألب الدناكل) والسفوح الشرقية للهضبة الوسطى (الحضبة الحبشية)، ولكن هذه الأمطار تكون قليلة، وذلك لقلة بخار الماء الذي تحمله هذه الرياح بسبب انخفاض درجة حرارتها من جهة، وضيق المسطحات الماثية التي تمر فوقها من جهة أخرى.

### سكان إثيوبيا

يبلغ سكان إثيوبيا نحو ٥٢ مليون نسمة حسب تقديرات الأمم المتحدة عام ١٩٩٤ ، يعيشون فوق مساحة مقدارها نحو ١,٢ مليون كيلومتر مربع ( ١٩٩٠ ، ١٨٤ , ١٨٢ ) ، أي بكثافة سكانية متوسطها ٤٣ نسمة في الكيلومتر المربع . وتتباين الكثافة السكانية من مكان لأخر حسب الظروف الطبيعية وإمكانيات النشاط الاقتصادي ، فهي ترتفع في إقليم وُيْناديجا ، وعلى امتداد طرق المواصلات .

وسكان إثيوبيا مجموعة مختلطة من عدة سلالات تتكلم عدداً كبيراً من اللغات واللهجات يصل إلى الخمسين ، وتدين بعدة ديانات . وينتمي غالبية سكان إثيوبيا إلى المجموعة القوقازية التي تتشعب في إثيوبيا إلى الساميين والحاميين . وتتركز الشعبة السامية فوق الهضبة الحبشية خاصة في الشمال والوسط ، وتنقسم لغوياً إلى عدة مجموعات أهمها مجموعة الأمهارا التي كانت تؤلف دائماً الطبقة الحاكمة الارستقراطية ، لهذا فإن لغتهم الأمهرية هي الرسمية في البلاد ، رغم أن عددهم لا يزيد كثيراً على مليونين ، كما أن ديانتهم القبطية هي الدولة .

وأقدم الممالك التي أنشأها الساميون في الحبشة مملكة أكسوم، وكان مركزها هضبة تيجرة، وامتد سلطانها إلى خور الجاش، وعاشت من القرن الأول الميلادي حر القرن السابع. وفي القرن الرابع الميلادي اتخذت من القبطية لها ديناً، ورضت على نفسها العزلة بعد انتشار الإسلام من حولها، وتوغله في كافا وهرر والصومال. وكان مطران الحبشة يُعينُ من مصر (التي دخلت منها القبطية إلى إثيوبيا) منذ القرن الرابع حتى عام ١٩٥١.

وينقسم الحاميون إلى عدة مجموعات أكبرها وأكثرها عدداً شعب الجالا الذي يعيش في وسط وغرب الهضبة الصومالية ، وفي منطقة كافا ، وفي أجزاء من هضاب جوجام وشوا . وتد أسلم كثيرون منهم ، وكونوا عدة ممالك إسلامية ، كما اعتنق المسيحية عدد آخر خصوصاً سكان شوا ، وبقي عدد على الوثنية . وهم رعاة بقر ، ومحاربون أشداء ، ويشتغل بعضهم بالزراعة إلى جوار الرعي .

وتعيش المجموعة الحامية الثانية الكثيرة العدد وهي الصومالية خارج حدود إثيوبيا ، وإن كان بعضهم يعيش في هوامش جنوب شرقها ، في أوجادين وهرر . ويسكن سهل الدناكل مجموعة حامية ثالثة تعرف باسم الدناكل أو الأقار ، الذين يوجدون أيضاً في ساحل إريتريا الجنوبي ، وهم رعاة إبل ومسلمون كالمجموعة الصومالية .

وهناك مجموعات حامية صغيرة العدد بعضها هام مثل الفلاشا أو اليهود السود الذين يوجدون في شمالي بحيرة تانا ، والنيليون في الحدود الغربية ، وهؤلاء على اتصال بإخوانهم في السودان . ومجموعة بني عامر في شمال غرب إريتريا ذات الارتباط بالبجة في السودان .

## الجغرافيا الإقتصادية

غتاز دولة إثيوبيا بتربة بركانية عظيمة الخصوبة ، وهي لقربها من دائرة الاستواء وبسبب اختلاف ارتفاع أراضيها ، تتدرج الحرارة فيها من النظام الاستوائي إلى المعتدل الدافىء فالمعتدل البارد نوعاً ، فالبارد . والأمطار فيها ليست على وتيرة واحدة ، فهي وإن كانت في جملتها صيفية ، إلا أن موسمها وكميتها يتدرجان في القلة من الجنوب إلى الشمال ، ومن الجهات المواجهة للرياح إلى تلك المقابلة لها أي المحتجبة عنها . وهناك إلى جانب ذلك السفوح الشرقية التي تأتيها أمطار قليلة في فصل الشتاء : فهذه كلها عوامل تدعو إلى عظم الإمكانيات الزراعية والحيوانية ، وإلى تنوع منتجات كل منها . ولكن إلى جانب هذه وتلك توجد عوامل مناهضة ومعوقة منها : \_

شكل (٥٧) الخريطة الاقتصادية لإثيوبيا

(١) قلة السهول الفيضية ، والوديان المتسعة التي يمكن الاستفادة منها في عارسة النشاط الزراعي ، فضلًا عن أن أراضي الهضبة شديدة الانحدار ، ويحاول تتعرض تربتها للانجراف ، إذا تدفقت عليها الأمطار والسيول . ويحاول

الأحباش التغلب على تعرية التربة بعمل المدرجات ، وممارسة الزراعة الكنتورية أي مسايرة مزارعهم لخطوط الارتفاعات المتساوية ، ولكن نسبة هذه الأراضي إلى جملة المساحة لا تزال صغيرة لضعف المجهود البشري الذي يرجع في بعض أسبابه إلى صغر عدد السكان نسبياً ، ولما يتطلبه إنشاء هذه المدرجات وصيانتها والمحافظة عليها من مجهودات كبيرة .

(٢) صعوبة المواصلات ، وتعدر تصريف المنتجات الزراعية : فحتى عام ١٩٣٥ لم يكن لإثيوبيا من وسيلة للاتصال بالعالم الخارجي إلا سكة حديد جيبوتي .. أديس أبابا ، وهو خط مفرد ذو قياس ضيق تملكه شركة فرنسية ، على نحو ما أسلفنا ؛ وبعض طرق للقوافل كانت تربطها بإريتريا والصومال وكينيا والسودان عند جمبيلا والروصيرص ، ولهذا لم يجد السكان ما يشجعهم على إنتاج إلا ما يكفي حاجتهم ، وظلوا في فلحهم للأرض يمارسون طرقهم العتيقة ، ولا يعرفون من وسائل الإنتاج الحديثة شيئاً .

وحدث في فترة الاحتلال الإيطالي ان ضمت إريتريا إلى إثيوبيا في إدارة واحدة ، وفتحت أمامها ميناء مصوع وميناء عصب ، وأنشئت بعض الطرق المرصوفة في داخلية البلاد ؛ ولكن التقدم الحقيقي لإثيوبيا جاء فيها بعد سنة ١٩٤٥ ، أي بعد أن استردت البلاد استقلالها ، وعنيت باستغلال مواردها الاقتصادية ، وعملت على تحسين طرق اتصالها بالعالم الخارجي عن طريق تنشيط الملاحة البحرية والجوية ، وعلى إدخال التحسينات الفنية والعلمية على الاقتصادين الزراعي والحيواني مستفيدة في ذلك كله فائدة كبرى من المساعدات التي قدمتها إليها الهيئات الدولية .

### الزراعة والغلات الزراعية :

الزراعة هي عماد ثروة إثيوبيا ، وهي حرفة السواد الأعظم من الإثيوبيين ، إذ يعتمد عليها ما يقرب من ٩٠٪ من السكان ، بالإضافة إلى تربية الحيوان . والزراعة في إثيوبيا زراعة مطرية ، وهي تتوزع في مساحات متقطعة غير متصلة ، وغير كبيرة ، بسبب وعورة السطح ، ولهذا فهي زراعة اكتفاء ذاتي

في المقام الأول وتبلغ نسبة الأراضي الزراعية نحرُ ١٠٪، وأراضي الرعي 30٪، والمساحة المكسُّوّة بالغابات ٦٪، والأرض الوعرة الصعبة الفلح ٣٠٪.

وحتى عهد قريب كانت ملكية الأراضي الزراعية حكراً على الامبراطور وأفراد أسرته من الأمراء والنبلاء ، وكبار رجال الجيش ، بالإضافة إلى الكنيسة التي كانت تملك وحدها ٢٠٪ من المساحة المزروعة . وكان الفلاحون يعملون في الأرض كرقيق . وعلى الرغم من أن نظام الرق قد ألغي منذ عام ١٩٤٢ ، إلا أن تسخير الفلاحين في العمل كان سارياً بصورة فعلية . ويبدو أن تعديلات جوهرية في نظم الملكية وفلاحة الأرض قد حدثت في ظل النظام الجديد ، الذي حل محل الحكم الإمبراطوري السابق .

### الغلات الزراعية:

تأي الحبوب الغذائية على رأس قائمة المحصولات الحقلية ، وأهم الحبوب انتشاراً نبات يعرف باسم تيف Teff ، وهو نبات حشائشي كالقمح والشعير ، ينتج حبوباً صغيرة جداً حجمها قدر رأس الدبوس ، يُصنع منه الخبز ، ويُقدم علفاً أخضر للماشية ، وتنتشر زراعته فيها بين ارتفاع ١٧٠٠ - ٢٠٠٠متر ، أي في أراضي إقليم « ويناديجا » وما يعلوها بقليل ، وتكون زراعته في موسم الأمطار الغزيرة ، أي حوالي شهر يونية ، ويُحصد بين شهري أكتوبر ونوفمبر .

والأذرة الرفيعة بأنواعها من أهم الحبوب الغذائية ، وتجود زراعتها في الجهات الحارة القليلة والمتوسطة الارتفاع ، وتمتد حقولها في منطقة هرر ، بسبب موقعها الجغرافي ، إلى حوالي ٢٥٠٠ متر فوق سطح البحر ، ويفضل الأحباش هذا النبات على غيره لكثرة منافعه : فهو إلى جانب فائدته الغذائية ، تقدم سيقانه الخضراء علما للماشية ، وتستعمل بعد جفافها وقوداً ، وتعمل منها سياجات للماشية والمنازل ، كما يعملون من حبوبها نوعاً من المشروبات الروحية بشمه الجعة .

أما القمح فقد كانت زراعته محدودة ، وتقتصر عادة على المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين ١٨٠٠ ـ ٣٠٠٠ متر ، وقد زاد الطلب على استهلاكه ،

وأكثر الجهات إنتاجاً له المرتفعات الواقعة جنوب نهر هواش Awash .

ويزرع الشعير أحياناً مرتين في السنة ، إذا ما توفرت مياه الري مع ماء المطر ، وهو أكثر انتشاراً من القمح ، وذلك لقصر موسم زراعته ، ولقلة المجهودات التي تتطلبها هذه الزراعة . ويجود كالقمح في منطقة الهضبة ، ويستعمل بكثرة في عمل نوع من الجعة محبب لدى غالبية السكان يسمى و تلا » .

ومن بين المحصولات الأخرى نجد البن أهمها من الناحية الإقتصادية ، لأنه يكاد يكون وحده محصول بلاد إثيوبيا التجاري ، فهو وسيلة التبادل التجاري مع الدول الأجنبية فهو يكون ما بين ٣٠ - ٧٠٪ من مجموع الصادرات ، والضرائب التي تُجبى عليه عند تصديره مورد من أهم موارد دخل الحكومة . ولم يظهر البن في قائمة الصادرات الإثيوبية إلا منذ أواخر الثلاثينات ، ومن ذلك التاريخ وكميته وقيمته في ازدياد مستمر . ويعاني تسويق البن في البلاد من صعوبة النقل من مناطق الإنتاج ، خاصة أن الطرق تصبح غير صالحة في فصل المطر ، حتى أن الطائرات تستخدم أحياناً في عملية النقل .

والحبشة هي الموطن الأصلي للبن في العالم كله ، وهو النوع المعروف باسم البن العربي . وهي أكبر دولة إفريقية منتجة له ، لكنها لا تسهم في الانتاج العالمي إلا بقدر يتراوح بين ٢ ـ ٥٠٠٪ . والسوق الرئيسية لإنتاج إثيوبيا هي الولايات المتحدة التي يذهب إليها أكثر من نصف الإنتاج .

وقسم كبير من محصول البن الحبشي لا يزال يؤخذ من الأشجار البرية التي توجد بكثرة في هضبة كافا ، وقد أنشئت مزارع حديثة في القسم الجنوبي الغربي في ولايات كافا وسيدامو وجوجام وفيها كلها تجود زراعة البن بين ١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ متر فوق سطح البحر ، وبها إمكانيات كبيرة لإنتاج أضعاف المحصول الحالي .

وتساعد الأحوال المناخية في إثيوبيا ونوع تربتها وطبيعة تضاريسها على زراعة الشاى وإنتاجه بكميات كبيرة ، وقد دلت التجارب التي عملت في

جورى Gore على أن المناطق الغربية والجنوبية صالحة جداً لإنتاج هذا المحصول بكميات كبيرة ، مما سيكون له أثره في الاقتصاد الزراعي للبلاد .

وعلى الرغم من أن القطن محصول تقليدي ، إلا أنه يزرع في مساحات مبعثرة ، وإنتاجه قليل لا يفي بحاجة المصانع المحدودة في أسمرة وأديس أبابا . ورغم توفر التربة السوداء الطينية الصالحة لزراعة القطن ، إلا أن العوامل الطبيعية الأخرى غير مواتية ، فالمرتفعات لا تلاثم زراعته ، فمواعيد سقوط الأمطار غير مضمونة ، والأودية التي يتوفر فيها ماء الري منخفضة المنسوب ومن ثم مرتفعة الحرارة لا تجذب الأحباش لسكناها ، بالإضافة إلى أنها موبوءة ببعوض الملاريا .

ويزرع قصب السكر في مساحات كبيرة حول « ونجي » التي تقع إلى الجنوب من أديس أبابا بنحو ٨٠ كم . وقد أنشيء مصنع للسكر في ونجي ، ينتج ما يكفي استهلاك سكان إثيوبيا .

وتزرع الفواكه والخضراوات للاستهلاك المحلي ، وأفضل المزارع وأوسعها توجد في إريتريا حيث تستخدم وسائل الري الصناعي . وتنتج البلاد كميات كبيرة من بذور الزيت ، خاصة بذور السمسم والقطن وعباد الشمس والخروع والفول السوداني والقرع . وهذه تحتل المركز الثاني في صادرات البلاد . ومن المحصولات الأخرى نبات الكوبا الذي تستخدم خيوطه في عمل الحبال ، ثم المقات وهو نوع من المكيفات .

### الحيوان والإنتاج الحيوان

تربية الحيوان هي بعد الزراعة ، أهم حرفة للسكان . والثروة الحيوانية ضخمة في إثيوبيا ، ففيها مقادير كبيرة من الحيوان المستأنس ، تُقدر جملتها بما يناهز ثمانين مليون رأس . منها نحو ٢٦ مليون رأس من الأبقار ، ٢٥ مليون رأس من الأغنام ، ١٨ مليون رأس من الماعز ، ٤ مليون من الحمير ، ١٠٥ مليون لكل من الحيول والبغال ، ونحو مليون من الإبل .

وعلى الرغم من كثرة عدد الحيوانات إلا أن النوعية غير جيدة . وما تزال

عمليات الرعي بدائية ، وأمراض الحيوان منفشية ، وتقضي الأويئة على عدد كبير منها يناهز المليونين كل عام . وقد عنيت الحكومة في السنوات الأخيرة بالعمل على تحسين نوعية هذه الثروة الكبيرة ، بإنشاء العيادات البيطرية ، واستيراد سلالات أجنبية للتهجين . ومن الممكن أن يصبح تصدير الحيوانات الحية واللحوم المثلجة والجلود وغيرها من منتجات الحيوان مورد ثروة كبيرة لهذه البلاد . وقد بدأت فعلاً هذه التجارة ، ولكنها لا تزال قاصرة على تصدير عدد قليل من الحيوانات الحية إلى بلاد الشرق الأوسط أغلبها من ميناء جيبوتي . أما تجارة الجلود فهي أهم من ذلك بكثير ، وعلى الرغم من تأخر صناعة الدباغة وما يتصل بها ، فإن قيمة الصادرات السنوية في ازدياد مستمر . ومجال التحسين هنا أيضاً كبير للغاية . وعسل النحل من الغلات الاقتصادية الهامة .

### الثروة المعدنية والصناعة :

من الثابت أن أكثر الطبقات احتواء على المعروق المعدنية النفيسة كالذهب والبلاتين وما إليها ، هي تلك التي تكون صخورها قديمة من النوع المتبلور أو المتحول . ولما كانت هذه تكون القاعدة التي ترتكز عليها الهضبة الإثيوبية ، فليس من المتحمل إذن العثور على عروق معدنية ذات قيمة كبيرة إلا حيث أزالت عوامل التعرية الطبقات الحديثة التي تعلو صخور القاعدة كما هو الحال في الأخاديد العميقة التي شقتها الأنهار ، أو في السفوح المطلة على السهول المجاورة . وتستغل حالياً مناجم للذهب في الجنوب، ومن المعادن التي عثر عليها الحديد ويوجد في منطقتي تجري وشوا Shoa ،غير أن الأملاح هي أهم ما الحديد ويوجد في منطقتي تجري وشوا Shoa ،غير أن الأملاح هي أهم ما يضاً في البحيرات الأخدودية ، وعدا ملح الطعام تنتج إثيوبيا حول ماثة ألف طن من أملاح البوتاسيوم .

ويوجد بإثيوبيا كميات محدودة من فحم اللجنيت ، ولم يكتشف بها بترول حتى الآن . غير أنها تحوي مصادر كبيرة للطاقة الكهربائية المائية التي لم يتم حصرها وتقويمها بعد . ولا يوجد حالياً سوى محطة توليد كهروبائية \_ مائية

واحدة مقامة على سد كوكا في أعالي نهر هواش ، تنتج نحو ٥٠ ألف كيلو وات سنوياً .

والصناعة في إثيوبيا ماتزال في أطوار ابتدائية، ومعظمها كان مركزاً في إريتربا لقربها من البحر، ويشتغل بالصناعة نحو ٣٥ ألف عامل ، ومدن الصناعة إثنتان هما: أسمسرة وأديس أبابا، وغالبية المصانع تنتج السلع الاستهلاكية: غذائية كالمشروبات، وصنع المكرونة، وطحن الغلال، وتكرير السكر، وعصر الزيوت، وتعليب المواد الغذائية، ثم صناعة المنسوجات القطنية والصابون والاسمنت والزجاج.

## التجارة والنقل والمدن

#### التجارة:

أهم ما يلاحظ على التجارة الخارجية لإثيوبيا الزيادة المضطردة في قيمة كل من الصادرات والواردات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن . وبعد أن كانت الحبوب حتى أوائل الأربعينات أهم ركن في الصادرات ، أصبح المركز الأول الآن للبن ، ويكون أكثر من نصفها . وتتذبذب كمية صادرات البن ، وقيمة الصادر من سنة لأخرى حسب الظروف الدولية . ومن بين الصادرات المامة الأخرى الجلود المدبوغة وغير المدبوغة والحبوب الزيتية والقات .

وكانت المنسوجات القطنية حتى عام ١٩٤٢ أهم ما تستورده الحبشة ، أما الآن فهي تستورد إلى جانبها الأدوات المعدنية والبترول والمطاط ، والأغذية والتبغ والمعادن والمواد الكيمائية ، ثم الآلات والسيارات .

هذا وكانت ترسل غالبية الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق المشتركة الأوروبية ، كها وأن معظم واردات إثيوبيا كانت تأتيها من نفس مجموعة الدول الأوروبية والأمريكية . أما الآن فقد أصبحت صلاتها بالاتحاد السوفييتي أقوى وأوثق . وكانت السلع المصدرة ، قبل الاتحاد مع إريتريا في عام ١٩٥٢ ، تخزن في عدن أو جيبوتي أو مصوع ، ثم يعاد تصديرها

إلى مراكز الإستهلاك. وبإنضمام إريتريا لها أصبح لها ميناءان هما : مصوع وعصب، وبعد إستقلال إرتيريا عام ١٩٩٣، أصبح الميناءان ضمن ممتلكاتها، وهي تسمح لإثيوبيا باستخدامهما لتجارة الصادر والوارد .

# النقل (طرق المواصلات)

وإثيوبيا من أسوأ الأقطار حظاً في مواصلاتها الداخلية والخارجية، وفيما بين عامى المحر ١٩٥٢ - ١٩٩٣ ، أصبح لها ميناءان على البحر الأحمر، فقدتهما باستقلال إرتيريا، لكنها الآن تستخدمهما، وذلك بالإضافة إلى ميناء جيبوتى في الصومال التي لاتزال منفذاً هاماً لتجارة إثيوبيا الخارجية لأنها النهاية البحرية للخط الحديدى الذي يربط عاصمة إثيوبيا بالبلاد الخارجية. وهذا الخط كما ذكرنا ملك لشركة فرنسية وطوله ٧٨٤ كيلومتراً ، بدئ في إنشائه من جيبوتى في سنة ١٨٩٧ ، ولم يصل إلى أديس أبابا، إلا في سنة ١٩١٧ ، ويمر في طريقه ميا حدود ٢٥٠ طناً وهواش، وهو خط مفرد ضيق عرضه متز واحد ، وحمولته في حدود ٢٥٠ طناً في اليوم، ويسير ثلاث مرات فقط كل أسبوع، ويقطع المسافة في نهار وليلتين. ولابد من إزدواج الخط حتى يكدن قادراً على خدمة أعباء النمو الاقتصادى.

وليست إريتريا بأحسن حال ، فليس فيها سوى خط حديدي واحد طوله حوالي ٣٠ كم ، يبدأ من ميناء مصوع ، ثم يتسلق سفوح الهضبة حتى يصل إلى مدينة أسمرة على ارتفاع يزيد على ٢٠٠٠ متر (٢٠٠٠ قدم ) ، ومنها إلى فيرين وأجوردات ، ومن هذه الأخيرة يمتد طريق ممهد إلى حدود السودان . وهو خط مفرد وضيق أيضاً .

وفي إثيوبيا ما يقرب من ٦٠٠٠ كيلومتر من الطرق البرية ، بعضها مرصوف ، والبعض الآخر ممهد صالح لسير السيارات . وأهم هذه الطرق :

١ ـ الطريق الممتد من أديس أبابا إلى عصب .

٢ ــ الطريق الممتد من أديس أبابا نحو الجنوب الغربي إلى جمبيلا على نهر
 سوباط حيث تبدأ الملاحة في هذا النهر .

٣ ـ الطريق من أديس أبابا إلى النيل الأزرق وبحيرة تانا .
 ٤ ـ طريق أديس أبابا إلى هرر ثم بربرة في الشرق .

وهناك طرق أخرى كثيرة تربط العاصمة بداخلية البلاد . ورغم هذا فإن إثيوبيا ما تزال بحاجة ماسة إلى أضعاف هذه الخطوط الحديدية والطرق البرية ، لكى تنهض باقتصادها القومى .

وقد عُنيت إثيوبيا منذ الأربعينات بتشجيع الطيران ، وتأسست لهذا الغرض في سنة ١٩٤٦ شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ، وكانت فرعاً من الشركة الأمريكية للخطوط العالمية . وتسير خطوط منتظمة للطيران بين العاصمة أديس أبابا وكثير من العواصم الأفريقية والعالمية . هذا بالإضافة إلى الخطوط الداخلية العديدة التي تربط العاصمة بأكثر من عشرين من البلدان الإثيوبية .

#### المدن

تنقسم إثيوبيا إلى اثنتي عشرة ولاية لكل منها عاصمة . ولا يزيد عدد سكان أي من المدن الإثيوبية عن خسين الفاً ، باستثناء العاصمة أديس أبابا التي يبلغ عدد سكانها نحو ٩٠٦ أرا ، مليون نسمة ، ومدينة أسمرة عاصمة إريتريا وسكانها نحو ٣٨٠ ألفاً . ومن المدن الهامة هرر وهي مركز زراعي كبير ، وعاصمة أكبر الولايات الإثيوبية مساحة ؛ ثم جندار ودبرا مرقص وديرداوا وأكسوم ، وكلها مراكز تسويق لما يحيط بها من أراض زراعية .



# جمهورية الصومال

## الشعب الصومالي وقبائله

الشعب الصومالي هو الشعب السائد في منطقة القرن الأفريقي ، وهو ينتمي في الأصل إلى الحاميين الشرقيين لغويا وسلاليا ، مثله في ذلك مثل معظم شعوب شمال أفريقيا . وهم يرون أنهم عرب من أصل سامي ، نظراً لأنهم غزوا أفريقيا من شبه الجزيرة العربية ، واعتنقوا الإسلام على المذهب السني . وهم على أي حال ليسوا أنقياء جنسياً ، لكنهم طوال القامة ، رقاق البنية ، طوال الرؤ وس ، دقاق الملامح .

ومن بين المميزات الهامة في الأمة الصومالية ، أنها مقسمة إلى مجموعات قبلية ، وقبائل ، وعشائر ، وبطون . وهذا التركيب في شكل شجرة العائلة يعطي إحساساً بالقوميات . وتتألف الأمة الصومالية من مجموعتين قبليتين كبيرتين هما : مجموعة الصومالي ، ومجموعة الساب . وتتكون الأولى ، وهي المجموعة الأكبر ، من أربع قبائل رئيسية هي : « الدير » و« إسحاق Ishaak و« الهاويا Hawia » و« الدارود Darud » . أما الثانية ، وهي الأصغر ، فتضم قبيلتين رئيسيتين هما « الديجل » ، و« الرهانوين Rahanwein » . وهم يتركزون في منطقة خصيبة تقع بين نهري « جوبا » و« شبيلي Schibeli » . وهناك نظام طبقي ، أدناه طبقة الحدادين ، وصناع الجلود ، والصيادين ، وبالإضافة إلى الجهل والحاجة الماسة إلى التعليم ، فإن من أهم معوقات التنمية الاعتقاد أو

التقليد السائد بأن العمل اليدوي يحط من قدر الإنسان ، وهو التقليد السائد عند الرعاة الأفريقيين .

وتسكن القرن الأفريقي شعوب أخرى قليلة العدد من العرب في المدن الساحلية ، وبعض الزنوج في أودية الأنهار . ولكن الحدود التي خططت لجمهورية الصومال في أعقاب استقلالها عام ١٩٦٠ لا تتفق مع حدود انتشار الشعب الصومالي ، الذي يتواجد بكثرة في الأقطار الثلاثة المحيطة بالجمهورية الصومالية .

## عدد الصومالين (تقديرات ١<u>٩</u>٩٥)

جهورية الصومال ١٠٢٥ مليون الصوماليون في إثيوبيا ١٠٢٥ مليون (في إقليم أوجادين Ogaden) الصوماليون في كينيا ٢٠٠٥ مليون الصوماليون في كينيا ٢٠٠٥ مليون الصوماليون في جيبوتي ٢٠٠٥ مليون

ويرجع سبب التوتر الدائم بين الصومال وإثيوبيا إلى وجود هذا العدد الكبير من الشعب الصومالي في مديرية أوجادين Ogaden التابعة لإثيوبيا ، وإلى طبيعة الحدود المؤقتة بين الدولتين .

وكانت أرض الصومال موزعة بين بريطانيا وإبطاليا وفرنسا . وفي عام ١٩٦٠ نالت الصومال استقلالها ، وتكونت جمهورية الصومال نتيجة توحد الصومال الشمالي (البريطاني سابقاً) والصومال الجنوبي (الإيطالي سابقاً) . وتحاول جمهورية الصومال أن تضم كل الشعب الصومالي داخل حدودها ، فطالبت بالصومال الفرنسي ، لكن المستعمرة حين استقلت عن فرنسا فضلب الاستقلال أيضاً عن جمهورية الصومال تحت اسم جيبوتي . وطالبت بإقليم أوجادين ، ونشبت الحرب بينها وبين إثيوبيا ، وكانت الغلبة لإثيوبيا بمساعدة الاتحاد السوفييتي . وهي تضع أعينها أيضاً على الأرض التي يسكنها الصوماليون في كينيا .



شكل (٥٨) الصومال

## المساحة والموقع

تشغل الصومال مساحة في القرن الأفريقي تبلغ حوالي ٦٤٠ ألف كيلو متر مربع (٢٦٢ ألف ميل مربع). وتطل على خليج عدن بجبهة طويلة يبلغ طولها ١٢٠٠ كيلومتر (٧٥٠ ميلاً). كما تطل على المحيط الهندي بجبهة أخرى يبلغ طولها ٢٢٠٠ كيلومتر.

وتجاور الصومال إثيوبيا من ناحية الغرب والجنوب الغربي، وكينيا من ناحية الجنوب. ولذلك فهي كانت وما تزال حلقة اتصال بين الأقطار المطلة على البحر العربي والمحيط الهندي والظهير الأفريقي. وموقعها الجغرافي له أهمية استراتيجية بالغة. لهذا سعت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للسيطرة على جزء من أرض الصومال. وكانت المنافسة بين الدول الثلاث سبباً في تمزيق أرضها، فاحتلت بريطانيا القسم الشمالي في عام ١٨٨٨، كي تشتد قبضتها، وتحكم سيطرتها على مدخل البحر الأحمر بعدما احتلت مصر في عام ١٨٨٨، ومن قبلها عدن والجنوب العربي في عام ١٨٨٩. واحتلت فرنسا أرض جمهورية جيبوتي الحالية في عام ١٨٨٨. ولنفس الأسباب الاستراتيجية تقدمت إيطاليا، واحتلت الصومال الجنوبي، الذي استخدمته قاعدة لغرو إثيوبيا في عام واحتلت الصومال الجنوبي، الذي استخدمته قاعدة لغرو إثيوبيا في عام

والواقع أن موقع الصومال حالياً له أهميته الخاصة بالنسبة للوطن العربي والعالم الإسلامي . فهي تشرف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، وهذا مهم في زمن السلم والحرب . وهي تمثل مدخلا للإسلام في قلب إفريقيا المدارية والاستوائية .

# الجغرافيا الطبيعية مظاهر السطح

أرض الصومال هضبية بصفة عامة ، بل تمتد على هضبة تسمى باسمها « هضبة الصومال » التي هي جزء من أفريقيا العليا التي تتألف من مجموعة من

الهضاب المرتفعة . وتبلغ الهضبة أقصى ارتفاع لها في الشمال المطل على خليج عدن ، وتترك سهلًا ساحلياً ضيقاً .

والسهل الساحلي ضيق في الشرق ، بحيث لا يزيد اتساعه على ثلاثة أرباع الكيلومتر ، لكنه يتسع كثيراً في الغرب ليصل إلى ماثة كيلومتر . وهو سهل حار وجاف ، لذلك يُعرف باسم جوبان Guban اي المحترق (من كلمة جوب بمعنى يحرق) ، دلالة على شدة الحرارة خصوصاً في الفصل الحار الذي يمتد من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر ، حين يعظم القيظ مقروناً بالرطوبة العالية ، فلا يطيقها البشر . وتببط الحرارة نوعاً في الفترة فيها بين شهري اكتوبر ويناير ، حينها تتساقط الكميات القليلة من المطر التي لا تتعدى ستة ستيمترات . وعند حضيض المرتفعات التي تتاخم السهل جنوباً ، يمكن الحصول على المياه عن طريق حفر آبار ضحلة ، في تربة السهل الرملية ، لذلك تتجمع القبائل على المتداده في الفصل المطير . وتنمو في السهل اشجار « اللبان الدكر » وه المر » وتنتج الشعوب الإسلامية في القرن الأفريقي تسعة أعشار استهلاك المسيحيين من البخور . وليس هناك استقراز دائم في السهل باستثناء بلدة بربرة الساحلية .

وإلى الداخل يقع سهل أكثر ارتفاعاً بقليل ، تزركشه هنا وهناك حافات جيرية الصخر ، وتلال تتركب من صخور نارية ؛ ويبلغ اتساع هذا السهل الذي يقع في ظهير السهل الساحلي ، بين كيلومتر واحد وخمسين كيلومترا. وهنا ينتشر وجود أشجار السنط ، كها نرى المجاري المائية جافة بصفة مستمرة .

وفي ظهير هذا السهل المرتفع ، تعلو الأرض في هيئة حافة قائمة الانحدار، تتركب من الصخور الجيرية ، وتسمو إلى علو ٢٣٩٧ متراً (٢٨٩٤ قدماً) في الجزء الشرقي من أرض ما كان يُسمى «بالصومال الانجنيزي » ، أما في الغرب فيصل ذراها إلى حوالي ثلاثة آلاف متر . وهناك تتصل بالمرتفعات الإثيوبية بالقرب من بلدة هرر . وتنمو أشجار النفض حتى ارتفاع ١٨٠٠ متر ، كها تنبث أشجار الأرز على ارتفاعات أعلى من ذلك حيث تزيد كمية المطر على ٥٠ سم .

وتنحدر الحافة نحو الجنوب إلى هضبة متوسطة الارتفاع ، يقدر ارتفاعها بحوالي ألف متر في المتوسط . وتتألف الهضبة من تكوينات طباقية من الصخور الرملية التي ترتكز فوق الصخور الأركية القديمة (مركب الأساس أو الركيزة) . فهي ليست بركانية النشأة كالهضبة الإثيوبية . وسطح الهضبة مضرس ، ووعر ؛ ويزيد من تضرسه ووعورته عمق الأودية النهرية التي تشق طرقها فيه .

والقسم الشمالي من هذه الهضبة وفير المطر نوعاً (نحو ٣٧,٥ سم) خاصة حول بلدة هارجايسة Hargeisa (كانت عاصمة للصومال البريطاني)، حيث تزرع الذرة الرفيعة زراعة مطرية . وإلى الجنوب من منطقة هارجايسة يقع إقليم هود Haud . وهو هضبة مموجة تنحدر من ارتفاع ١١٤٠ متراً في الشرق إلى ارتفاع ٦٩٠ متراً في الغرب . ولا يقع من هذه الهضبة ضمن حدود الصومال إلا جزء يسير في الشرق ، أما الباقي فيدخل ضمن الحدود الإثيوبية .

وتنحدر الهضبة بعد ذلك انحداراً سهلاً نحو الجنوب والشرق، وتتميز هنا بخلوها من الظاهرات التضاريسية . لكنها تحتوي على مراعي ، وشجيرات شوكية ، وأشجار اللبين ، وعلى النشاط البدوي .

ويتسع السهل الساحلي الشرقي في اتجاه عام من الشمال إلى الجنوب . وتصل إليه عدة سيول ووديان أهمها شبيلي Shibele وجوبا Juba ، وهما ينبعان من هضبة الحبشة ، أما الأول (طوله ٢٠٠٠ كيلومتر) فيهبط من الهضبة إلى السهل الساحلي ، وبدلاً من أن يواصل سيره مباشرة إلى المحيط ، ينحرف نحو الجنوب الغربي ، ويجري بجوازاة الساحل مسافة طويلة تصل إلى ٤٨٠ كيلو متر ، وقبل أن ينتهي إلى نهر جوبا يمر بمنطقة كثيرة المناقع . ويرجع السبب في انحرافه هذا إلى وجود نطاق كبير من الكثيان الرملية الساحلية التي تمتد بحذاء الساحل ، واعتراضها له ، مما اضطره إلى الإنحراف جنوباً بغرب . والنهر يجري بالماء في الفصل المطير ، لكنه يجف أو يكاد في فصل الشتاء الجاف . وتستغل مياه النهر في ري مساحات واسعة .

وينحدِر نهر جوبا من منابعه في هضبة الحبشة مباشرة إلى السهل الساحلي

فالمحيط . وهو أكثر غنى بماثيته من شبيلي ، نظراً لغنى موارده الماثية في إثيوبيا . ويرتفع منسوب مياهه في الربيع والخريف ، وينخفض في الشتاء ؛ لكنه لا يجف .

وفي هذا القسم الجنوبي من الصومال تزداد كمية الأمطار لتصل إلى ٤٠ سم على امتداد الساحل عند مقديشو (موجاديشو Mogadishu )، وتزداد الكمية فتصل إلى أكثر من ٥٠ سم في الجنوب الغربي ، لكنها بوجه عام تتناقص بالاتجاه نحو الداخل .

وإلى الجنوب من نهر جوبا تزداد الغابة كثافة ، ويكثر فيها شجر المانجروف ، وتحوي من الحيوانات البرية أنواعاً كثيرة ، فنجد الأسود ، والفهود ، والنمور ، والأفيال ، والخراتيت ، وأفراس النهر ، والحمر الوحشية ، والغزال ، والتماسيح ، وفصائل أخرى عديدة .

# أحوال المناخ والحياة النباتية

تقع بلاد الصومال بين دائرة الاستواء ، ودائرة العرض ١٢° شمالاً . وكان لهذا الموقع الفلكي أثره في أن أصبح مناخها مدارياً ، لكن بسبب الموقع الجغرافي في شرقي القارة ، وتوزيعات ونظم الرياح ، أصبح مناخها شبه جاف . ذلك أن الرياح الموسمية الشتوية الآتية من الهند تصل الصومال جافة ، إذ لا يزيد المطر بسببها في أي من أجزاء الصومال على ثماني بوصات . أما الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الصيفية ، التي تهب فيها بين شهري مارس وأكتوبر ، وتجلب المطر الغزير للأراضي الموسمية في آسيا وأفريقيا ، فإنها تهب على الصومال موازية للساحل ، وبالتالي لا تسقط إلا القليل من المطر فلا يزيد نصيب السهل الساحلي منها على ١٢,٥ سم (خمس بوصات) . وتزيد كمية ألمطر نوعاً في الداخل على سطح الهضبة ، وتتراوح بين ٣٥ ـ ٣٠ سم . ويكون للعامل التضاريسي أثر في زيادة المطر أو قلته فوق أراضي الهضبة .

ويقترن فصل المطر بالحرارة ، وبالتالي بارتفاع ملحوظ في معدلات

التبخر ، وتبعاً لذلك تقل قيمة المطر الفعلية . وكميات المطر متذبذبة ، فهناك المحرافات عن المعدل السنوي بالزيادة وبالنقصان من سنة لأخرى ، بشكل ملفت للنظر . ويتجلى ذلك في انعكاساته على الحياة النباتية ، ومن ثم على المجتمع الصومالي وحياته الاقتصادية .

وعلى عكس شمال السودان الذي يتميز بمناخ رتيب ، يمكن تمييز الفصول الآتية في الجنوب ، وذلك بحسب فترات سقوط المطر:

فصل دهير Dhair : ويمتد فيها بين شهري أكتوبر وديسمبر ويتميز بكثرة المطر.

فصل جو Gu : فيها بين شهري أبريل ويونيو ، ويتميز بقلة المطر عن الموسم السابق .

ويفصل هذين الموسمين عن بعضها فصلان جافان هما: فصل جيلال : Jilal : ويمتد بين يناير ومارس ، حين تهب الزياح الشتوية الجافة .

فصل حاقاي Hagai : فيها بين يوليو وسبتمبر ، وفيه تهبط الحرارة نوعاً في جنوب الصومال . أما الشمال فيصبح شديد الحرارة .

هذا ويبلغ متوسط حرارة أبرد شهور السنة في العاصمة مقديشو ٢٥° م ، وأحر الشهور ٣٦° م . أما النهاية العظمى فتزيد على ٤٠° م . والمدى الحراري اليومي والفصلي كبير . والرطوبة النسبية عظيمة في السهل الساحلي ، وتقل بالاتجاه نحو الداخل .

هذا وتسيطر الأعشاب والحشائش على مظاهر الحياة النباتية الطبيعية في الصومال . وتشترك الأشجار في الغطاء النباتي حيثها سمحت ظروف المطر بذلك . وغو الحشائش فصلي ، فتزدهر وتكسو الأعشاب الأرض بغطاء أخضر ، يدوم نحو خسة أشهر ، ثم تجف وتحترق بحلول فصل الجفاف . وتتكاثف الأشجار في هيئة أدغال على سطح الهضبة المتاخمة لكينيا ، و . جنوب الصومال . أما السهل الساحلي الجنوب فتسوده أشجار المانجروف على نحو ما وصفنا .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٥٩) الأقاليم الصومالية ـ بيئة واقتصاد

## الجغرافيا الاقتصادية

بعد دراستنا للظروف الطبيعية للصومال ، نتوقع أن نرى نشاطاً اقتصادياً يقوم أساساً على الرعي وتربية الحيوان . فالصوماليون رعاة ، والصومال بلد رعي بالدرجة الأولى . ويصلح للرعي من مساحة البلاد نحو نصفها ، وللسزراعة هـ ١٢/٪ ، يُزرع منها نحو ٢٪ فقط. أما باقي مساحة الدولة فصحراء جرداء .

ويتفوق الرعي على ما عداه من استخدامات الأرض ، إذ يقدر أن ٧٤٪ من جلة السكان هم من الرعاة البدو ، مع تباين في النسبة بين شمال الصومال الذي تصل فيه إلى ٥٨٪ وجنوبه حيث تبنط إلى ٦٦٪ . ويرجع ذلك إلى شدة الجفاف في الشمال ، وزيادة المطر وتوفر المياه في نهري شبيلي وجوبا في الجنوب حيث يمارس ٣٤٪ من السكان حرفة الزراعة .

ويعتمد سكان الصومال على قطعان الحيوانات من أغنام وماعز وإبل وماشية كمصدر للرزق ، وهي تمدهم بحاجاتهم من الغذاء ، كها أن الحيوانات ومنتجاتها كالجلود الخام والمدبوغة تأتي في مقدمة صادرات البلاد بعد الموز .

وتربى الإبل في الجهات الحافة في الشمال ، ولها شأن كبير هناك . فبالإضافة إلى الإستفادة من ألبانها ، واستخدامها في النقل ، لها قيمتها الخاصة من الوجهة الاجتماعية ، فهي مفخرة ودليل الغنى والثراء . وتمتلك العائلة الصومالية عادة ما بين ١٠ ـ - ١٠ جمل ، لكن هناك من الأسر الثرية من تمتلك منها عدة مئات قد تصل إلى الألف . وثروة الصومال من الإبل تصل إلى نحو أن مليون رأس .

وتقدر ثروة الصومال من الأغنام بنحو َ مَر ١٠٠ مليون، ومن الماعز بنحو ٥ر٦١. مليون . وينتشر وجودهما في الشمال . أما الأبقار فيشيع وجودها في المناطق الزراعية المستقرة في الجنوب وعددها يصل إلى نحو ٢,٦ مليون رأس .

وتتقرر تحركات القبائل أساساً بواسطة الرعي الفصلي والماء . فالماء والكلأ هما سبب الحركة الرئيسي . ( الآبار أكثر وجوداً في جنوب البلاد منها في شمالها ) . ومع هذا فهناك أسباب أخرى منها حاجة الحيوانات إلى الحشائش

المالحة أو الملح ، والهجرة من المناطق الموبوءة بأمراض عارضة ، أو من مناطق التقاء الأنهر حين الفيضان ، أو بسبب النزاع القبلي .

وتتبع القبائل بصفة عامة طرقا ومسالك ذات شكل بيضاوي من الساحل إلى الداخل ثم العودة . وهناك ميل طبيعي لاقتحام المناطق الأكثر رطوبة في أثيوبيا وكينيا . وبحوجب اتفاقية عام ١٨٩٧ بين بريطانيا وأثيوبيا ، تخلت بريطانيا عن إقليم هود Haud ، وأعطته لأثيوبيا ، لكن قد نُص في الاتفاقية على حق القبائل الصومالية التي تعيش في الصومال البريطاني آنذاك في رعي قطعانهم في المراعي التي اعتادوا الرعي فيها في الإقليم . وحتى زمن قريب كان يُسمح لعدد من البدو والصوماليين يناهز ثلث مليون بالعبور إلى داخل الأرض الأثيوبية كل عام ، للرعي ، أساساً في إقليم هود ، رغم ما كان يحدث من نزاع ومضايقة . أما الآن وبعد توتر العلاقات ثم الحرب بين الصومال وإثيوبياً أما الآن وبعد توتر العلاقات ثم الحرب بين الصومال وإثيوبياً أما الآن وبعد توتر العلاقات ثم الحرب بين الصومال وإثيوبياً

وقد كان وما يزال هناك ضغط سكاني على الموارد. فقد تحسنت الرعاية الصحية للسكان، والعناية بمكافحة أمراض الحيوان، لكن التحسن في الرعي لم يكن كافياً، وكذلك لم يلق البحث عن موارد للمياه وتنميتها، والإهتمام بالاستقرار الزراعي العناية الكافية. وينطبق هذا على الخصوص على ما كان يسمى « الصومال البريطاني » (الصومال الشمالي) الذي منه تبدو الهجرة الصومالية إلى الحبشة أكثر وضوحاً.

ويعاني الرعي مشاكل جمة . فبالإضافة إلى الظروف الطبيعية خاصة تذبذب الأمطار ، وجفافها في بعض السنين ، كما حدث في موسم ١٩٧٤ ــ ١٩٧٥ حين كانت الحسارة فادحة في الحيوان والإنسان ، هناك أسباب ترجع إلى الرعاة أنفسهم . فالرعي الجاثر يهدد المراعي بالجدب ، لما يحدثه من تعرية للتربة . ومنذ الإستقلال تحاول الحكومة جاهدة بالتعاون مع الهيئات الدولية تحسين وتطوير الثروة الحيوانية . من ذلك استيراد سلالات أسترالية جيدة من الأغنام لتحسين نوعية اللحوم للتصدير الخارجي ؟ ثم الإشراف على

أراضي المرعى ، وتنظيم الرعي لصيانته ، وتقليل ظاهرة الرعي الجائر . كما تكافح ذباب تسي تسي للقضاء عليه ، في مناطق وجوده بالقرب من المجاري المائية ، حيث يجد بيئة صالحة له في الغطاء النباتي الكثيف ، حتى لا يُحرم الرعاة وقطعانهم من إستخدام موارد المياه المتوفرة في تلك المجاري المائية .

### الزراعة

تلي الزراعة الرعي في الأهمية ، لكنها محدودة الانتشار . ورغم أنها تزداد أهمية في الصومال ، إلا أنه يُحدّ من التوسع فيها قلة الأمطار وذبذبتها ، ثم قلة وجود المجاري الماثية الوفيرة المياه . ويعتمد على الزراعة نسبة صغيرة من السكان لا تتعدى ١٢٪ . وقد سبق أن أشرنا أن نحو ١٢٠٪ من مساحة الصومال صالح للزراعة ، ولكن لا يزرع منه سوى ٢٪ فقط .

وهناك نمطان من الزراعة: زراعة تقليدية معاشية تستهدف الإنتاج لسد حاجات السكان الغذائية. وهذه في معظمها تعتمد على المطر، لذلك فهي تشيع في الأراضي الواقعة بين نهري جوبا وشبيلي حيث يسقط من المطر نحو ٣٧,٥ إلى ٤٠ سم، وعلى امتداد الكثبان الرملية المتاخمة لخط الساحل. بالإضافة إلى مساحات يقوم الزراع بريها موسمياً وبطرق بدائية حين تكثر المياه في الأنهار وقت الفيضان، فيقطعون الجسور، لتنساب المياه إلى أراضيهم المنخفضة، وهو نوع من الري شبيه بالري الحوضي الذي كان سائدا في صعيد مصر.

واهم المغلات الزراعية التي تنتجها الزراعة التقليدية الذرة الرفيعة ، والمذرة الشامية والفول والسمسم . وكها تعاني الزراعة المطرية من الجفاف أحياناً ، فإن الزراعة المروية بالطريقة الحوضية تقاسي الفشل أيضاً حينها يأتي الفيضان عالياً ، فيؤدي إلى تلف المزروعات وهلاك الحيوان والإنسان .

وتستخدم السفوح الشمالية للهضبة بالقرب من هارجايسا Hargeisa حيث تكثر الأمطار في زراعة التبغ والبن . كما تنتشر زراعة أشجار النخيل على طول الساحل الشمالي .

والنمط الثاني من الزراعة في الصومال هو النمط التجاري ، الذي باشره الإيطاليون منذ أوائل هذا القرن . فقد أقاموا ماثتين وعشرين (٢٢٠) مزرعة لزراعة الموز في حوض نهري شبيلي وجوبا . وللموز أهمية خاصة في الاقتصاد الصومالي ، نظراً لأنه يسهم بنحو ثلثي صادرات البلاد . والسوق الرئيسية للموز الصومالي هي إيطاليا ، وهي تشجع إستيراده عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية عليه ، حتى يستطيع منافسة الموز الوارد من كناريا ومن أمريكا الجنوبية الذي يتميز على الموز الصومالي بكبر الحجم .

وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى بدأ الإيطاليون زراعة قصب السكر في . وادي نهر شبيلي ، وبصفة خاصة حول منطقة تدعى فيلا بروزي Villa Bruzi على بعد مائة ميل (١٦٠ كم ) من العاصمة مقديشو ، حيث تتم زراعة نحو ٢٢ ألف فدان ، تخدمها خطوط حديدية ضيقة يبلغ طولها نحو ١٠٠كم .

وفي مناطق زراعة الغلات التجارية تزرع بعض المحصولات الغذائية للإستهلاك المحلي خصوصاً الذرة بنوعيها . كما بدأت مؤخراً زراعة الأرز والتوسع فيه بمساعدة الصينيين . وتزرع بعض الخضروات وقليل من القطن في وادبي جوبا وشبيلي .

وبناء على تقرير لوكالة التنمية الدولية يوجد في منطقة ما بين نهري جوبا وشبيلي حوالي ٢,٥ مليون فدان ، يمكن زراعتها على المطر ، ونصح التقرير بزراعة الذرة الرفيعة والسمسم والفول السوداني .

وتحاول حكومة الصومال من خلال برامج خطط خمسية أن تنمي مواردها الإقتصادية في مجالات الرعي والزراعة والصناعة . تلك الخطط التي تصادف معوقات كثيرة طبيعية ، وأخرى بشرية تختص بالنقص في العمالة الفنية والمدربة . كما تلاقي صعوبات جمة في التمويل .

### موارد اقتصادية أخرى

يمارس بعض- السكان على طول الشواطيء الصومالية ، خصوصاً الشواطيء المطلة على خليج عدن حرفة صيد الاسماك ، ويجمعون الإسفنج

واللؤلؤ . وتنتج سنوياً مقداراً يتراوح بين ١٢ - ١٤ ألف طن من الأسماك ، خصوصاً من صنف التونا .

والصومال فقير في الثروة المعدنية . وقد جرى البحث عن البترول والفحم ، لكن النتائج سلبية . ويستغل الفوسفات والفحم في نطاق محدود للغاية ، لكن الفوسفات والجبس بجوار بربرة قد يستغلان في نطاق تجاري . كما أكتشف خام اليورانيوم بكميات اقتصادية في غرب مقديشو ، ومنحت شركة إيطالية هي إيني ENI حق استخراجه .

والصناعة في الصومال صغيرة ، ومحصورة في تصنيع عدد من المنتجات الزراعية . وهناك مصنع للسكر تابع لجمعية الزراعة الصومالية الإيطالية (تأسست عام ١٩١٩) عند فيلا بروزي Villa Bruzzi على نهر شبيلي ، ينتج يومياً نحو ٢٠٠٠ طن من سكر القصب . ومصنع آخر في بلدة ميركا Merca لصناعة الحبال من نسيج أوراق شجر الموز . ومصنع لتعليب نحو خمسة آلاف طن من التونا سنوياً في لاس كورش Las Korch في الشمال . ومصنع لإنتاج اللحوم المعلبة ، تبلغ طاقته السنوية عشرين مليون علبة في كيسماو ؛ والمصنعان الأخيران أقيها بمساعدة الاتحاد السوفييتي في أواخر الستينات ، وأوائيل السبعينات . ومصنع للغزل والنسيج في مقديشو ، أوقف العمل فيه عام ١٩٥٢ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ، لكن أقيم مصنع آخر بمساعدة ألمانيا الغربية . يضاف إلى ذلك عدة معامل تابعة للشركة الصومالية الإيطالية لنقطير الكحول ، وعصر الزيوت والصابون .

هذا وقد احترف كثير من الصوماليين الحرف البحرية ، فأصبحوا بحارة ، نجد منهم جماعات في كثير من الموانيء الكبيرة في بريطانيا وسواحل المحيط الهندى .

### المدن الصومالية

يعيش في المدن الصومالية نحو عشر السكان فقط . وهي مدن قليلة ومنعزلة . ومقديشو هي العاصمة ، ويسكنها نحو مليون شخص وتضم عدداً من الأقليات الإيطالية والهندية والباكستانية . وهي مينء تصدير واستيراد . وكانت

تتبع سلطنة زنزيبار ، وباعها سلطان زنزيبار لإيطاليا في عام ١٩٠٥ . وهي مركز قديم أقامه العرب في حوالي القرن العاشر الميلادي لخدمة التجارة في شرق أفريقيا والمحيط الهندي .

أما كيسمايو Kismayu ، فهي ميناء يقع إلى الجنوب من نهر جوبا ، في نطاق ساحلي يخلو من الشعب المرجانية بسبب الماء العذب والرواسب التي يصبها جوبا في البحر . ويتم عن طريقها بعض الصادرات والواردات . ويسكنها نحو ٢٥٠ ألف شخص .

ويسكن بربره نحو ٧٥ ألفا من السكان ، وتطل على خليج عدن ، والمرفأ في ظهير لسان رملي يحميها من الأمواج ، وعن طريق هذا الميناء يتم تصدير الثروة الحيوانية ، ويصلها طريق معبد ببلدة هارجايسا بالداخل ، ولها تجارة مع عدن .

أما بلدة هارجايسا Hargeisa ، فقد كانت عاصمة للصومال البريطاني ، ويسكنها الآن نحو١٠٠٥ ألفاً، وهي على صلة بطريق معبد إلى هرر بأثيوبيا ، وهي سوق ريفية للمناطق الرعوية والزراعية المحيطة بها .

#### المواصلات

يفتقر الصومال إلى المواصلات ووسائل النقل. وتخدمه شبكة هزيلة من الطرق البرية المعبدة ، ويبلغ طولها زهاء ٠٠٠٠ كيلو متر ، وقد عبدها الإيطاليون بصفة خاصة . وتربط بين العاصمة وظهيرها . يضاف الى ذلك الطريق المعبدة للسيارات أنشأها الانجليز للربط بين بربرة وهارجايسا . وقد سبقت الإشارة إلى الخط الحديدي الضيق الذي يخدم مزارع قصب السكر والمصنع الملحق بها .

وبعد ، فالصومال بلد فقير، وليس عنده مايقابل به وارداته الضرورية وصادراته الأساسية هي الحيوانات والجلود . ويبدر أن المساعدات الخارجية ستظل لأمد طويل بالغة الأهمية. ولئن كانت ظروف الصومال الطبيعية وتركيبه الإجتماعي والاقتصادي مشابه لما في ليبيا، إلا أنه بلد بلا بترول. وإنه لمن الصعب رؤية تخسن اقتصادي قريب، خصوصاً مع استمرار الحرب والتناحر والتوتر الداخلي حتى الآن (نهاية عام ١٩٩٥).



# شمال غرب أنريتيا

يشمل إقليم شمال غرب أفريقيا الوحدات السياسية الآتية :

- تونس
- الجزائر
- المملكة المغربية
- ويحوى الكتاب دراسة للوحدة الآتية :
  - المملكة المغربية



#### القصل الثاني عشر

### المملكة المغسربية

تقع الملكة في الركن الشمالي الغربي من قارة افريقيا ، وتحتل ارضها اقصى جزء غربي من المعالم المعربي ، فلا غرو أن يسميها أهلها بالمغرب الاقصى ، ونشأ عن موقعها الغربي المتطرف اشرافها على مياه كل من البحر المتوسط والمحيط الاطلسي ، وهي تواجه شبة جزيرة ليبيريا عبر مضيق جبل طارق الذي لا يزيد اتساعه على ٢٠ كيلو مترا ، وتبلغ مساحتها زهاء مرر ٤٥٩ كيلو مترا مربعا ،

#### الجغرافيا الطبيعية

#### البنية ومظاهر السطح

ان أهم ظاهرة تضاريسية تميز أرض المملكة المغربية (والمغرب العربى بعامة) تتمثل في سلاسل المرتفعات التي تعرف باسم عام هو جبال أطلس وتختلف هذه الجبال من الوجهة التركيبية عن كتلة القارة الافريقية الرئيسية كل الاختلاف ، ذلك أن الجبال التواثية ، تم رفعها ، مثل الجبال الالبية في أوربا ، أثناء الفترة الالبية البانية للجبال في غضون أعصر الزمن الجيولوجي الثالث ، وهي لذلك تمثل اضافة حديثة ليابس القارة الافريقية ، تلك القارة التي لا تضم سوى القليل من الجبال الالتوائية ،

ولقد كان الرفع والالتواء اقل تعقيدا وعنفا في جبال اطلس منه في اوربا ، لهذا نجد صخورها الرسوبية التي احتواها وتضمنها الالتواء ظلت محتفظة بخصائصها الاصلية ، فهي لم تتعرض لعمليات التحول الصخرى التي تصاحب عمليات الرفع والالتواء أحيانا ، وهكذا نجد الصخور الجيرية منتشرة فيها مثل انتشارها وشيوعها في كثير من اراضي حوض البحر المتوسط، ومع هذا فان حركة الرفع والالتواء في بعنس جهات الاقليم ، خصوصا فيما

يعرف باطلس العليا ، قد استطاعت أن تحتوى كتلا صخرية بللورية قديمة ، ربما كانت جزء من صخور الدرع والركيزة ، وأن ترفعها عاليا حتى أنها تبرز الآن شامخة تتوج هامات الجبال ، بعدما اكتسحت التعرية ما غطاها من صخور رسوبية .

وتوجد أكثر سلاسل المجبال تعقدا في مراكش ، حيث يمكن التعرف على سلسلتين رئيسيتين : سلسلة شمائية ، وسلسلة جنوبية ، وتقع بينهما هضبة مثلثة الشكل قاعدتها تمتد مشرفة على ساحل المحيط الاطلسى ، فيما بين مدينتى الرباط والصويرة (موجادور) ، وتعرف هذه الهضبة احيانا باسم «مزيتا مراكش» ، وهي تمثيل كتلة وسطى ، بين سلسلتين جبليتين متوازيتين ، وهكذا يتمثل هنا ايضا نظام الالتواء الالبى ، كما يراه كوبر Kober ، وكما نلحظه في كل النظم الالتوائية الحديثة في مختلف القارات ،

#### سلاسل اطلس العليا:

ولعل أبرز ظاهرة تضاريسية في القسم الجنوبي من البلاد هي سلملة أطلس العليا ، فهي أكثر السلاسل شموخا وروعة ، وهي تواصل امتدادها شمالا بشرق ابتداء من الساحل الإطلسي قرب اغادير ، وتتقطع أوصال الجبال عند الساحل ، فتبدو بهيئة جروف قائمة عظيمة ، كما تبرز في البحر برؤوس أرضية رائعة ، ويتميز الجزء الاوسط من هذه السلسلة باحتوائه على كتل الصخور البلاورية الاقدم ، التي أصابها الالتواء الكثيف واحتواها ، فدفعها ورفعها لتستقر في أعلى البجبال مكونة لقممها العالية .

وتعلو أكثر المناطق ارتفاعا منسوب ٣٣٠٠ متر ، وتبدو في معظمها بهيئة هضاب عالية ، ويشمخ جبل توبكال الى ارتفاع يناهز ٤٧٠٠ متر ، وهو أعلى جبال مراكش ، ويقع على بعد ٦٥ كيلو مترا جنوب مدينة مراكش ، يليه في الارتفاع جبل ايغيل مجون الذي يصل ذراه قرابة ٠٠٠٠ متر ، ويقع على بعد ١٦٠ كيلو مترا شرقى مدينة مراكش وتغطى الثلوج معظم قمم اطلس العليا حتى ارتفاع ٢٤٠٠ مترا ، لكنها تنصهر وتتلاشى تماما في الصيف ،

وتشكل اطلس العليا نطاق تقسيم مياه شديد الوضوح · ومنها تنبع عدة أودية نهرية بعضها دائم الجريان ، وبعضها موسمى · فعلى سفوحها الغربية الممطرة ينحدر اطول انهار المغرب ، وهو نهر «ام الربيع» ، الذي يبلغ



. شكل (٦٠) امتدادات الالتواءات الرئيسية بشمال غرب افريقيا الناطق الظللة بالاسود تمثل كتلا قديمة

طوله نحو ٥٠٠ كيلو مترا · وهو ينبع من جبل ايغيل مجون ، ويجرى نحو الغرب ليصب في المحيط الاطلبي جنوب غرب الدار البيضاء عند بلدة ازمور ·

#### السيهل السياطي:

يقسم سكان المغرب السهل الساحلي المطل على الاطلسي الى قسمين :

القسم الذي يقع الى الشمال من وادى نهر أم الربيع ، ويسمى «المغرب» والقسم الواقع جنوب النهر ويسمى «الحوز» - ومدينة مراكش حاضرة الحوز وسوقه ، ويخترق الحوز عدد من الانهار منها نهر «تانسيفت» ، الذي ينبع من جبل تبكال ، ويمر بمدينة مراكش ، ثم يتجه غربا ليصب في المحيط الاطلسي - ومياهه وفيرة في الشتاء لتساقط الامطار ، كما تغذيه مياه ثلوج جبل توبكال المنصهرة في الربيع والصيف -

وينبع وادى «سوس» من جنوب كتلة جبل توبكال ، وينتهى الى المحيط الاطلسى قرب اغادير ، ويتغذى صيفا بمياه الثلوج المنصهرة ، اما وادى دراع فينبع من ألسفوح الشرقية للاطلس العليا ، ثم يتجه جنوبا بشرق ، ثم جنوبا بغرب مع الحدود المغربية الى ان ينتهى فى المحيط الاطلسى جنوبى منطقة افنى ، ونظرا لشح التساقط فوق السفوح الشرقية للجبال فان الوادى موسمى ، يجرى بالماء شتاء ويجف صيفا ، رغم انه اطول أودية المغرب ، اذ يبلغ طوله زهاء ، ١٢٠ كيلو متر ، وهو يجرى جنوبا ثم يدور غربا على امتداد حضيض الهامش الجنوبي لسلسلة جبال اطلس الخلفية ، بينها وبين حمادة دراع ، الواقعة ضمن الحدود الجزائرية ، وهو يشكل فى جزء كبير من مجراه الحدود المغربية الجنوبية ، والى الشرق من المجرى الاعلى ذى من مجراه المحدود المغربية الجنوبية ، والى الشرق من المجرى الاعلى ذى واحة كبيرة مشهورة تسمى طافيلك .

## سلاسل اطلس الخلفية:

وتقع اطلس الخلفية الى الجنوب من اطلس العالية ، وهى كتلة ذات سطح شبه هضبى ، ويفصلها عن اطلس العالية منخفض «سوس» المثلى الشكل ، وخلال هذا المنخفض يجرى وادى سوس ، كما اسلفنا ، ليصل الى المحيط جنوبى اغادير مباشرة ، وتعرف اطلس الخلفية احيانا باسم جبال بانى ، وهى تتصل باطلس العليا بواسطة كتلة جبلية بركانية النشاة

شکل (۱۲)

تسمى جبل «سيروا» Seroz ويبلغ ارتفاع قمته نحو ٣٥٠٠ متر ، ومتوسط ارتفاع اطلس الخلفية ، التي تدعى ايضا باسم اطلس الداخلية نحو ١٥٠٠م،

## سلاسل اطلس الصحراوية:

الى الشرق من اطلس العليا ، تمتد عدة سلاسل من الجبال الهضبية السطح ، وتعرف باسماء متعددة ، نذكر من بينها جبال القصور ، وعمور ، وارواس ، وهذه المجموعة من الجبال هي التي تشكل اطلس الصحراوية وفيما بين جبل القصور واطلس العليا تقع منطقة شبه صحراوية ، توجد بها واحات طافيلات ، وتتخللها أودية ذكرنا من بينها وادى زيز ،

## سلاسل اطلس الوسطى :

وتمتد أطلس الوسطى الى الشمال من أطلس العليا ، كى تشكل التخوم الغربية للسهل المثالى الشكل ، الذى يجرى خلاله نهر مولويا فى طريقه ليصب فى البحر المتوسط شرقى مدينة ميليلة ، ودى تبدأ من جبل عياشى ، وتنتهى عند ممر تازة ، الذى يفصل بينها وبين اطلس الريف ، ويمثل ممر تازة الطريق الرئيسى بين دولتى المغرب والجزائر ، وتتالف اطلس الوسطى فى معظم اجزائها من صخور جيرية هينة الالتواء ، ولهذا فانها تقارن بجبال الجورا الاوربية (السويسرية الفرنية) ، اذ تشبهها فى هذه الصغة ، ومع هذا فان الجزء الشمالى من اطلس الوسطى يتسم بكثرة التكسر ، وببعض النشاط البركانى ،



شکل (۱۲) مزتفعـــات اطلس

وتتالف اطلس الوسطى من عدة سلاسل متوازية ، اقل ارتفاعا من اطلس العليا ، ومتوسط ارتفاعها لا يزيد على ١٨٠٠ متر ، وتبلغ اقصى ارتفاع لها في جنوبي ممر تازة ، حيث يصل ذراها ٣٣٤٠ مترا في قمة بني وادين ، وتمثل اطلس الوسطى نطاق تقسيم مياه بين الانهار المتجهة نحو المحيط الاطلسي ، كنهر السبوع وام الربيع ، وتلك التي تجرى نحو البحر المتوسط كنهر مولوية ،



شكل (٦٣) تضاريس المملكة المغربية ٢٥٥

, ويجرى نهر مولوية شرقى سلاسل اطلس الوسطى ، ويحدها من تلك الجهة ، متجها نحو البحر المتوسط ليصب فيه فيما بين مدينة مليلة والحدود الجزائرية ، ونابعا من السفوح الشمالية لجبل عياشى ، ويتاخم وادى مولوية من جهة الشرق اقليم وجده الهضبى ، وهو جزء من هضاب الشطوط العليا التي تواصل امتدادها في الجزائر بين اطلس الصحراء واطلس البحرية ،

ومن بين الانهار التى تنبع من السفوح الغربية للاطلس الوسطى نهر السبوع الذى يمر بجنوب شرقى مدينة فاس ، ثم شمالا ثم غربا الى أن ينتهى في المحيط الاطلس عند ميناء الحسن الثانى (القنيطرة سابقا) ويشكل وادى السبوع مع ممر تازة وادنى نهر مولوية طريقا سهلا يصل بين اطلس الريف في الشمال ، واطلس الوسطى في الجنوب ، ويوصل ما بين الجزائر والبحر المتوسط من جهة ، ومراكش واراضى المغرب المطلة على الاطلس من جهة الحسرى -

#### سلاسل اطلس الريف:

وتمتد اطلس الريف من الشرق الى الغرب بصفة تقريبية ، ويحدها شرقا الوادى الادنى لنهر مولوية ، ومنه تمتد على طول ساحل البحر المتوسط ثم تنحرف شمالا صانعة قوسا يتجه نحو مضيق جبل طارق ويفصل ملسلة اطلس الريف عن اطلس الوسطى ممر عريض ، يصل بين وادى مولوية الادنى ووادى السبوع الخصيب وعلى الرغم من أن اطلس الريف نيست في شموخ اطلس العليا واطلس الوسطى ، اذ لا يزيد ارتفاع اعلى قممها وهى قمة تدغين عن ٢٤٨٠ مترا ، فانها وعرة وصعبة الاجتياز وهكذا كان الثوار بقيادة الامير عبد الكريم الخطابى يجدون في كهوفها ومسالكها الوعرة الامن والامان ، وتمكنوا من الصمود انام جحافل الاسبان ستوات كاملة ،

## مزيتا المراكشية:

وتقع الهضبة المغربية المسماة «المزيتا المراكشية» بين وادى السبوع فى الشمال ، وأطلس العليا فى الشرق والجنوب ، والمحيط الاطلمى فى الغرب ، ويبلغ متوسط ارتفاعها نحو ٣٣٠ مترا ، والمزيتا المراكشية هضبة قديمة ، من حولها التوت الرواسب مكونة لسلاسل جبأل الاطلس ، وقد تسببت قوى الالتواء والضغوط الهائلة التى تعرضت لها كتلة الهضبة فى احداث تكسرات

فى الجزء الجنوبي منها ، مما ادى الى هبوط نشا عنه تكوين السهل المعروف باسم سهل مراكش .

ويخترق المزيتا المراكثية عدة انهار تنتهى الى المحيط الاطلسى • وهى دائمة الجريان • وتدين بدوام تدفق المياه في مجاريها الى كثرة التساقط منار! وثلجا فوق سلاسل الجبال العالية • ففى الشمال يجرى فهر السبوع ونهر بورقراق ، لكنهما لا يخترقان سوى الركن الشمالى الشرقى من المزيتا وأما نهر ام الربيع ؛ ونهر تنسيفت الذي يقع بالقرب من مدينة مراكش ، فانهما يجريان فوق الهضبة باستثناء منطقتى المنبع والمصب •

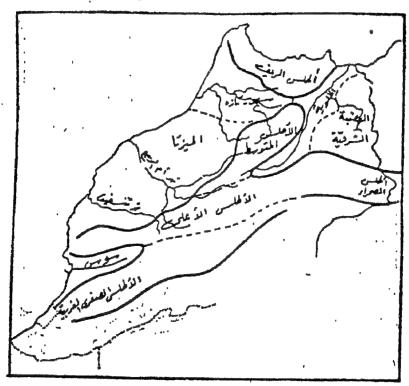

شكل (٦٤) الاقاليم الجغرافية للمغرب المنسساخ

العوامل المؤثرة في مناخ المغرب:

يقع المغرب كما راينا في الجانب الغربي من كتلة اليابس الاوربية

الافريقية ، في مجال دوائر العرض المعتدلة الدفيئة ، ويمكن القول بصفة عامة بان مناخه ينتمى لنوع البحر المتوسط ، ويعنى هذا تعاقبا فصليا لرياح ، غربية تصحبها الاعاصير التي تتحرك شرقا آتية من المحيط الاطلس اثناء شهور فصل الشتاء ، تتلوها رياح تجارية شمالية في فصل الصيف ، وهكذا يصبح الشتاء ممطرا ، والصيف جافا ، ونظرا لوجبود اختلافات محلية ملحوظة ، وجب علينا مناقشة احوال المناخ بشيء من التفصيل ،

وهناك ثلاثة عبوامل رئيسية تؤثر فى التفاوت المحملى لظروف مناخ المغرب هى : الامتداد بالنسبة لدوائر العرض ، ومدى الاختلاف فى مظاهر السطح ، ثم درجة التاثر بالمؤثرات البحرية ،

## تاثير الموقع بالنسبة لدوائر العرض:

لاشك أن الامتداد بالنسبة لدوائر العرض يكون ذا اهمية خاصة بالنسبة لبلد كالماكة المغربية تقع أراضيها خلف الهامش الجنوبي الحدى لمناخ البحر المتوسط ، فيما بين دائرتي عرض ٢٧ و ٥ ر٣٥ درجة شمالا ، أي تمتد فوق نحو تسع درجات عرضية ، لهذا فاننا نتوقع وجود اختلافات مناخية واضحة بين الجنوب والشمال .

مثال ذلك المطر الذى يتناقص مقداره بدرجة ملحوظة كلما اقتربنا من الصحراء التى تسودها الرياح التجارية • وهكذا تتلقى مدينة طنجة كمية سنوية من المطر مقدارها ٥ر٨٢ سم ، بينما يصيب الصويرة (موجادور) نحو ٥٠٠٧ سم من المطر سنويا ، وفيما بينهما الدار البيضاء التى يسقط عليها نحو ٤٠٠ سم من المطر •

# اثر درجات العرض في المرارة صيفا وشتاء:

ومرة أخرى تتدخل دائرة العرض في درجات الحرارة بالصنيف على الخصوص ، فحرارة الصيف في الجنوب اعلى منها في الشمال ، وهكذا نرى متوسط حرارة شهر أغسطس وهو أحر الشهور في طنجة نحو ١٣٦٥ درجة مثوية ، أما في تاجوديت على الحدود الجنوبية لمراكش ، فأن حرارة يوليو، وهو أحر الشهور بها ، متوسطها ٣٢ درجة مئوية ، ولا تعطى المقارنات الحرارية في الشتاء نفس التأثير ، وذلك بسبب الفعل الملطف لمياه البحر والمحيط ، الذي يتضح في رفع حرارة الشتاء نسبيا على امتداد السلحل ،

ولهذا نجد حرارة ابرد الشهور (يناير) في طنجة ٥ر٩ درجة مئوية ، وفي تاجوديت نحو ١١ درجة مئوية ، وحكنا نجد تاثير خط العرض في حرارة الشتاء قد توازى بمبب المؤثرات البحرية والقارية التي تسود الدولة في هــذا المـوسم .

## اثر التضاريس في الحرارة:

وتاثير التضاريس على الحرارة كبير جدا ، وهكذا يمكن توقعة في دولة متنوعة مظاهر السطح ، فنطاق اطلس أبرد بدرجة ملحوظة من الاراضي المنخفضة ، ومع هذا فان الميزة لا تبدو واضحة فحوق الهضاب الداخلية كهضبة «وجدة» ، وهي امتداد لهضاب الشطوط ، في فصل الصيف ، حيث يسمح صفاء الجو ، وخلو المساء من السحب باشعاع شمسي مؤثر ، بما يصحبه من حرارة مرتفعة ، تكون في العادة أعلى من حرارة الساحل ،

وفى الشتاء يحدث الاشعباع المريع الحرارة من الهضاب ، وبالتالى تهبط الحرارة • كما وتهب على الهضبة رياح شمبالية باردة تنخفض معها درجات الحرارة الى مادون درجة التجمد • ويتكرر هبوب عواصف الثلج في الشتاء • ومثل هذا لا يحدث على امتداد السهول السلطية ، حيث يندر حدوث الصقيع ، وحيث يكون متوسط حرارة يناير حول ١٣ درجة مثوية •

## اثر تيسار كناريا في الحسرارة:

هذا وينبغى ان نلحظ فعل تيار كناريا البارد الذى يمر بجوار ساحلم مراكش متجها نحو الجنوب، والذى يؤثر فى تخفيض حرارة الشريط الساحلى بمعدلات تزداد بالاتجاه جنوبا • وهكذا نجد حرارة الصيف فى الصويرة اقل من حرارة الصيف فى طنجة ، وتبقى حرارة الصيف منخفضة نسبيا بواسطة هذا التيار ، ومتوسطها • ٢ درجة مئوية ، لكن تأثيره يتلاشى بسرعة بالاتجاه نحو الداخل • وترتفع درجة الحرارة حتى يبلغ متوسطها فى شهر اغسطس تحو ٥ و ٢٩ درجة مئوية فى مدينة مراكش •

#### الممطار والعوامل المؤثرة قيها:

ويتاثر توزيع الامطار وكميتها تاثرا كبيرا بالعوامل الثلاثة المشار اليها : دائرة العرض ، والمؤثرات المحيطية ، والتضاريس ، فنجد كمية المطر تتناقص كلما الجهنا من البحر المتوسط شمالا نحو الصحراء جنوبا ، وذلك/ بسبب اضمحلال تاثيرات الرياح الغربية وما يصحبها من اعاصير • كما نتوقع تناقصا فى كمية المطر كلما اتجهنا من المحيط الاطلسى غربا الى الداخل شرقا • فكمية المطار طنجة تبلغ ٥ر٨٢ سم ، والدار البيضاء • ٤ سم ، ومراكش ٢٤ سم •

ويظهر اثر التضاريس جليا فيما يصيب منحدرات الجبال من امطار تتفاوت كميتها حسب الموقع والتوجيه ، فمنحدرات اطلس المواجهة للبحر كثيرة المطر ، وهكذا تسقط على السفوح الغربية لاطلس الوسطى واطلس العليا كمية من الامطار قد تصل الى نحو ١٥٠ مم (٦٠ بوصة) ، بينما يقل التساقط على السفوح الشرقية الواقعة في ظل المطر ،

وتعكس خريطة المطر اشكال السطح ، فهى مرآة للتضاريس ، وتمثل قمم الجبال حدا فاصلا بين سفوح مواجهة للرياح المطرة ، واخرى مقابلة ، تليها اراضى شحيحة المطر ، وهكذا نرى هضبة «وجدة» التى لا تبعد كثيرا عن البحر المتوسط لكنها تقع في ظل امطار اطلس في الغرب واطلس الريف واطلس التل في الشمال ، لا تتلقى من الامطار سوى كمية تقل عن ٣٠ سم ، بينما يحظى اقليم الريف واطلس الوسطى وسهل السبوع بامطار تزيد كميتها السنوية على ٥٠ مم ،

والصيف في جميع ارجاء المغرب العربي جاف فيما عدا اطلس المراكشية، حيث يسبب الارتفاع الكبير سقوط بعض المطر • ويحدث نحو ١٨٪ من التساقط اثناء مرور الاعاصير في فصل الشتاء •

وقد اشرنا الى الرياح الشديدة البرودة التى تهب على ارض المملكة من الشمال خلال فصل الشتاء ، والتى تسبب انخفاض الحرارة الى مادون درجة التجمد ، وتتساقط الثلوج فوق الاطلس ، ونذكر هنا الرياح الجافة الشديدة القيظ التى تهب فى فصلى الربيع والصيف من الصحراء ، حاملة معها رمال الصخراء الناعمة ، فيغبر الجو ويتلبد بسحب التراب ، وتصبح الرؤيا سيئة ، وتعرف هذه الرياح الكريهة التى تجلب معها الطقس السىء باسم السيروكو ، ومثلها معروف ، فى كل النطاق الجنوبي للبحر المتوسط، وتسمى «القبلي» فى ليبيا و «الخماسين» فى مصر ،

## النبسات الطبيعي

يتباين النبات الطبيعى في دولة المغرب تبيانا كبيرا تبعا لتنوع التضاريس والتفاوت في كمية الامطار • مثال ذلك تنمو اشجار من النوع شبه الصحراوي فوق هضبة وجده • ويمكن القول بصفة عامة أن النبات يضمحل ويزداد فقرا كلما ابتعدنا عن البحر المتوسط واتجهنا جنوبا وعن المحيط المطلسي نحبو الداخيل •

وينمو على امتداد النطاق الساحلى للبحر المتوسط نبات البحر المتوسط المثالى من نوع حشائش الماكى ، وادغال من الاشجار الدائمة الخضرة ، واشجار البلوط الفلينى ، ونباتات اخرى حشائشية مزهرة •

وتشغل غابات البلوط والصنوبر مساحات واسعة من سفوح الجبال الغزيرة المطر ، رغم أن كثيرا منها قد قطع بواسطة السكان أو قضت عليه الحراثق ، وتقع غابة مامورا المشهورة في شمال شرقى الرياط على الهامش الممطر من المزيتا المراكشية ، وهنا قد جرى تعويض ما قطعة الانسان ، وازالته الحراثق بغرس الكثير من أشجار الصنوبر ، ولا تقل عن هذه الغابة شهرة وجمالا غابة الارز فوق أطلس الوسطى .

ويصبح النبات فقيرا وهزيلا حيثما يقل المطر • فتتفرق أعشاب الماكى، وتصبح الحشائش خشنة ، وفي جنوب أطلس الخلفية وأطلس الصحراء ، يتحول هذا النبات شبه الصحراوى الى الصحراء ، وهى في معظمها عرق رملى قاحل • وتقع كثير من الواحات قرب حضيض الجبال ومنها تافيللت وغجيج ، وتقعان قرب أسفل أطلس الصحراء في الركن الجنوبي الشرقي من الدولة المغربية قرب الحدود الجزائرية • وبعضها بعيد في الصحراء مثل تاجه ويت

# الجغرافيسا البشرية السيكان

#### عناصر السكان واصولهم:

يعتقد أن السكان الاصليين لدول المغرب الثلاث من العنصر الحامى ، وينتمون الى فرع يعرف بالفرع البربرى ، ولهذا تعرف دول المنطقة لدى الاوربيين أحيانا باسم الدول البربرية ، ويشبه البربر شبها كبيرا بعضا من

شعوب جنوبى اوربا ، كالشعب الاسبانى والشعب الايطالى ، كما يشبهون الشعوب المجاورة فى ليبيا ومصر ، فنجد البنية متوسطة ، والقامة طويلة الى متوسطة ، والبشرة ضاربة الى السمرة ، والشعر اسود مموج ، ولون العيون بنى فى العسادة ،

وقد وقدت الى المغرب موجة من المهاجرين اكثر عددا من البربر الحاميين هم العرب او المراكشيون ، وهم شعب سامى اتى فى سلسلة من الغزوات ، ابتداء من القرن السابع الميلادى ، ومنذ ذلك الوقت حدث تزاوح واختلاط كبير بين البربر والعرب ، خصوصا ان الجيوش العربية كانت كلها من الرجال ، فلما استقر بهم المقام تزوجوا من نساء البربر ، وهكذا نشروا الإسلام واللغة العربية ، ولقد وفد العرب اصلا من الشرق ، فدفعوا بغالبية البربر غربا ، ولعل هذا يفسر خلو تونس من البربر فى وقتنا الحاضر ، بينما يتكلم اللغة البربرية ما يزيد على نصف سكان المملكة المغربية ،

هذا ولم يتمكن الفرسان العرب من السيطرة الكاملة على جبال اطلس وجنوبى مراكش ولهذا فقد بقيت بربرية السكان • ولا يختلف العرب كثيرا في مظهرهم وسماتهم عن البربر ، لكنهم بالطبع يتكلمون العربية التي تختلف عن اللغة البربرية ،بالاضافة الى الحرفة ، فهم اكثر بداوة ، ويحترفون الرعى اكثر من الزراعة • ويدير العرب شئونهم بنظام فردى ، فالشيخ مو القائد الذي لا يناقش في تدبير شئونهم ، وله وضعه الخاص دينيا واجتماعيا •

وقد استوطن المغرب عدد كبير من الاوربيين خلال النصف الاول من هذا القرن ، وكلهم تقريبا من المزارعين الفرنسيين ، وقد استقر معظمهم في السهول الساحلية ، وكان عددهم في عام ١٩٥٦ ، وهو عام استقلال المملكة ، نحو ٤٩٥ الفا ، انخفض بعد التحرر والاستقلال وأصبح في عام ١٩٧٠ نحو ١٩٥٠ الفا ، وفي عام ١٩٨٠ نحو ١٢٥ الفا ، وفي عام ١٩٨٠ نحو ١٢٥ الفا ، وهم الآن (١٩٩٥) اقل من ٧٠ النا .

## اعداد السكان ونموهم وتوزيعهم وكثافتهم:

وقد بلغ عدد سكان دولة المغرب حسب احصاء ۱۹۸۲ شحو ۲۰۰۳ مليون نسمة ، وهم يزيدون بمعدل سنوى مقداره ۲۰٫۳ ، وهو معدل مرتفع وصل بالسكان في عام ۱۹۸۷ الى نحو ۲۳ مليون نسمة وفي ۱۹۹۱ تقديريا الى نحو ۵٬۸۲ مليون نسمة ، ومعدل المواليد بالمغرب من اعلى معدلات المواليد أ

انعائم اذ يبلغ ١٥ر٤٪ • والهرم السكانى العمرى عريض جدا عند قاعدته فتبلغ نسبة فئة السن دون ١٥ سنة نحو ٤٦٪ ، وتقل اعمار اكثر من نصف السكان عن ٢٠ سنة •

وتبلغ الكثافة السكانية نحو ٦٢ نسمة فى الكيلو متر المربع ، لكن هذه النسبة تزيد أو تقل حسب ظروف الغنى والفقر فى مختلف الاقاليم المغربية، فهناك عدم توزن فى توزيع السكان على رقعة الدولة ، مثل المغربية . مثل كل البلاد العربية .

وفى المغرب يتركز معظم السكان فى حوالى نصف مساحة المملكة ، وفيه تكثر المدن وتكبر حجما ، وفيه ترتفع الكشافة السكانية ، مقابل نصف محدود الخيرات قليل السكان نادر المدن ، ويمكن القول بصفة عامة ان الكثافة السكانية ترتفع فى السهل الساحلى ، وفى اقليم الريف ، وفى منطقة المزيتا المراكشية ، بينما تقل فى الجبال المعالية ، وفى مناطق الشرق والجنوب شبه الجافة والجافة ، وترتبط الكثافة السكانية أيضا بمدى السكن الزراعى والمدن ، ففى الاقليم الساحلى والاودية الخصبة ، مثل أودية أم الربيع والسبوع ، يظهر تركز مدنى كبير مما يؤدى الى مضاعفة الكثافة السكانية ،

## المسدن

يسكن المدن فى دولة المغرب نحو ١١ مليون نسمة ، بينما يقطن الريف نحو ١٧ مليون نسمة ، والعمران الحضرى آخذ فى النمو السريع ، ورغم كثرة المدن المغربية فان أيا منها لم يبلغ المليون حتى أواسط الستينيات ، ومنذ بداية السبعينيات تضخم عدد سكان مدينة الدار البيضاء وفاق المليون، كما شهدت مدن أخرى نموا سريعا وخاصة مدينة الرباط ، وفيما يلى عرض للممران الحضرى معتمدين في السكان على تقديرات عام ١٩٩١ .

تقع مدينة الرياط (سكانها نحو ١٣٦١ مليون نسمة) في نطاق مهل فسيح هو حوض السبوع الادنى ، الذي يشمل سهل المغرب في شمال مجرى النهر ، وسهل بنى أرسيد في جنوبه ، وسهول سيدى قاسم ، وهي عاصمة الدولة ، رغم انها ليست أكبر مدنها ، وهي مدينة جميلة جذابة ، لكنها كميناء تقف وراء الدار البيضاء ، وميناء الحسن الثاني (القنيطرة) ، والرباط احدى العواصم الاربع في الايام الخالية ، وقد اختيرت عاصمة للمملكة في عام ١٩٦٣ ، مما زاد من اهميتها ، ومن نموها السكاني الذي

تضخم بعد ذلك بسرعة ، حتى اصبحت تحتل المركز الثانى بعد الدار البيضاء ، بعد ان كانت رابعة المدن سكانا بعد مراكش وفاس .

اما مدينة الدار البيفساء (كازابلانكا) فتدين بنموها وعظمتها كاكبر مدن المغرب الى الفرنسيين ، فقد كانت مجرد ميناء متواضع يسكنها نحو ، الاف نسمة في عام ١٩٠٧ ، واصبحت احدى الموانى الرئيسية في القارة الافريقية ، واصبح سكانها الآن يناهزون ١٠٤٧ مليون نسمة ، أى نحو عشر مكان المملكة ، وكان الاوربيون يكونون أكثر من ربع سكانها قبل الاستقلال ، لكنهم الآن لا يبلغون العشر ، ويتركز في الدار البيضاء نحو نصف الصناعات المغربية ، وبالتالى تحتل المركز المالى الاول بين مدن البلاد ،

ويخدم الميناء معظم أراضى الدولة ، فعن ظريقه يتم نحو ثلاثة أرباع المتجارة الخارجية بين صادر ووارد ، ورغم أن الماوى الطبيعى للملاحة ليس نمتازا ، فأن مياه المرفأ عميقة ، ولا توجد عمليات اطماء تحتاج الى تطهير ، والميناء مزود بارصفة كثيرة ، وبكل ما يحتاجه المرفأ الحديث من أدوات وتسهيلات ،

والمدينة هي المركز الصناعي الرئيس في البلاد • وفيها يتم تصنيع السوبر فوسفات ، وطحن الغلال ، وصنع المكرونة ، وعد ر زيت الزيتون الذي يستخدم في عمل الصابون ، وتنتج مصانع المدينة الاسمنت الذي تشتد اليه الحاجة بسبب التوسع العمراني ، كما تنتج الملابس والادوات المنزلية ، وبالاضافة التي وظيفتها الصناعية والتجارية ، فانها ميناء صيد الاسماك الاول في المملكة • ويحفظ السمك ويعلب للتسويق في الداخل ، وللتصدير الي المخارج • وميناؤها الجوى ذو اهمية عالمية ، كما هي مركز للطرق البرية والسكك الحديدية •

ومدينة مراكش (تعدادها ٧٤١ الف نسمة) هى أكبر مدن الداخل ، وعاصمة الجنوب المغربي ، وهي تتوسط صقعا فسيحا من اشجار النخل ، مما يعطيها مظهر واحة في الصحراء ، وهي مركز تجاري وسوق كبيرة ، حيث يتم فيها تبادل منتجات المناطق الغربية والشمالية الرطبة من حبوب وفواكه ، بالاضافة الى السلع المنتوردة ، بمنتجات الداخل والجنوب الشرقي الجاف من تمور وجلود ، وبها الكثير من الحرفيين الذين يصوغون الذهب ، ويصنعون النحاس والاواني ، والجلود والصوف .

ومدينة فاس (سكانها نحو ٧٦٠ الف نسمة) تشرف وتتحكم في شرقى سهل وادى السبوع (سهل رهارب) ومشارف دهليز تازا وهى منذ القدم مركز طرق وسوق شهيرة ، كما ظلت قسرونا عسديدة عاصمة للمغرب ، وتستفيد من المياه الغزيرة الوفيرة التى تاتيها من عدد كثير من المجارى المائية النابعة من جبال اطلس وهى مركز دينى له شهرته بسين بلدان العالم الاسلامى ، ويطلق عليها (مكة المغرب) رغم أن شهرتها الدينية قسد اضحلت في وقتنا الحاضر وهى ما تزال العاصمة الدينية لدول المغرب ، ولجامعتها احترامها في المجالات الثقافية والعلمية ، فهى احدى مراكز الاشعاع الفكرى في العالم العربى .

مكناس (سكانها نحو ٦٥٧ الف نسمة) لم تستطع بلوغ شأن مدينة فأس في يوم من الايام ، رغم أنها المركز الرئيسي لاقليم زراعي كثير الانتاج ، وتشتهر بصناعة السجاد وبالتطريز ، وهي مركز للاستشفاء بسبب جفاف هوائها ، وبها آثار قصور لسلاطين القرن السابع عشر الذين اهتموا بها ، وانشأوا الكثير من القصور والقلاع والحدائق ، ولذلك تسمى «فرسساي مسراكش» ،

ويقع ميناء الحسن الثانى (نحو ٢٠٨ الف نسمة) الى الشمال من الرياط ، وقد انشاه الفرنسيون باسم بورت لوتى ، بجوار مدينة المهدية القديمة ، وتغير الاسم الى القنيطرة ثم الحسن الثانى ، وهو ثانى موانى المغرب ، والمنفذ الرئيسى لسهل السبوع (سهل رهارب) ، ولكن يعيبه موقعه عند مصب السبوع مما يؤدى الى الاطماء الذى يحتاج الى تطهير مستمر ، ويشتهر ظهيرها بانتاج الحبوب والكروم ، والحمضيات والخضر والقواكه للتصدير ،

وقد اضمحلت اهمية طنجة (سكانها نحر ٤١٠ الف نسمة) كميناء تصدير واستيراد مغربى • وكانت المدينة فيما بين عامى ١٩٢٣ و ١٩٥٦ ذات صفة دولية ، بسبب موقعها الاستراتيجى الهام ، ثم ضمت لدولة المغرب • ورغم ما تتميز به طنجة من موقع جغرافى ممتاز ، على اهم طريق بحرى فى العالم ، ومن ميناء عميق محمى من انواء البحر ، فانها لا تسهم فى تجارة المغرب الخارجية بنصيب يذكر • ومرد ذلك الى تطرف موقعها بعيدا عن مناطق الانتاج والعمران • وياتى ميناء صافى (سكانة نحو ٣٤٥ الف نسمة) فى المرتبة الثانية كميناء تصدير واستيراد لدولة المغرب ، بحصة فى التجارة الخارجية مقدارها ١٨٨ وهى اكثر الموانى سكانا جنوبى الدار البيضاء ، ويسهم الفوسفات بنحو ١٨٥٪ من قيمة صادرات الميناء ، تليه معادن اخرى كالحديد والرصاص والمنجنيز ، ثم الحبوب ، وهناك مرفأ خاص بالميناء مخصص لسفن صيد الاسماك ، وهى الميناء الاولى لصيد الاسماك بالبلاد وبها اكبر مصانع حفظ ، وتعليب السحمك ،

وميناء اغادير هو المنفذ الرئيس لتجارة سهل وادى سوس الخصيب ، وكان سكانها قد بلغوا اربعين الفا قبل ان يدمرها زلزال عام ١٩٦٠ وقد استعادت المدينة عمرانها ، وبلغ سكانها نحو ٣٣٣٠٠٠ في عام ١٩٩١ ، وتزخر مياهها باسراب اسماك السردين ، وهي ميناء صيد الاسماك الثاني بعد صافي ، وتصيد وحدها ما يناهز ثلث جملة الصيد بسواحل المغرب ،

وتبقى الاشارة الى مدينة وجده اكبر مدن شرق دولة المغرب ، وقد ناهز سكانها ٢٣٦ الف نسمة ، وهي مركز لهضبة وجده وسوق لمنتجاتها ، كما تخدم مناطق استخراج الفحم في منطقة كولومب بيشار الجزائرية ، اذ يمر بها الخط الحديدي من الواحة المذكورة الى ميناء نيمورس أى الغزوات الجزائري ، ولذلك فهي حلقة اتصال بين المغرب والجزائر ،

## الجغرافيا الاقتصادية

#### الزراعة والانتسساج الزراعي

يتضح من المصادر الاحصائية أن القوة العاملة فى المغرب قد ارتفعت من ٨ر٣ مليونا فى عام ١٩٧٠ ، الى ٢ر٥ مليونا فى عام ١٩٨٣ ، والى نحو ٢٧٠ مليونا فى عام ١٩٩٤ ، وتتوزع هذه القوة على أوجه النشاط الاقتصادى بنسب متفاوتة ، وتشتغل أكبر نسبة ومقدارها ٥٥٪ بالقطاع الزراعى العام، الذى يضم الزراعة والرعى والغابات ، أما قطاع النقل والتجارة والخدمات فيستحوذ على نحو ٥٥٪ من القوة العاملة ، ويشتغل باعمال التعدين نسبة ضئيلة لاتتعدى ١٪ من قوة العمالة ،

موارد المياه ومشاريع الرى:

ويسقط على نصف مساحة الملكة مقدار من المطر لا يمكن أن يقى

بحاجة الزراعة ، ومقداره يقل عن ٢٠سم فى السنة ، ولولا وجود مصادر مائية آخرى لاصبح هذا النصف كله مرتعا للبداوة والرعى ، ويسقط على ربع مساحة الدولة قدر من المطر يتراوح بين ٣٥ و ٢٠ سم ، وفيه تقوم الزراعة ، لكنها تتعرض للفشل اذا ما قل المطر فى بعض السنين ، فهى هنا زراعة حدية رغم انتشارها ، ويعتبر الربع الاخير من مساحة البلاد صالحا للزراعة على المطر ، اذ يحظى بمقدار سنوى منه يزيد على ٢٠ سم ، لكن يعيبه هذه المرة كثرة التضرس والانحدار ، وافتقاره الى الاستواء وبالتالى فانة لا يزرع باكمله ،

ويزرع بالمغرب نحو ٥ مليون حكتار (حوالى ١٢٦٣ مليون فدان) وتبلغ نسبة الاراضى الصالحة للزراعة نحو ٢٠٪ من جملة مساحة الدولة ،
ولكنها تفتقر الى مشروعات للرى ، ذلك ان موارد المياه في المغرب كبيرة ،
بل انها تعادل موارد الجزائر وتونس مجتمعتين ، بسبب اشراف اراضيها
على المحيط الاطلسي من جهة ، وارتفاع أراضيها الشاهق من جهة أخرى ،
وتبعا لذلك فان انهارها عامرة بالمياه ، وتحتاج الى مشاريع خزن وتنظيم

## مشاريع الرى: ت

وعدا السدود القديمة التى انشئت قبل الحرب العالمية الثانية ومنها سد وادى باث ، أحد روافد نهر السبوع ، فى مركز سيدى مليمان ، وسد وادى ملاح بالقرب من الدار البيضاء ، وخزان وادى النفيس بالقرب من مراكش، اقيمت سدود جديدة ، بعد الحرب ومنها سد على وادى أم الربيع لرى سهل تادالا ، وفى ايمفوت لرى سهل دوكالا ، وسد طريقة على نهر مولوية الادنى، وساهمت كلها فى زيادة الرقعة الزراعية ، وهناك مشروعات أحدث ، واهم تهدف الى توفير المياه لرى مليون هكتار (حوالى ٢٣٧٧ مليون فدان) ، فيعتبر سد محمد الخامس على نهر المولوية ، والذى انتهى العمل به عام في يعتبر سد محمد الخامس على نهر المولوية ، والذى انتهى العمل به عام ويبلغ تصرفه ٢٤ مترا مكعبا فى الثانية ،

وهناك مشروع سد حمادى الذى ينظم تصريف مياه سد محمد الخامس، وكذلك تحول مياه نهر المولوية مع رفعها الى علو يكفى للسيطرة على رى ٨٠٪ من الاراضى المطلوب ريها دون الاستعانة بالات ضح ، ومن سد حمادى

" عكار (١٥) الرعي والزراعة بالغرب

الذى يحجز ٤٢ مليون مترا مكعبا تخرج قناتان ، اليمنى أى الشرقية تصرفها ١٨ مترا مكعبا فى الثانية ، وتروى ٤٠ الف هكتار ، وقناة يسرى أى غربية تكفى لرى ٣١ الف هكتار ، وتبلغ مساحة سهول وادى مولوية الادنى نحو ٣٠٠ الف هكتار ، يزرع منها حاليا ١٣٨ الف هكتار ، كما يجرى تحسين حالة ٤٤ الف هكتار بتحويلها الى اراضى رى دائم ، بدلا من اعتمادها على الامطار ومياه الآبار ،

## المحاصيل الزراعية

#### الحبوب الغدائية:

. تحتل الحبوب الغذائية مكان الصدارة بين الفلات الزراعية بالمغرب ، فهى تشغل نحو اربعة اخماس المساحة المزروعة • وتتركز مناطق انتاجها فى السهول الساحلية ، ووادى السبوع •

#### القمــــع:

ياتى القمح فى مقدمة الحبوب الغذائية ، وتتركز زراعته فى اراضى شمالى اليلاد ، وخاصة فى سهل الغرب ، وسهل الشاوية ، وتزداد مساحة القمح باستمرار ، كما أن انتاجية الهكتار تتحسن من عام لآخر ، وان كان عامل تذبذب المطر يؤثر تأثيرا بينا فى المحصول ، ولا شك أنه بازدياد الاعتماد على الرى الصناعي ، سيحدث توازن فى الانتاج السنوى ، الذى يحوم حاليا حول ٨ر٣ مليون طن ، أكثر من نصفه (نحو ٢٠٪) من القمح الصلب ، والياقى من اللين ،

#### الشعــــير:

ويزرع الشعير في الجهات القليلة المطر ، وفي التربات الاقل خصوبة ، خصوصا في الاجزاء الجنوبية ، ومساحته اكبر من مساحة القمح ، لكن انتاجه يوازى تقريبا انتاج القمح ، فهو يحوم حول ٧ر٣ مليون طن سنويا، ويتعرض المحصول للفشل بسبب تذبذب كمية المطر الساقطة من عام الآخر ،

#### السندرة:

تزرع الذرة كغلة صيفية في الجهات التي تعتمد على الرى ، لان صيف

المغرب جاف · ورغم اعتماد زراعته على الرى ، وثبات المساحة المزروعة منه سنويا ، فإن المحصول متذبذب ، وهو يحوم حول ٣١٥ الف طن ·

## الخضروات:

يزرع فى أراضى المغرب عدد من الخضروات فى مساحات متزايدة تنتج ما يكفى الاستهلاك المحلى ، ويفيض قدر مهم كل عام للتصدير ، ويساعد المغرب على تنويع انتاجها من الخضر ، التباين فى المناخ ، ووفرة المياه ، خاصة فى السهول الساحلية التى تتركز فيها زراعة الخضر ، وهى تمتاز عن الجزائر فى أن خضرها تنضج مبكرة بنحو شهر ، مما يتيح لها فرص التصدير لاوربا فى غياب منافسة خضروات الجزائر ،

#### الاشجار المثمرة:

يهتم المغرب اهتماما كبيرا بالاشجار المثمرة، لما لها من مزايا متعددة ، بعضها يختص بفلاحة الارض ، وصيانة تربتها من التدهور ، خاصة فوق سفوح التلال ، وبغضها الآخر يخص العائد من انتاجها الوفير ، الذي يستهلك جزء منه مطيا كغذاء لا غنى عنه للسكان ، وجز كبير يصدر الى المخسارج ،

#### الزيتون:

تنتشر زراعة أشجار الزيتون فى أنحاء كشيرة من المغرب لكنها تتركز على الخصوص فى ثلاث مناطق هى : منطقة المزيتا المركشية ، ووادى سوس، وحول أغسادير .

ويزيد عدد أشجار الزيتون المثمرة على ١٥ مليسون شجرة ، وتزداد مساحة الزيتون عاما بعد عام · وهناك برنامج تشجير للزيتون يؤخذ به منذ الستينيات ، يهدف الى زراعة ربع مليون شجرة كل عام ·

## التين واللوز والنخل:

يوجد بالمغرب نحو ٧ مليون شجرة تين ، وحوالى ٥ر٣ مليون شجرة لوز ، وحوالى نفس العدد (٥ر٣ مليون) لاشجار النخيل ، ويستهلك محصول الانواع الثلاثة محليا ، فيما عدا محصول اللوز الذى يصدر قسم منه للخسارج ،

## الكروم والموالح والتبغ ;

من بين اهم محاصيل المزارع الاوربية السابقة الكروم والموالح والتبغ وينمو نوع الكروم الخاص بصناعة النبيذ في مهل فاس ، ومكناس ، وحول مدينة الرباط وتنتج المغرب حاليا كميات كبيرة من النبيد يفيض عن حاجتها للتصدير واما الموالح أو الحمضيات وخاصة البرتقال ، فتتركز في السهول الغربية ، وفي حوض نهر سوس ويواجه التوسع في خدائق البرتقال صعوبات تختص بالتسويق الخارجي ، نظرا لكثرة انتاجه في كل دول منطقة البحر المتوسط وتوجد مزارع الطباق في الشمال بالقرب من تطوان وطنجة ، وتعنى الدولة بزراعتة ، والتوسع فيها ، لإنه غلة تجارية مطلوبة وطنجة ، وتعنى الدولة بزراعتة ، والتوسع فيها ، لإنه غلة تجارية مطلوبة .

#### الرعى والثروة الحيــوانية:

للرعى فى دولة المغرب اهمية كبيرة و ترعى الاغنسام والماعز فى كل مكان ويبلغ عددها معا نحو ٣٠ مليون راس وهذا عدا قطعان الابقار والخنازير والابل وليس بالمغرب بداوة كاملة ولهذا فان تربية الحيوان ورعيه يتم فى صورة من التنقل المحدود بين الوادى والجبل وفى هضاب الشمال الشرقى وايضا فى مهل سوس ثم فى مناطق شبه الجافة ويقضى الرعاة قسما من السنة فى قرى مستقرة ثابتة حيثما توفرت مصادر المياه وحين تجود السماء بالمطر وتخضر سفوح الجبال بالاعشاب والحشائش ويتقلون اليها مع قطعانهم و

# المثروة الغتنسابية ٠

تغطى الغابات مساحة تقدر بنحو ٥٤ الف كيلو مترا مربعا • وتشمل الغابة انواعا من الاشجار تصلح اخشابها للتصنيع ، كما تغطى اشجار البلوط الفلينى مساحة تناهز ٤ آلاف كيلو مترا مربعا وينزع لحاء اشجار البلوط الفلينى ، ويعد للتصدير • وتحتل دولة المغرب المركز الثالث في انتاج الفلين "بالعالم، بعد كل من البرتغال واسبانيا ، كما تنتج كميات كبيرة من الاخشاب للاستهاك المحلى وللتصدير •

#### . حسيد الاسماك :

صيد الاسماك حرفة عريقة مارسها سكان المغرب منذ القدم نظرا لطول سواحل البلاد على المحيط الاطلسي • وما تزال وسائل الصيد التقليدية

مستخدمة رغم ادخال الموسائل الحديثة ، وسفن الصيد الكبيرة ، ويحترف صيد الاسماك وتصنيعها نحو ٨٣٠٠٠٠ نفس ،

ويمارس صيد الاسماك في سواحل البحر المتوسط والمحيط الاطلسي ، والاخيرة هي الاهم ، ويتم صيد السردين والانشوجا والتونا ، واهم مراكز الصيد هي ميناء صافى ، الذي يصيد وحده نحو نصف المحصول الكلي ، يليه ميناء الحادير الذي يصيد نحو الثلث ، ثم ميناء الصويرة الدي يصيد العشر ، ويتوزع باقى المحصول على عدد من الموانى الاخرى كالدار البيضاء ويحوم الصيد السنوى حول ، ، ٦ الف طن ،

## الثروة المعسدنية:

الثروة المعدينة في المغرب ذات أهمية كبيرة • وقد أنشىء العديد من الخطوط الحديدية للمساعدة في انمائها • وهي تحتل مكانة مرموقة في قائمة صادرات الدولة ، اذ تسهم بأكثر من نصف الصادرات ، وتنتج البلاد كميات تجارية من معادن متنوعة ، نجمل دراستها فيما يلي :

#### الفِــوسفـات:

ياتى الفوسفات فى مقدمة المعادن ، وانتاج المغرب منه مهم عالميا ، اذ تنتج نحو خمس الانتاج العالمى من هذا الخام القيم الذى تصنع منه الاسمدة الفوسفاتية ، ويسهم الفوسفات وحده بنحو ربع قيمة صادرات الدولة ، ويشغل فى تعدينه نحو ثلاثين الفا من العمال ، والمغرب اكبر مصدر لهذا المعدن فى العالم ، وتصدر منه سنويا نحو ٢٠ مليون طن ، ودولة المغرب هى ثانية دول العالم بعد الولايات المتحدة فى انتاجه ، لكنها الاولى فى الاحتياطى الذى يقدر بنحو ٢١ مليار طن ، ويقدر هذا الاحتياطى بنحو ١٤٪ من جملة الاحتياطى العالمى البالغ حوالى ٥ ر ٥٢ مليار طن ، وانتاج المغرب من الفوسفات يزيد على ثلاثة امثال ما تنتجه الجزائر وتونس مجتمعتين ، ويعدن القوسفات من مناطق عديدة فى اقليم المزيتا الوسطى ، منها خريبجة Khouribga وبن جرير ، واليوسفية Youssoufia .

## الحسديد:

وتعدن دولة المغرب الحديد من مناطق متفرقة أهمها: المنطقة التي كانت خاضعة للاسبان فيما مضى قرب مدينة مليلة • كما توجد خامات غنية

له قرب الصويرة والدار البيضاء ، وفي الداخل غربي كولومب بيشار ، وفي منطقة خنيفرة على بعد نحو ٥٥ كيلو مترا جنوبي مكناس ، وتنتح المغرب من خام المحديد ما يتراوح بين ٢٠٠ الف و ٣٠٠ الف طن سنويا .

#### المنجنييز:

وتنتج المغرب خام المنجنيز من عدة مناطق فى وادى سوس ، وفى منطقة الهضبة قرب الحدود الجزائرية ، حيث يستخرج فى الاخيرة ويشحن من مركز بوعرفة بالسكك الحديدية الى الساحل ، حيث يصدر الى فرنسا عن عن طريق ميناء الغزوات (نيمور سابقا) • وتنتج البلاد من المنجنيز سنويا نحو ٤٥ الف طن • والاحتياطى المؤكد نحو ١٠ مليون طن •

## الزنك والرصاص ومعادن اخرى:

ويتم تعدين الزنك والرصاص حول وجده فى الشمال الشرقى ، ويشحن معظم الانتاج الى فرنسا وبعضه الى المانيا • عدا ما ذكرنا ينتج المغرب كميات من معادن النحاس والنيكل والكوبالت •

#### الصناعة:

ما تزال الصناعة في المغرب في طور نموها المبكر ، وتشتغل نسبة عالية من عمال الصناعة في حرف وصناعات تقليدية ، كصناعة حفظ المواد الغذائية وتعليبها ، واهم معوق للنمو الصناعي في المغرب النقض في مصادر الطاقة ، فمواردها الذاتية من الفحم والبترول والكهرباء قليلة ، لا تشجع نموا صناعيا كبيرا ، يضاف الى ذلك قلة رؤوس الاموال المستثمرة المحلية منها والاجنبية ،

وتصنع المغرب مـواردها المحلية من منتجات زراعية وحيوانية ، كالصناعات الغـذائية ، ومنها المكرونة والبسكوت ، وتعليب الخضر ، ومنتجات الالبان ، وحفظ اللحوم وصناعة الجلود والاحدية ، كما تصنع السوبر فوسفات ، وتعلج منتج الفلين ، وتعلب الاسماك خصوصا السردين، وبالمغرب صناعة كيماوية ، وصناعة المنسوجات والتبغ ، هذا عدا المصنوعات العدنية ، وتكرير البترول ،

النقل والتجارة الخارجية : .

السكك الحديدية: تبلغ اطوال الخطوط الحديدية بالمملكة تحو الفي

كياو متر · وهى تربط المدن الرئيسية بالمملكة بعضها ببعض ، ويجمهورية الجرافر ، كما تخدم مناطق انتاج المعادن وخاصة الفوسفات ·

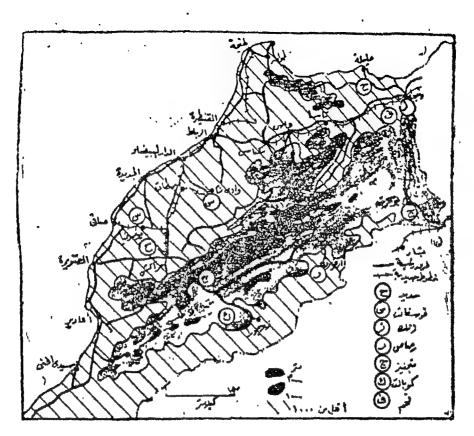

. شكل (٦٦) الثروة المعدنية بالمغرب

الطرق البرية : ويخدم النقل في المغرب طرق برية مرصوفة تبلغ اطوالها الكلية نحو ١١٥٠٠ كيلو مترا ، بالاضافة الى المدقات ، وهي طرق ضيقة غير ممهدة تبلغ اطوالها نحو ٣٦ الف كيلو مترا .

النقل البحرى: وقد سبق ذكر اهمية الدار البيضاء كميناء يخدم التجارة الخارجية للمغرب ، ورأينا انه يقوم بمعظم تجارة الصادر والوارد ، بالاضافة إلى مواتي تصدير الفوسفات مثل ميناء صافى .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النقل الجوى : وتخدم الملاحة الجوية بالمغرب عدة مطارات : في طنجة والرباط والدار البيضاء واغادير ومراكش ووجده -

التجارة الخارجية : تصدر المغرب الفوسفات ، والحديد ، والمنجنيز ، والموالح ، وزيت الزيتون ، والنبيذ ، وتستورد السكر ، والتبغ ، والوقود والسيارات ، والمصنوعات الحديدية ، ومعظم تجارة المغرب مع دول اوربا الغربية خصوصا فرنسا ، واقلها مع دول افريقيا ، بحكم الاوضاع الاقتصادية لافريقيا ، وبسبب قلة المواصلات وصعوبتها ،



# الصحراء

يشمل إقليم الصحراء الوحدات السياسية الآتية :

- ليبيا - مالي

– تشاد 🐪 – موریتانیا

- النيجر - جمهورية الصحراء العربية

ويحوى الكتاب دراسة للوحدات الآتية :

- ليبيا

القصل الثالث عشر



#### القصل الثالث عشر

## ليبيا

## «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى»

## المساحة والمسوقع:

تشغل ليبيا مساحة من شمال قارة افريقيا مقدارها ١٥٥٠ ١٧٥٩ كيلو مترا مربعا ، وتعتد ما بين داثرتي عرض ١٨٥٥ ـ ٣٣ درجة شمالا ، وبين خدلي طول ٩ ـ ٢٥ درجة شرقا ، ويحدها البحر المتوسط من الشمال ، وتتصل حدودها من جهة الشرق بحدود مصر ، ومن جهة الغرب بحدود كل من تونس والجهزائر ، ومن جهة الجنوب بحدود النيجر وتشاد والسودان ، ويبلغ طول الساحل الليبي المطل على البحر المتوسط نحو المعرومة متر ،

وموقع ليبيا الجغرافي له أهمية ، فهى حلقة اتصال بين أقطار الشرق العربى واقطار الغرب العربى ويرتبط سكانها بروابط التاريخ والقربى والنسب بسكان مصر والسودان وتونس وليبيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر ولتونس لسهولة الاتصال برا وبحرا وجوا بشقيقتيها -

#### الجغسرافية الطبيعية

## البناء الجيولوجي ومظاهر السطح:

من وجهة نظر الجغرافيا الطبيعية ، ليبيا هي مصر بدون نهر النيل : مساحة شاسعة واسعة من المحارى المخرية والحصوية والرملية ، تعتد خصائصها من الداخل حتى تصل الى الساحل ، ولا يقطع مظهرها القاحل سوى ظهور واحات متفرقة شديدة التباعد ، وفي نطاق الساحل تظهر نسمات توحى بتاثيرات بحرية ملطفة ، فالشريط الساحلي الطويل المتاخم لخليج سرت Sirte لا يتلقى من المطر سوى ١٢٥٥ سم سنويا ، ولا تكثر

الامطار نسبيا الا حيثما برزت الارض الليبية في البحر المتوسط: في الشمال المغربي (اقليم طرابلس) ، وفي الشمال الشرقي (اقليم برقة) .

وليبيا ، مثل مصر ، في معظمها جزء من هضبة جندوانا معظم جبال ويظهر مركب التكوينات القديمة التي اصابها التحول مكونا لمعظم جبال تبيستي Tebesti ، وما يصاحبها من جبال في اقصى الجنوب ، كما يمثل هذا المركب الاساس الصخرى لمعظم القسم الاوسط والجنوبي للبلاد ، ولقد ادى تعاقب الطغيان البحري على الهضبة وانحساره عنها اثناء مختلف اعصر التاريخ المجيولوجي الي تراكم رواسب بحرية وأخرى هوائية في حابقات تتفاوت في سمكها من مكان لاخر ، وتوجد هذه الطبقات حاليا في معظمها في وضع افقى أو مائلة بعض الميل مع قليل من التشوه ، وما دام الطغيان البحري كان ياتي دائما من الشحال ، والانحسار دائما نحو الشمال ، فان اقدم الطبقات تستقر في الجنوب، واحدثها يتواجد في الشمال ،

ولم تسلم ارض ليبيا من حركات التكسر التى أصابت كثيرا من أجزائها، وصحب التكسر انبثاقات بركانية غطائية في الاغلب الاعم ، وهي التي تدعى بالحرات في الشمال الغربي ومنها منطقة الهروج الاسبود ، وجبل السبودا •

ويبدو أن ركيزة ما قبل الكمبرى قد تقوست الى أسفل تجاه حوض البحر المتوسط، وأصبحت عمليات الانتقال والتزحزح الصخرى هى السائدة في النطاقات الساحلية وهنا تصبح ظاهرة الانكسار وما صحبها من هبوط تجاه البحر هى الظاهرة المهمة ونلاحظ ذلك بوضوح في عدد من الحافات الانكسارية السليمة التي تنتهى الى ساحل برقة على البحر المتوسط والمرابلس فان الحافات تتراجع ابتداء من الخمس ومصراته على الساحل نحو الداخل في هيئة قوس تاركة المجال لظهور سهل فسيح هو الجيفارا الذي يجد له امتدادا في سهل تونس و

ولقد اصاب طبقات الصخور الرسوبية شيء من التعقد المحدود ، لكن كانت له الهمية في تشكيل محدبات ومقعرات خصاة ، وتمتد هذه الطبقات الرسوبية فوق مركب الركيزة الاركى بلا اضطراب على امتداد عشرات الكيلو مترات (كما هي الحال في شبه جزيرة العرب) ، وبسبب ذلك ، ونظرا لان

اتجاه الميل الطبقى نحو الشمال ، فان النفط والمياه قد تجمعت فى أغوار ضحلة على امتداد الهوامش الشمالية ،

وهكذا نرى تشابها تضاريسيا وتركيبيا بين ليبيا وثبه جزيرة العرب وفي شبه الجزيرة نطاق جبلى ضيق يتمثل في جبال الحجاز وعسير يمتد من الشمال الى الجنوب ، وفي ليبيا مثيله في جبال تبستى لكنها تمتد من الشرق الى الغرب ، وهي ، كجبال الحجاز وعسير ، تنحدر انحدارا تدريجيا نحو هضاب متفاوتة الارتفاع ومتباينة مظاهر السطح فيها تتشكل العديد من ظواهر الكويستا ، وتتغطى في معظمها برمال مفككة ، وتتواجد غطاءات لافية تكتنفها وتزركشها قمم مخاريط بركانية ، كالحال في جبال غربي الجزيرة العربية ، بل ان الجبل الاخضر في ملطنة عمان نجد له شبيها في الجبل الاخضر ببرقة الليبية ، فكلاهما التوائي النشاة ، لكن التواء الاخير القل كثافة وتعقيدا من الاول .

ويمكننا في ضوء النظرة العامة السابقة أن نقسم ليبيا الى الاقسام التركيبية والتضاريسية الاتية:

۱ ـ الاقلميم الطرابلس : ويشمل السهل الساحلي المعروف بسهل الجيفارة ، والجبل الطرابلس ، والحمادة المحمراء .

٢ ـ اقليم الصحراء وفران: ويشمل مناطق الجبال: اركسوا ، والعوينات ، والهروج ، والسودا ، كما يشمل المنخفضات الشمالية مثل جغبوب ، وجالو ، واوجلة ، ومرادة ، والجفرة ، والمنخفضات الجنوبية التى تشغلها واحات الكفرة ، وفزان ، وغات ، بالاضافة التى مناطق بحار الرمال والادهان وسرير كالانشو .

" - اقليم برقة: ويشمل سهل بنغازى ، والسهول الشمالية الضيقة ، كما يشمل الجبل الاخضر ، وهضبة البطنان والدفنة •

#### الاقلسيم الطرابلسي

يبدأ الاقليم من جهة الشمال بسهل الجيفارة • Jefara • وهو أوسع واهم سهول ليبيا • ويمتد من ساحل البحر شمالا حتى حافة جبل طرابلس في الجنوب • ويتخذ شكل مثلث رأسه عند بلدة الخمس ، وقاعدته الحدود مع تونس • ويبلغ طوله من الشرق الى الغرب نحو ١٦٠ كيلو مترا، واقصى



شکل (۲۷) تضـــاریس لیبیـــا

امتداد له من الشمال الى الجنوب حوالى ١٣٠ كيلو مترا • ويواصل السهل امتداده فى تونس حتى مدينة قابس • وتبلغ مساحته الاجمالية نحو ٣٧ الف كيلو مترا مربعا ، يقع نصفها فى ليبيا حيث يسمى سهل الجيفاره •

وسهل الجيفارة نطاق هابط يتأنف من صخور رسوبية ، تحدده في الجنوب حافة جبل طرابلس ، أو جبل نفوسة كما تسمى أحيانا ، وتشرف عليه بشكل جروف قائمة ، ويتكون سطح السهل في معظمه من رمال هوائية

وحصى ومجمعات صخرية (كونجلو ميرات) وقشور صحراوية · وترتكز هذه التكوينات فوق سلسلة من الطبقات الصخرية التابعة للزمن الثالث ، خصوصا لعصر الميوسين ، والزمن الثانى خصوصا للعصر الترياسى ، والتى تظهر على السطح في بعض الاماكن ·

ويرتفع سطح السهل تدريجيا من منسوب البحر في الشمال نحو الجنوب بمعدل ١: ٣٥٠ ، وبينما نجد هامشه الشمالي يقع في منسوب البحر نجد مسطحه يرتفع الى ٥٠ مترا على بعد ١٥ كيلو مترا من الساحل ، والى ٣٨٠ مترا عند حضيض حافة جبل نفوسة (الجبل الطرابلسي) وطبوغرافية سهل الجيفارة ليست متناسقة برى حال فهو يشتمل على كثير من التلال خموصا في قسمه الجنوبي ، بانقرب من حافة الجبل الذي يشرف على السهل بهيئة جروف قائمة يقطعها عدد عديد من الاودية العميقة ، كما تكتنف هوامشه الشمالية نطاقات من الكثبان المكونة من رمال جيرية بيضاء ، وتظاهرها بحيرات ساحلية طويلة تبدو في معظمها في شكل سبخات تمادها نياتات ملحية ،

وتنتهى معظم الوديان التى تشق حافة الجبال فى جنوب الجيفاره ، وبعضها يواصل ميره الى قسمة الاوسط ، وقليل منها يتمكن من مواصلة الجريان عبر السهل كله ، وينجح فى الوصول الى البحر ، ومن بين الاودية الاخيرة وادى المجينين ، وهو ينبع فى منطقة الجبل الطرابلسي الواقعة بين بلدتى ترهونه وغريان ، ثم يجرى مخترقا للسهل بين ضفتين واضحتى المعالم مكونتين من رواسب الرمال والطين الى أن ينتهى فى البحر عند مدينة طرابلس ، وقد كان كغيره من الوديان الكبيرة يفيض بالمياه عقب مقوط الامطار ، ويحدث الكثير من الإضرار ، وقد أقيم عليه مدان لخزن المياه للوقاية من فيضاناته الخطرة من جهة ، ولاستخدام المياه فى الزراعة وتغذية مخازن المياه الباطنية من جهة ، ولاستخدام المياه فى الزراعة وتغذية مخازن المياه الباطنية من جهة ، ولاستخدام المياه فى الزراعة

ومن الاودية المهمة التي تخترق السهل وادى الرملة الذي ينتهى في البحر عند سيدي بانور ، ويبلغ طول مجراه نحو 20 كيلو مترا ، ويوجد في قاعه قرب بلدة ترهونة عدد من العيون على ارتفاع ٤٠٠ متر فوق منسوب البحر ، وتسيل مياهها فوق وجه حافة صخرية بهيئة شلال يسمى الشرشارة ، ونصادف مثل هذه العيون وهذا الشلال في وادى درنة بالجبل الاخضر ايضا .

ويمثل جبل طرابلس الظاهرة المورفولوجية البارزة في هذا القسم الشمالى الغربى من ليبيا وهو يواجه الشمال بحافة هضبية متفاوتة التقطع ومتباينة الارتفاع وتبدو بهيئة قوس خطى الامتداد وتمتد الحافة على طول مسافة تقدر بنحو ٣٠٠٠ كيلو مترا من الحدود التونسية بالقرب من وازن وصوب الشرق وشرق الشمال الشرقى الى البحر المتوسط عند مشارف الخمس ولبدة ويطل الجبل الشامخ على سهل الجفاره العريض (فرق المنسوب بينهما يتراوح بين ٢٥٠ مترا واكثر من ٥٠٠ متر) الذي ينحصر بين الحافة والبحر المتوسط كنصل سيف احدب طرفه المدبب الشمال الشرقى و

وتبدو جيولوجية الجبل بسيطة جدا ، اذ تتركب مستوياته العليا من طبقات كريتاسية العمر ، وتظهر أيضا في جدراته ، وهي تتالف من صخور كربونية وكلاستية وبعض الصخور المتبخرات ، وتنتظم في وضع قريب من المستوى الافقى ، فهي تميل ميلا هينا جدا نحو الجنوب ، اى صوب هضبة الحمراء الشاسعة الرقعة ، التي يتكون هامشها الشمالي من نفس الصخور ،

وقد تكسرت اجزاء من الحافة • وانبثقت من خلال الكسور ومصهورات لافية تراكمية مشكلة لقمم تصل ذراها بين ٨٠٠ ـ ٨٥٠ مترا ، ويبلغ سمك اللافا ذاتها فوق التراكيب الجيرية بين ٢٠٠ ـ ٣٠٠ متر • وتتضح هذه الظاهرة بوجه خاص في اقليم غريال حيث يشيع وجود التكوينات البركانية •

اما الحصادة الحصراء فهى هضبة ضخمة تبلغ مساحتها أكثر من النطاق الجبلى الطرابلسى في الشمال الني وادى الشاطىء في الجنوب • ذلك الوادى الذى يحدد تخوم اقليم فزان من جهة الشمال • وتنحدر الهضبة انحدارا هينا نحو الجنوب وهو انحدار يتمثى مع ميل الطبقات الصخرية التي تتركب منها الهضبة • وهى تكاد تخاو من الاشكال الارضية ، ولا يقطع انتظام سطحها وتناسقه سوى بعض الكييستات التي تظهر على امتداد الحدود الفاصلة بين التكوينات الشائعة لكل من عصرى الباليوسين والكريتاسي الاعلى • كما تظهر على سطح النهضبة احيانا سلاسل من القور (ميزات) ، وهي تلك التلل المنبسطة القيم ، والتي تمثل بقايا تعرية سطح هضبي قديم اعلى واقدم من السطح الحالى ، ولا يزيد ارتفاعها عادة على ٥٠ مترا فوق المنسوب العام للحمادة الحمسراء •

#### اقليم الصحراء وفسزان

كانت الصحراء الليبية أول قسم ظهر من الاراضى الليبية فوق سطح البحر ، فالجزء الاكبر من هذه الصحراء برز بالفعل كارض يابسة فى بداية الزمن الثانى ، وابتداء من الزمن الثالث أخذت رقعة اقليم طرابلس فى الظهور فوق منسوب مياه البحر المتوسط ، وتحول قسم كبيز منه الى يابس مع بداية عصر الايوسين، ثم تبع ذلك انحسار مياه البحر عن كل من منطقتى برقة وسرت ، وكان ذلك حوالى نهاية عصر الميوسين ،

وتضم الصحراء الليبية عددا من المظاهر التضاريسية التى تتفاوت فى ارتفاعاتها وتتنوع فى اشكالها • وهى تنحدر انحدارا عاما من الجنوب ، من مرتفعات تيبستى التى ترتفع ذراها الى اكثر من ٢٨٠٠ مترا ، نحو الشمال ، وحيثما تصل الصحراء الى ساحل البحر ، كما هى الحال على امتداد ساحل خليج سرت ، لا يرتفع سطحها كثيرا عن منسوب سطح البحر .

ويحف بالصحراء الليبية من جهة الجنوب الشرقى والجنوب الغربى اطار جبلى ، يبدأ في الجنوب الشرقى بجبل العبوينات الذى عنده تتقابل المحدود بين مصر والسودان وليبيا ، ويتألف الجبل من صخور الجرانيت ، ويغطى مساحة مقدراها ٥٠٠٠ متريبا ، ويبلغ محيطه ١٦٠ كيلو مترا ، وارتفاعه ١٩٣٤ مترا فوق سطح البحر، ونحو ٢٠٠ متر فوق سطح الصحراء المحيطة به ، يقترب منه من جهة الشمال جبل أركنو Arcknu (ا تفاعه المحيطة به مترا فوق سطح البحر) ومن جهة الجنوب جبل كيسو ،١٤٣٥ (ارتفاعه ١٧١٢ مترا) ،

وتحد الصحراء الليبية من جهة الجنوب جبال تيبستى وتحد وهى جبال تتركب من صخور بركانية فى الاغلب الاعم، وتغطى مساحة شاسعة تبلغ نحو ٣٠٠٠٠ كيلو مترا مربعا، ويقع معظم الجبال فى جمهورية تشاد ، وفيها أيضا أعلى القمم الممثلة فى ايمى كوسى Emi Koussi (ارتفاع القمة ٣٤٦٥ Pic Touside مترا) ولا يزيد ارتفاع جبال تيبستى فى ليبيا على ٢٢٨٦ مترا فى قمة بيك بيتى Pic Btte المواقعة على الحدود بين ليبيا وتشاد ، وتقع كتلة جبل ايغاى Eghai الى الشمال الشرقى من تيبستى على مدار السرطان .



وتمتد مرتفعات تومو Toumo الى الشمال الغربى من تيبستى على جانبى المحدود بين ليبيا والنيجر ، وتصل قممها علوا يناهز الانف متر ، وتجد هذه المرتفعات امتدادا لها في جبال تاسيلى Tassili التى يقع معظمها فى الجزائر ، وارتفاعها فى ليبيا لا يزيد على الالف متر وهى مع تلال تومو تشكل المحدود الطبيعية لاقليم فزان الليبى من جهة المجنوب والغرب ، وتقع واحة غات Ghat فى منخفض منحصر بين حافات جبلية من مرتفعات تاسيلى ،

وتمتن في قلب الصحراء الليبية مجموعة ضخمة من المرتفعات البركانية النشأة أنسخمها واعظمها امتداد جبال الهروج الاسود Al Haruj Al Aswad وجبل السودا واكتملت معظم وجبل السودا واكتملت معظم الانبثاقات البركانية في عصر الاوليجوسين من عصور الزمن الثالث ، وبذلك تحدد منخفض اقليم فزان من جهة الشمال الشرقي ، ويبلغ اقصى ارتفاع لجبال الهروج الاسود ١٢٠٠ مترا ، وتواصل جبال الهروج الاسود امتدادها نحو الشمال حتى المنخفض الذي تقع نيه واحات الجفرة حيث قرى واحات نحو الشمال ، ما من ناحية الشرق فانها تختفي في سرير كالانشو ،

ومن بين المظاهر التضاريسية الموجبة في الصحراء الليبية تلك التلال والهضيبات الصغيرة التي تبرز فوق سطح الصحراء ، وتاخذ اشكالا مختلفة ويطلق على كل منها اسم قارة (جارة) ، وجمعها قور (جور) وهي عبارة عن مخلفات هضبية قديمة قطعتها التعرية وأزالت معظمها • وتوجد القور في مجموعات متجاورة أحيانا ، كما توجد مفردة منعزلة أحيانا أخرى • وتتباين أشكالها فمنها ما يتخذ شكل المخروط أو هيئة المستطيل • وتتميز جميعها بسفوح شديدة الانحدار وأحيانا قائمة • وتستخدم القور علمات يسترشد بها البدو والرحالة في الصحراء •

وتضم الصحراء الليبية عددا من المنخفضات العظيمة التى تظهر بها العيون والآبار فتصلح السكنى والنشاط البشرى • وتنتظم هذه الواحات في صفين : صف شمالى يقع بين دائرتى العرض ٢٩ ــ ٣٠ درجة شمالا • ويشمل من الشرق الى الغرب منخفض واحات جغبوب ، ومنخفضات واحات جالو واوجلة وجخرة ، ومنخفض واحة مرادة، ثم منخفض غدامس وصف جنوبى ويشمل منخفض واحات الكفرة ، ومنخفض فزان •

والمنخفضات الشمالية متفاوتة الاتساع ، لكنها جميعا عظيمة الرقعة ، وتقع كلها في وسط صحراوى شاسع ، وتشرف عليها الهضبة الميوسينية بجروف وحافات شديدة الانحدار في العادة ، لكنه تنتهى في الجنوب الى بحار من المرمال ، وتشترك كل المنخفضات في وسود طبقة صخرية قريبة نوعا من سطح قيعانها ، وتحوى الكثير من المياه الجوفية التي تنفجر في صورة عيون وينابيع دافقة ، تروى الاراضي وتنجمع البدو حولها ،

ويضم نطاق المنخفضات الجهبية منخفض الكفرة الذى يمتد حول دائرة العرض ٢٤ درجة شمالا ، حيث يمتد منخفض الواحات الخارجة فى مصر على وجه التقريب و وهو منخفض ضخم محفور فى هضبة تتركب من الصخور الرملية الكوارتيزية المعروفة باسم الخراسان النوبى ويمتد المنخفض من الشرق الى الغرب مسافة ٥٠ كيلو مترا ومن الشمال الى الجنوب مسافة ٢٠ كيلو مترا و وفيه يقع عدد من الواحات من بينها الجوف ، وبوما ، وبويمة ، والزويرق ، والطلاب ،

ويتالف اقليم فران من منخفض عظيم المساحة يمتد من المحادة المحمراء ، وجبل السواد شمالا الى مرتفعات ايفاى وتيبستى وتومسو Toummo جنوبا ، ومن جبال تاسيلى وحمادة تنغرت غربا الى مرتفعات النبروج في الشرق ، وقد ظهرت معظم أراضى اقليم فزان فوق منسوب البحر واحبحت أرضا يابسة في بداية الزمن الثانى ،

وينقسم الاقليم الى حوضين كبيرين هما: حوض اوبارى Aubari وحوض مسرزق Morzug، وتفصل بينهما هضبة صخرية طويلة هى حمادة مرزق، وتقدر مساحة حوض أوبارى بنحو ١٩٢٠٠٠ كيلو مترا مربعا، ومساحة حوض مرزق بحوالى ١٧٨٠٠٠ كيلو مترا مربعا، وعلى الرغم من توفر معلومات كافية عن تكتونية الحوضين، الا أن البحاث يرون أنها غورير، انكساريين، ولكنهما أساسا عبارة عن ثنيتين فسيحتين مقعرتين يتفق محوراهما بوجه عام مع محورى الحوضين، وقد تلت نشأة الثنيتين عمليات تشكيل وتعديل بواسطة قوى التعرية، بالماء الجارى ثم بواسطة الرياح،

ويخترق كل حوض عدد من الوديان اهمها وادى الشاطىء الذى يجرى في حوض اوبارى على امتداد الهامش الجنوبي للحمادة الحمراء ، ووادى

الآجال الذي يجرى على امتداد جنوبي حوض أوبارى والجانب الشمالي لحمادة مرزق •

ويجرى وادى الحوف فى شمال حوض ادهان مرزق ، ووادى حكمة فى شرقه ، وفى اقصى الجنوب الغربى يجرى وادى تانيزوفت Tanezzuft بالقرب من الحدود مع الجزائر ، وفيه توجد بعض الواحات اهمها واشهرها واحة غات Ghat .

#### اقلسيم برقسة

يبرز اقليم برقة كثبه جزبرة البحر المتوسط محصورة بين خليج سرت في الغرب وخليج بمبه Bomba في الشرق والاقليم عبارة عن هضبة مرتفعة تشتهر باسم الجبل الاخضر ، بسبب ما يغطى سطحها من نبات البحر المتوسط الدائم الخضرة ، الذي يتالف هنا من اعشاب وشجيرات تنتظم احيانا في هيئة احراج كثيفة وتشرف الهضية من جهة الشمال والغرب على سهول ساحلية ضيقة اهمها واشهرها سهل بنغازى ، المشرف على خليج سرت ،

ويتكون الجبل الاخضر من صخور ينتمى اغلبها الى الزمن الثالث ، خصوصا عصر الميوسين ، وتتميز حافة الجبل الاخضر المشرفة على السهول الساحلية الضيقة بأن انحدارها يتم على ثلاث مستويات ، ويبدو أن عملية الرفع قد بدأت هنا في أواسط عصر الميوسين واستمرت خلال عصر البليوسين، وبرزت برقة في البداية كجزيرة تمثل أوج علوها في الجبل الاخضر ، وامتدت تأثيرات حركة الرفع بالتدريج شرقا وغربا لكى تشمل البطنان من جهة ، وشرقى خليج سرت من جهة أخرى ، ويبدو أن هذه الهضبة الضخمة كانت ممتدة في البحر المتوسط كارض يابسة أكثر من امتدادها الحالى ، وذلك قبل أن تصيبها العيوب والانكسارات ، وبالتالى تهبط وتغوص أجزاء منها تحت منسوب مياه البحر -

والهضبة البرقاوية ليست منتظمة الهيئة ، فهى ذات شكل ماثل ، اذ ينحدر جانبها الشمالى انحدار شديدا ، وقائما فى بعض المواضع ، بينما يتدرج اسحدارها صوب الجنوب ، ولكل من الجانبين ظراهر خاصة متميزة نجملها فى السطور التالية ،

دكل (١٩) الهامش الشمالي والغربي لبرقة

#### الجسانب الشمالي:

يتكون هذا الجانب من شلاث مستويات او درجات ، كل درجة منها تتالف من مستوى يصاحبه جرف او حافة شديدة الانحدار - اما الدرجة الاولى وهي السفلي، فتتمثل في السهل الساحلي او الدرجة الساحلية - وهو سهل ضيق متقطع ، يمتد من خليج مرت ، حتى خليج بمبه - ويتضاءل اتساعه الى بضعة امتار في الشمال ، بل تشرف الحافة على البحر مباشرة في بعض الاماكن ، لكنه يتسع على خليج مرت حيث يسمى سهل بنغازى .

ويبدو سهل بنغازى بشكل مثلث راسه فى الشمال عند بلدة توكره ، وقاعدته فى المجنوب بين بلدتى الزويتية على الساحل وانتيلا فى الشرق ، وهنا يبلغ اقصى اتساع له الذى يبلغ ٥٠ كيلو مترا ، ويشق الحافة الجبلية المطلة عليه عدد من الاودية التى يتجح بعضها فى اختراقه والوصول الى البحر حيثما تسقط امطار الشتاء بغزارة ، ومن بينها وادى السلايب فى الشمال ، ووادى القطارة الذى ينتهى الى خليج سرت جنوب مدينة بنغازى بقليك ،

فاذا ما صعدنا الحافة الاولى التى تصل ذراها بين ٧٥٠ ــ ٣٠٠ متر ، فاننا نصل الر سطح الدرجة الثنانية التى تسمى «السوسيطة» ، واحيانا يشيرون اليها باسم «العرقوب» أو العرقب لظ Arkab تا ، اشارة الى وعورتها وصعوبة التنقل فسوقها ، وتتضح وعورة السلطح فى الشرق حيث تكتنفه المحافات ، أما فى الغرب ، فأن الدرجة تبدو أكثر استواء وانبساطا ، وفيها الحافات ، أما فى الغرب ، فأن الدرجة تبدو أكثر استواء وانبساطا ، وفيها الحافات ، وهو تلهر سهل المرج ، الذى هو عبارة عن حوض تغطيه التربة المحمراء ، وهو أكبر الاحواض ، وأهم منطقة زراعية فى اقليم برقة كله ،

وتتمثل الدرجة الثالثة في هضبة متسوسطة الارتفاع ، وهي عريضة ومموجة في الغرب ، وضيقة في الشرق حيث ترتفع الى علو يتراوح بين مدر، وتقع عليها مدينة شمات التي تشتهر بآثارها الرومانية،

وتنتهى هذه الدرجة بحافة تقع فى الشرق تمثل ذروة علو الجبل الاخضر ، وهى مرتفع صغير المساحة بالقرب من بلدة ساونط ، يسمى سيدى الحمرى المقامة هناك، واقبص علو للمرتفع ٨٨٠ مترا ،

ويخترق القسم الشمالى من الحبل عدد من الوديان المهمة التى ينبع معظمها من اعلى الجبل فى منطقة سيدى الحمرى ، وتتجه شمالا لتصب فى البحر ، ومن اهمها وادى درنة الذى يعرف فى قسمه الاعلى باسم وادى بو الضحاك ، ووادى الكوف ، ووادى الناقة ، وغيرها كثير ، ومن الاودية التى تنصرف نحو خليج بمبه وادى المعلق ،

#### الجانب الجنوبي للهضبة البرقاوية:

الى الجنوب من الجبل الاخضر ، ينحدر السطح تدريجيا الى هضة الصحراء الليبية ، وفيما يلى نطاق قمة الجبل معاشرة صوب الجنوب يمتد عدد من الوديان العميقة التى تشكلت فى عصر جيولوجى سابق ، وهى الان اما تجرى بالمياه اثناء ايام قليلة محدودة فى كل عام ، او تظل جافة تماما، وتشهد طبوغرافية المنطقة التى الصابتها التعرية المائية بكثافة وعمق شديدين ، على سيادة ظروف مناخية مطيرة مغايرة تماما لمظروف الحاضر، فلا يوجد مجرى مائى حالى باستطاعته شق اودية بهذا الحجم والعمق ، ويطلق السكان على هذه المنطقة الوعرة الممزقة اسم «الحبشة» ،

ويستمر الانحدار التدريجي شطر الجنوب الى نطاق اقل ارتفاعا يسمى «السروال» يتصف بنفس خصائص نطاق (الحبشة) ، فهو استمرار له من حيث الوعورة والتمزق ، ويغطيه حطام صخرى ، كما تبدو الارض كثيرة التموج .

وياخذ سطح الارض فى الاستواء الى الجنوب من نطساق السروال وهنا تظهر السبخات أو البلايات ، التى تتمثل فى احسواض قاحلة تملاها المواد الغرينية الناعمة ، تفصلها عن بعضها حافات منخفضة غير منتظمة وهنا وهناك يظهر تل اكبر حجما وهذا هو النطاق المعروف باسم «البلط» وأكبر سبخة هناك تعرف باسم بلطة الزلاق ، التى تنتهى اليها عدة أودية تنحدر نحوها من الشمال ، ومن أكبر الوديان التى تنحدر نحو الجنوب من نطاق تقسيم المياه عند سيدى الحمرى ، وتنتهى الى سبخات البلط وادى الرملة ، ووادى سمالوس •

والى الجنوب من نطاق البلط تبدأ الصحراء الشرقية التى تدعى «الصحراء البرقاوية» وتبدأ ببحر الرمال العظيم ، الذى يدعى أحيانا «العرق الكبير» ويتالف من مساحة عظيمة من الرمال المتحركة والكثيان

الرملية الضخمة ، وله امتداد في مصر ، ويلى بحر الرمال جنوبا اراضى شاسعة يغطيها الحصى ، تسمى سرير كالانشيو ، الذى يمتد مسافة ، ٠٠ كيلو متر مابين واحة جالو في الشمال ومنخفض واحات الكفرة في الجنوب، كما يبلغ اتساعا عظيما فيما بين دائرتي عرض ٢٦ ، ٢٨ درجة شمالا يناهز . ٠٠٠ كيلو متر ، فيما بين الحدود المصرية وداخلية ليبيا .

#### هضبة مارماريكا:

مارماريكا اسم تستخدمه المراجع الاجنبية للدلالة على هضبة تبدأ من خليج بمبه غربا وتنتهى عند الحدود المصرية شرقا • ويستخدم الاهالى للدلالة على نفس الهضبة اسمين هما : البطنان ويطلقونه على القسم الغربى منها ، أى من خليج بمبه حتى طبرق ، ثم الدفنة ، ويعبرون به عن القسم فيما بين طبرق والحدود المصرية •

وتختلف هذه الهضبة فى خصائصها التضاريسية عن وسط وغرب هضبة برقة ، فهنا نجد الارتفاع لايزيد على ٢٠٠ متر ، كما نجد تتابعا بسيطا من ظواهر الكويستا بحيث تشرف واجهاتها نحو الشمال بجروف شديدة الانحدار ، لكنها قليلة العلو ، بينما تنحدر ظهورها تدريجيا نحو الجنوب الى ارتفاع نحو ١٠٠ متر ، أى الى الحافة التى تحدد منخفض واحات جغبسوب ،

#### المنسساخ

ليبيا دولة صحراوية ، تخضع في جملتها للمناخ الصحراوى المحار المجاف ، الذى يسود معظم القسم الشمالى من قارة افريقيا · وتمارس طبوغرافية البلاد تاثيرا واضحا على ظروفها المناخية · ونظرا لطبيعة السطح المفتوحة وقلة انتشار سلاسل المرتفعات ، فان كتل الهواء المتبايئة الاصول والانواع تستطيع التداخل بسهولة في عمق البلاد طولا وعرضا ، وتؤدى الى تشكيل ظروف طقس متنوعة ومتغيرة · ومن الكتل الهوائية التى تتفاعل وتتبادل التاثير في جو البلاد ، كتل صحراوية ، ومدارية بحرية ، وقطبية قارية ، بل ان كتل الهواء القطبى قد تغزو أجراء ليبيا في اوج الشتاء ·

ويؤثر الموقع الجغرافي في شمال غرب افريقيا ، وعلى البحر المتوسط

فى ايجاد اختلافات اقليمية متنوعة • ويقع اقليم طرابلس فى اقصى الشمان الغربى فى ظل المطر بالنسبة للرياح الغربية الحاملة للرطوبة • بينما يساعد بروز اقليم برقة فى البحر بشكل شبه جزرى على الاكثار من كمية الامطار الساقطة عليه • فتتلقى الجزاؤه المرتفعة كمية سنوية من المطر تتراوح بين المداوح بين المداود بين المد

#### الحسرارة:

هناك عوامل متنوعة تــؤثر في درجة الحرارة بليبيا أهمها وأبعدها أثرا ، الموقع الجغرافي بالنسبة لدواثر. العرض من جهة ، وبالنسبة لليابس والبحر من جهة أخرى ، ويدخل القسم الاكبر من البسلاد في نطاق المناخ الحار نظرا لامتدادها بين دائرتي عرض ١٨٥٥ - ٣٣ درجة شمالا تقريبا ولا يتمتع من رقعة ليبيا بمناخ معتسدل سوى الشريط الساحلي والمنساطة، التي تظاهره .

وتدين الاراضى المساحلية فى ليبيا باعتدال مناخها على مدار السنة للبعر المتوسط الذى يخفف من التاثيرات المتطرفة لمناخ الصحراء • فهو فى فصل الشتاء يساعد على تخفيف حدة البرودة فى النطاق الساحلى نظرا لدفء مياهه ، بينما يعمل على تلطيف وخفض حرارة الساحل صيفا عن طريق رياح الشمال التى تهب منه باردة نوعا ومنعشة ولا يتوغل اثر البحر كثيرا فى الجنوب ، فهو لا يتعدى عشرة كيلو مترات فى الاغلب .

ولارتفاع الارض فى الجبل الاخضر ببرقة والجبل الطرابلسى دخل فى توزيع المحرارة ، فهما أولا عامل فصل بين المناخ المعتدل البحرى السائد فى النطاق الساحلى ، والمناخ الصحراوى الحار فى الجنوب ، وهما ثانيا عامل خفض للحرارة فى البلدان الواقعة فوقهما .

وشهر يناير هو أبرد شهور السنة فى كل مكان بليبيا ، بينما شهر يوليو بالجهات الداخلية وشهر أغسطس بالبلدان الماحلية هما أشد الشهور حرارة ، ويتراوح المعدل السنوى للحرارة بين ١٨ درجة فى النطاق الساحلى . و ٢٣ درجة فى الداخل ، لكن المدى اليومى والمدى الفصلى للحرارة كبير ، فهو فى الساحل بين ١٩ ١ درجة مثوية ، وفى المناطق الحبلية بين ١٢ ـ ١٤ درجة مثوية ، وفى الداخل بين ١٥ ـ ١٨ درجة مثوية .

وأشد جهات ليبيا حرارة وتطرفا هو اقليم فزان ، تبعا لتطرف موقعه في جنوب غرب البلاد في قلب الصحراء الكبرى • فهنا يتراوح كل من المدى اليرمى والمدى الفصلى للحرارة بين ٢٠ و ٢٥ درجة مثوية • ففى سبها عاصمة الاقليم يبلغ معدل النهايات العظمى لشهر يونيو نحو ٤٠ درجة ، ولشهرى يوليو واغسطس نحو ٣٩ درجة ، بينما يهبط معدل النهايات الصغرى في شهر يناير الى ٥ درجة • أما الفرق بين المعدل الحرارى لشهرى يونيو (٢٠١٦ درجة) ويناير (١٢/٣ درجة) في نفس المدينة فيبلغ ١٩٦٣ درجة مثوية •

#### الضغط الجوى والرياح:

تقع أراضى ليبيا في فصل الشتاء تحت تأثير الضعط المرتفع الازورى الذى يمتد شتاء فوق الصحراء الكبرى • بينما يكون النطاق الساحلى ضمن ضغط منخفض يسود البحر المتوسط حينئذ بسبب دفء مياهه • وتهب على شمال ليبيا تبعا لذلك رياح تاتى في معظمها من الجنوب الغربى بينما يسود وسط ليبيا وجنوبها رياح شمالية شرقية •

ويؤثر فى مناخ ليبيا مرور الانخفاضات الجوية على امتداد سواحلها الشمالية أو بالقرب منها ، وتستطيع أن تتعمق وتتداخل فى خليج سرت نفسه ، ويتكرر مرورها فى أشهر الشتاء ، خصوصا فى شهر فبراير ،

وفى فصل الربيع تنشأ انخفاضات جوية فوق شمال آفريقيا، التي تتسبب في هبوب رياح «القبلي» (الجبلي) وهي رياح محلية حارة شديدة الجفاف، كالخماسين في مصر وتهب في مقدمة الانخفاضات الجوية آتية من الصحراء، حاملة معها هواء مداريا قاريا شديد الحرارة والجفاف ، فقد يحدث أن تنخفض الرطوبة النسبية الى أقل من ١٠٪ وتكون محملة بالاتربة ، فيتغير الجو بسببها وتقصر الرؤية لبضعة أمتار و وتحدث هذه الموجات الحرارية المتربة نحو سبع مرات في المتوسط في كل عام على النطاق الساحلي ، وبسين ١٢ – ١٤ مرة في الداخل المعمور كسهل الجيفاره ويتعرض اقليم طرابلس اكثر من اقليم بنغازي لهبوب هذه الرياح ، وتدوم الاحوال الجوية السيئة في كل موجة نحو يومين أو ثلاثة ثم تنتهي .

وفى فصل الصيف يتزحزح نطاق الضغط المرتفع الازورى شالا ، ويمتد منه لسان فوق البحر المتوسط · اما صحراء ليبيا فتكون جزء من

سطاق ضغط منخفض يعم الصحراء الكبرى • وهكذا تصبح الاراضى الليبية كلها واقعة في مهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية • وهي وان كانت حافة ، الا أنها تساعد على تلطيف حرارة السواحل الليبية •

#### الامطـــار:

اتضح مما سبق ان امطار ليبيا شتوية ، وتسببها المنخفضات الجوية ، وتتراوح كمية الامطار على الساحل بين ١٠ - ٤٠ سم ، تبعا لشكل الساحل واتجاهه وبسبب ابتعاد الجبال عنه او اقترابها منه ، ويلاحظ ان الامطار تزداد في السواحل المواجهة للشمال الغربي بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية الممطرة متعامدة عليها ، ولهذا نجد ان امطار بنغازي اكثر من امطار خليج بمبه الواقع في ظل المطر ، وامطار ساحل طرابلس اكثر من امطار ساحل مرت ، لموقع الاول مواجها للريح الماطرة ، ووجود الثاني في ظلهسا ،

وتقل الامطار كلما ابتعدنا عن الساحل واتجهنا في السهل نحو الداخل، فغى مدينة طرابلس تبلغ الكمية نحو ٣٨ سم ، بينما تتناقص عند حضيض المجبل الطرابلسي الى نحو ١٠ سم فقط - وفي اجدابيا على خليج سرت تبلغ الكمية ١٠ سم ، ثم تتناقص حتى تتلاشى تماما على بعد ١٢٥ كيلو مترا في الجنوب .

وتزداد الامطار في المناطق الجبلية في اقليمي برقة وطرابلس وطبيعي ان تكون المنحدرات الشمالية والغربية اكثر مطرا من غيرها لمواجهتها للرياح المطرة واكثر جهات ليبيا مطرا نجدها في أعالى الجبل الاخضر في محيط مدينتي البيضاء وشحات حيث تبلغ الكمية ٦٠ سم في كل عام و

### ممسادر الميساه:

تنقيم مصادر المياه في ليبيا الى قسمين رئيسيين هما :

1 - مياه الامطار التي تتجمع في الاودية، وتتشرب في مسام تكوينات التربة • وهي تكفي في مناطق معلومة لقيام حياة نساتبة وزراعية في موسم سقوطها وهو الشتاء •

٣ \_ المياد الجموفية ، وهي اصلا مياه امطار تسربت في الماضي ،

وتتسرب حاليا في مسام الصخور ، حيث تتجمع في الاعماق بعيدا عن السطح في طبقة واحدة أو أكثر من طبقات الصخور الرسوبية المسامية .

ومن الواضح ان كمية الامطار بليبيا غير كافية لوجود مجارى مائية سطحية ، اللهم الا بعض الجداول القصيرة التى تظهر فى قيعان بعض الاودية الجبلية ، حينما تسقط امطار الشتاء وتنحدر اليها ، وتغذيها بعد ذلك مياه العيون فى باقى السنة ، ومن بينها وادى درنة فى الجبل الاخضر، ورادى الرملة فى جبل طرابلس .

ونظرا لان الجبال تتالف من صخور جيرية ممامية ، فان قسما كبيرا من مياه الامطار يغور في مسام التسخور والحفر والشقوق ، ويتجمع في الكهوف والدهاليز الباطنية ، ويشكل احيانا انهارا باطنية - ويدل على غنى المياه الجوفية في الجبل الاخضر والجبل الطرابلسي وجود عدد من العيون التي تنبثق منها المياه طوال السنة - اما القسم الآخر من مياه الامطار فانه يتجمع في الاودية التي تنحدر نحو البحر المتوسط ، وكثيرا ما تجرى المياه فيها بشدة في هيئة سيول جارفة كانت تؤدى الى احداث خسائر فادحة ، وذلك قبل انشاء عدد من السدود على أهمها ، ومن امثلتها وادي درنة الذي كان في فيضانه خطر على مدينة درنة ، ووادي القطارة الذي كان يهدد مدينة بنغازي ، ووادى المجينين الذي طالما سببت فيضاناته تفيات جسيمة بمدينة طرابلس .

وتؤدى السدود الى تحقيق عدة أغراض هى :

- ١ خزن المياه لوقاية المدن ومناطق العمران من أخطار الفيضانات .
  - ٢ \_ الاستفادة من المياه المخزونة للرى والزراعة •
- ٣ تغذية وانماء الماء الباطني في المناطق المتاخمة لمجاريها الدنيا •

واهم مشاريع السدود التي تمت بالفعل هي مشروع وادى درنة الذي ينتهي في البحر عند درنة ، ووادى القطارة الذي يصب في خليج مرت حنوب بنغازي ، ووادى تلال الذي يصب في خليج سرت غرب بلدة سرت ، ووادى سوف الجين الذي يصب في خليج سرت جنوب بلدة مصراته ، ووادى المجينين الذي ينتهي في البحر عند مدينة طرابلس .

وتعتمد مناطق العمران في ليبيا اعتمادا كبيرا على موارد المياه الجوفية.

والجيل الاخضر والجبل الطرابلس كما راينا غنيان بتلك الموارد التى تتدفق فى عيون ويناييع ، وتغذى الاودية بالمياه ، كما فى وادى درنة الذى ينفرد بوجود شلال تتساقط فيه المياه من علو عشرة امتار الى قاع الوادى -

وتتوفر المياه الجوفية في الواحات الداخلية بليبيا • وتتشكل الواحات في منخفضات متباينة في اشكالها واحجامها • وتظهر فيها المياه الجوفية بانماط متنوعة • ففي واحات جغبوب تنبتق المياه في عيون فوارة قوية دائقة • وفي اوجلة وجالو ينبغي حفر آبار ضحلة لامكان الوصول الى المياه • وفي مرادة تتفجر الينابيع طبيعيا في بعض الاماكن ، وتحفر آبار في مناطق اخرى • وفي واحدات الجفرة واقليم فزان ، وفي منخفض الكفرة ومنطقة السرير ، تتدفق المياه من الآبار الارتوازية الى ارتفاع يبلغ سبعة امتار في البداية ، لكن التدفق يضعف مع كثرة الاستنزاف •

#### التربة والنبسات الطبيعي

لقد نشات معظم التربات في ليبيا نتيجة لفعل عمليات التجوية الميكانيكية ، ولم تشارك التجوية الكيماوية الا بسدور متواضع ، كما انها هيكلية النمط ، وتتركب من رواسب مفككة تختلف في أحجامها ، وتنتشر التربات الرملية فوق مساحات واسعة جدا من سطح الصحراء ، كما تصطف في مسلال من الكثبان الرملية تتاخم الساحل ، وفيها تنبت نباتات عشبية مزيلة ، أما رمال الصحراء فهي قاحلة لا أثر للحياة النباتية فيها ، وتخلو صحارى المرير (ومنها مرير كالانشيو) تماما من مظاهر الحياة النباتية ، وتغطيها تكوينات الحصى المكون في معظمه من حبات الكوارتز ، ويشبه السرير في قحولته مناطق الحمادة، التي تتميز بانها اراضي صخرية لاتتغطى برواسب مفككة ، واكبرها الحمادة الحمراء ،

ويوجد بسهل الجيفاره عدد من التربات المتنوعة • ففى جنوب السهل تغطى التربات الفيضية أجزاء محدودة ، وقد جلبتها المجارى المائية المؤقتة من المناطق المرتفعة • أما فى شماليه فتسوجد تربات رملية ، وهى تشكل بجوار السلحل كثبانا رملية ساحلية • وفى وسط السهل تتوزع التربات من مكان الآخر ، وهى فى معظمها ذات بناء متنوع يتالف من الرمال والصلصال واللوم بنسب متفاوتة ، ويتراوح لونها بين الرمادى والبنى •

وفي المناطق الجيرية ذات الامطار الغزيرة نشات التربة الحمراء،وهي

تربة طينية ذات لون الحمر داكن ، وتختلط بها رمسال ناعمة ، وتحتوى على نسبة من اكاسيد الحديد التى اعطت للتربة لونها المحمر ، وهى ناتجة عن تجوية كيميائية للصخور الجيرية ، ولهذا فهى تختلط بنسبة طيبة من الجير ، وتتميز بدقة حبيباتها ، وتبعا لذلك فهى قادرة على الاحتفاظ بالمياه ، والاراضى التى تتغطى بهذه التربة ، هى اصلح اراضى ليبيا لنبو النباتات وللاستخدام الزراعى ،

وتتوزع التربة المحمراء في مناطق كثيرة في شمال اقليم طرابلس ، وفي القسم الشمالي من الهضبة البرقاوية ، الذي يسمى باسم برقة الحمراء ، ونغطى هذه التربة كثيرا من الاحواض الضحلة في منطقة الجبل الاخضر ، ونشهرها وأغناها حوض المرج ، السذى يشتهر باسم سهل المرج ، وكذلك حوض الابيار فوق هضبة الرجمة ، ثم سهل الفتايح جنوب مدينة درنة ،

وتسود المظاهر الصحراوية معظم اراضى ليبيا • وفى الاجزاء غير الصحراوية ، ونسبتها ضئيلة محدودة ، تنبت الحشائش التى تتباين فى كثافتها ، وتتنوع فى فصائلها • والاعشاب من الانواع الفصلية ، وبعضها من الانواع الحولية • واشهر أنواع الحشائش ما يسمى القندول ، والعنصل ، والشيح ، والحافا ، والحصير ، والاسبارتو وهو الحلفا الذى يستخدم لصنع الورق ، ومن الاعشاب التى تنمو ما له زهور جميلة مثل شقائق النعمان والاقحوان • وللحشائش والاعشاب الطبيعية اهمية كبيرة كغذاء للماشية فى ليبيا خصوصا فى اقليم برقة والبطنان وفى سهول سرت واقليم طرابلس •

وتنمو الغابات والاحراج في بعض المناطق ، ولكنها محدودة المساحة ، وتتركز في اجزاء من الجبل الاخضر ، وأجزاء من شرق الجبل الطرابلسي ، وهي كالحشائش فقيرة ، وتزداد فقرا في اقليم طرابلس حيث تنبت بصورة مشتة متباعدة ، ومن امثلتها الطلح والسدر ، وتوجد بالجبل الاخضر مساحة مناسبة من الغابات تقدر بنحو ، ٥٠٠ كيلو مترا مربعا ، وأهم أنواع اشجارها السرو التي توجد منه غابات مساحتها نحو ، ١كم٢ حول مدينة البيضاء ووادي الكوف ، واخشابها قيمة ، والصنوبر الحلبي الذي يوجد في شمال شرق الجبل الاخضر وحول سوسة في الساحل ، وأشجار العرعار التي تحتل مساحة تقدر بنحو ٢٥ كيلو متر مربعا في اعالى الجبل الاخضر وفي وديان شمالي الجبل الاخضر توجد احراج من اشجار البلوط ، كما تنتشر فوق الجبل اشجار الزيتون والخروب ، وأشجار الشماري التي تشبه ثمارها

ثمار التوت الحمراء ، وأشجار البطوم التى تخرج ثمارا مكونة من حبات مسودة اللون ، تحوى زيتا • كما تستخدم فروعه الكثيرة فى صناعة الفحم • وترعاه الحيوانات اليضا •

# الجغرافيا البشرية السكان

#### الامسول العرقية:

معظم سكان ليبيا من العرب ، وبعضهم من البربر المتعربين ، وقليل منهم من البربر الذين مازالوا محتفظين ببعض مظاهر ثقافتهم الاصلية الى جانب الثقافة العربية ، بالاضافة الى اعداد قليلة من الزنسوج والزنوج المتعربين .

وينتسب العرب الانقياء فى ليبيا الى قبائل بنى هالل وقبائل بنى منيم ، التى هاجرت الى مصر وشامال افريقيا فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى ، وقد سكن كثير من بنى سليم فى برقة ، وهم من قيس عيلان ، بينما توغل فريق آخر من بنى هلال فى شمال ليبيا وسائر بلاد المغرب ، واختلط الجديع بالبرير سكان ليبيا الاصليين ، وهكذا كان بنو سليم وبنو هادل ممن استقروا بليبيا ، وصبغوها بالصبغة العربية الاسلامية ، منذ منتصف القرن الحادى عشر الميلادى ،

#### نمسو السكان:

حتى عام ١٩٣١ لم تكن قد أجريت أية احصاءات منظمة لسكان ليبيا ، فلم يهتم الايطاليون الذين غزوا البلاد واستعمروها عام ١٩١١ ، باجراء احصاءات علمية للسكان رغم أنهم كانوا يلاحقونهم بالقتل في كل مكان ، وقد تبين من احصاء ١٩٣١ لسكان اقليم طرابلس أن عددهم بلغ حوالي ٥١٥ ألفا ، بينما وصل عدد سكان اقليم برقة نحو ١٤٥ ألفا ، وسكان وأحات الكفرة ٣٥٠٠ نسمة ،

وفى عام ١٩٥٤ أجرى أول أحصاء رسمى للسكان فى ليبيا بعد حصولها على الاستقلال بثلاث سنوات • واتضح منه أن عدد السكان قد بلغ على الاستقلال بشمة • وفى عام ١٩٦٤ أجرى الاحصاء الثانى وتبين منه أن

#### التوزيع والكثافة والهجرة الداخلية:

وتوزيع السكان في ليبيا غير متناسق على الاطسلاق ، وذلك لاسباب جغرافية واضحة منها سيادة الظروف الصحراوية في انحاء ليبيا ، باستثناء الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط ، ويقدر أن سكان ليبيا لايشغلون سوى ٦٪ من جملة مساحة الدولة ، وتتركز المساحة الاهلة بالسكان في الشريط الساحلي الضيق ، وان وجود مساحات شاسعة في ليبيا غير مسكونة أو نادرة السكان ، يخلق شعورا بالعزلة والانفصال عن المناطق البعيدة نعها في الشريط الساحلي حيث تتركز القوة السياسية والاقتصادية ،

وتسبب هجرة السكان الدائمة الى الحضر اضطرابا فى التوزيع والتشافة، فتوزيع السكان يظهر أن محافظتى طرابلس وبنغازى تحويان حوالى ٥٠٪ من مجموع مكان البلاد فى عام ١٩٨٤ • وبالتالى فقد حققتا زيادة ضخسة بالنسبة لتعدادات ١٩٥٤ (٣٦٪) - و ١٩٦٤ (٤٠٪) و ١٩٧٣ (٤٠٪) • وعلى النقيض من هذا الاتجاه نجد أن حصص المحافظات الاخرى في تدهو مستمر •

وهناك ظاهرة سكانية أخرى ذات أهمية كبيرة في ليبيا ، وهي أن ٣٠٪ من سكانها شبه رحل ، وبالتالى فان علاقاتهم الاقتصادية والسياسية يباقى البلاد هامشية جدا ، ويعيش نحو ٣٠٪ من الليبيين في قرى ومزارع مبعثرة حول واحات عديدة ، ولكى يندمج هؤلاء السكان بالوطن والمواطنين ، تعمل الهيئات المسئولة من خلل خطط متتالية على تطوير اقتصادهم المعيشى ، وتوطينهم في مراكز عمرانية أكثر كثافة ، وانشاء شبكة من المواصلات الفعالة تصل بين هذه المستوطنات ومراكز السلطة السياسية ،

#### المسسفن

لم یکن یوجد بلیبیا حتی عام ۱۹۵۶ مدینة یزید سکانها علی مائة الف نسمة سوی مدینة واحدة هی طرابلس ، التی وصل سکانها حسب تعداد

ذلك العام ١٢٩٨٠٠ نسمة • اما المدينة التى تنيها وهى بنفازى فقد بلغ سكانها بعقتضى نفس التعداد ١٩٨٠٠ نسمة ، وكان يقل تعداد باقى المدن عن ٢٥ الف نسمة • وقد ادى اكتشاف البترول ، وتوفر السيونة المانية الفخمة الى زيادة عدد السكان بعامة وسكان المدن بخاصة وكانت الزيادة السكانية اوضح فى مدينتى طرابلس ر غازى ، فهما تمثلان مركزى النتل السكانى والعمرانى الحضرى بالجماهيرية العربية الليبية • وفيما يلى دراسة مجملة لهما ، ولبعض المدن الليبية الاخرى •

## طرابلس:

نمت مدينة طرابلس نموا سريعا منذ عهد الاستقلال في عدد السكان ، وفي كل مظاهر النشاط الاتتصادى والعمراني والثقافي • وقد كان سكانها في عام ١٩٣١ مائة الف نسمة ، أصبحوا في عام ١٩٥٤ نحو ١٢٩٧٠ نسمة ، وفي عام ١٩٧٧ نحو ١٣٩٠ نسمة ، وفي عام ١٩٧٣ نحو ١٩٨٠ الف نسمة ، وفي عام ١٩٨٧ حوالي ١٩٩١ الف نسمة ، ويقدرون الان (١٩٩٥) بحوالي ١٤٤ مليون نسمة •

وقد نشأت المدينة في موق النان عامرا بالسكان منذ عهد ماقبل التاريخ وتعتبر المنطقة المحيطة بهذا وقع من أغنى المناطق على طول الساحل الليبي فهي من اكثرها مص واخصبها تربة ومن أغناها بالمياه المجونية وقد أخذت المدينة منذ عهد الاستقلال باسباب مظاهر المدن الكبرى وقد أخذت المدينة منذ عهد الاستقلال باسباب مظاهر النشاط الكبرى والمتقنية واجتماعية ووسياسية وصناعية وتجارية وسياحية ويوجد بالمدينة عدد من أكبر مصانع الدولة منها مصنع التبغ الحكومي ومعامل حفظ الطماطم وتعليب الاسماك وبها جامعة تسمى جامعة الفاتح استقلت عن جامعة بنفازي في عام ١٩٧٥ وترتبط المدينة ببقية أجزاء الجماهيرية بعدد من الطرق المرصوفة وهي العاصمة السياسية ومقر الحكم للجماهيرية العربية الليبية و

#### بنغــازى:

بدات مدينة بنغازى ، مثل مدينة طرابلس ، تاخذ باسباب مظاهر المدن الكبرى منذ عهد الاستقلال ، فاطردت زيادة مختلف مجالات النشاط بها صناعيا وتجاريا وثقافيا وترفيهيا ، وصاحب ذلك نمو سريع في عدد السكان

الذى وصل فى عام ١٩٨٤ الى حوالى ٤٨٥ الف نسمة ، بعد أن كان ٢٨٠ الفا فى عام ١٩٦٣ ، ونحو ١٩٧٠ فى عام ١٩٦٤ ، ونحو ١٩٧٠ فى عام ١٩٥٤ ، ونحو ١٩٧٠ فى عام ١٩٥٤ ، وسكانها حالميا (١٩٩٥) يقدرون بنحو ٨٩٠ الف نسمة .

ويرجع تاريخها الى القرن الخامس ق٠م عندما كانت جزءا من اتحاد المن الاغريقية الليبية وقد نشات على شريط ضيق من اليابس بين البحر ونطاق السبخات والبحيرات الساحلية المتدة بالقرب منه و ولا يزيد عرض هذا الشريط عن كيلو متر واحد وهو يتصل بضاحية البركة بشريط اكثر ضيقا منه يخترق نطاق السبخات وعليه انشىء الطريق الموصل الى تلك الضاحية والى ضاحية الفويهات ، وحى الحدائق ،

وتنقسم المدينة الى قسمين احدهما يشمل الاحياء القديمة ، وكل سكانه تقريبا من الليبيين المسلمين ، وقسم آخر يشمل الاحياء الحديثة وسكانه خليط من العرب والاجانب ، وتقع به أهم المنشآت العامة والمحلات التجارية الرئيسية .

وتتصل بنغازى ببقية المدن الليبية اتصالا سهلا بالبر والجو ، اذ يمر بها الطريق الساحلى الرئيسى الذى يبدأ من الحدود المصرية الليبية وينتهى عند الحدود التونسية الليبية ، ويصلها ببلدة بنينة ، حيث يقع مطار دولى كبير ، طريق مرصوف يواصل امتداده الى بلدة الابيار الواقعة فى منطقة الجبل الاخضر ، والمحدينة مركز اشعاع علمى تقوده جامعتها (جامعة قار يونس) التى انشئت عام ١٩٥٦ باسم الجامعة الليبية ،

#### البيضاء:

مدينة حديثة ، قامت على بقايا مدينة اغريقية قديمة ، وتقع على مسافة ٢٠٠ كيلو مترا شرق بنغازى على الطريق الرثيسى الذى يقطع الجبل الاخضر من الغرب الى الشرق، وتشتهر بمكانتها الدينية التى تمتعت بها منذ أن انشئت بها المزاوية السنوسية فى سنة ١٨٤٠ ، وقد اتسعت المحدينة بسرعة بسبب اهتمام الملك السنوسى بها ، لانها أهم المراكز الرائدة للدعوة المنوسية ، وتقرر اعتبارها عاصمة للبلاد فى العهد الملكى ، وقد انشئت بها منذ عام وتقرر اعتبارها عاصمة من العمارات الحديثة ، كما انشا بها الملك ادريس السنوسى جامعة اسلامية كبيرة لتخليد ذكرى مؤسس الدعوة المنوسية ،

ومنطقة البيضاء من المناطق الزراعية المهمة في الجبل الاخضر · وتشتهر بزراعة الكروم ·

#### مسدن اخسرى:

هذا وتحوى ليبيا عددا آخر من المدن منها في اقليم طرابلس: مدبنة المخمس وهي مدينة سياحية لقربها من آثار لبدة الفينيقية والرومانية ، ومصراتة ثاني أكبر مدن اقليم طرابس بعد مدينة طرابلس (العاصمة) وهي تقع في منطقة زراعية متسعة ، وهي سوق مهمة للمنتجات الزراعية، وسيرت التي ترجع أهميتها الى موقعها المتوسط على الطريق الرئيسي بين طرابلس وبنغازي .

وفى اقليم بسرقة مدن أخرى أهمها : درنة وهي تعتبر بحق (جوهرة برقة) بسبب جمالها وغنى المنطقة التي تسوجد بها والتي تشتهر بزراعة الفواكه ، وميناؤها من أنشط المواني في الحركة التجارية ، ومدينة طبرق التي ترجع أهميتها إلى مينائها الطبيعي الصالح لرسو السفن، وهي المحطة الوحيدة المهمة على الطريق بين درنة ومصر ، ومدينة المرج ، وهي تقيع على الدرجة الاولى من الجبل الاخضر على ارتفاع ٣٠٠ متر تقريبا ، والمنطقة المحيطة بها هي أغنى مناطق برقة في الانتاج الزراعي خصوصا القميسيح .

ونذكر مدينة سبها كمثال لمدن السواحات ، وهي عاصمة اقليم فزان الصحراوى ، ومركز لتفرع الطرق المحديثة التي انشئت في فزان ، وقسد ساعد انشاء هذه الطرق على قيام بعض مراكز العمران الحسديثة ، ومن امثلتها القرية التي نشات عند بداية الطريق المرصوف الممتد من سبها شمالا الى الساحل ، وقد تطورت المدينة منذ الخمسينيات تطورا كبيرا فانشئت بها كثير من المرافق ، والمبانى الحكومية ، والعمارات الحديثة ،

### الجغرافيا الاقتصادية

#### الزراعسة

تعتمد الزراعة فى ليبيا على مقدار ما يتوفر من مسوارد ماثية ، سواء عن طريق الامطار أو المياه الجوفية ، وقد تبين أن مساحة الاراضى التى تعتمد الزراعة فيها على المطر تقل عن ١٪ من جملة مساحة البلاد ، أما

المياه الجوفية فيمكن ضخها في مناطق عديدة بالسهول الساحلية ، وفي نطاق المهضاب ، وفي منخفضات الواحات بالصحراء .

ومن دراستنا السابقة للتربة ، تبين لمنا ان معظم الاراضى الليبية لاتساعد تكويناتها على نمو النبات ، وهذه تشغل أكثر من ٢٠٠ من جملة مساحة البلاد ، وتشمل مناطق الرمال والكثبان الرملية ، ومناطق السرير ، وأقاليم المحمادة ، ولعل اصلح الاراضى الليبية للزراعة هى تلك التى تغطيها تربة طينية حمراء اذا توافرت لها المياه ، تليها الاراضى التى تغطيها تربة رملية ناعمة مختلطة بالطين أو المواد الجيرية ، والتى توجد بالسهول الساحلية وفى الواحات ، وفى قيعان الاودية الصحراوية ،

والزراعة في ليبيا نمطين : نمط مطرى (بعلي) متنقل ، ونمط مستقر . وفيما يلي دراسة مجملة لكلا النمطين .

#### الزراعة المطرية المتنقلة:

وهى تعتمد اعتمادا كليا على المطر ، لكن المطر غير كاف لقيام زراعة مستقرة ، وهى تتوزع فى اماكن متفرقة من هضبة البطنان والدفنة فى شرقى برقة ، وفى الاجزاء الوسطى من الجبل الاخضر ، وفى سفوحه الجنوبية ، كما توجد فى جنوبى خليج سرت ، وفى كثير من اجزاء سهل الجفاره ، وفى الجبل الطرابلسى ،

ويزرع القمح والشعير زراعة مطرية متنقلة ، لكن المحصول يتباين من منة لاخرى ، فقد ينجح في عام بحيث يكفى حاجة الاستهلاك المحلى ، وقد يفشل في عام آخر فتضطر البلاد التي الاستيراد ، وذلك راجع المتذبذب في كمية المطر ، وعدم انتظام سقوطه واضطراب توزيعه على اشهر الشتاء وهو فصل النمو ، ويتم حرث الارض ونثر بذور القمح والشعير في الخريف قبيل موسم سقوط المطر ،

وهناك محاصيل الخرى تزرع زراعة مطرية من بينها التبغ الذى يزرع في بعض مناطق الجبل الطرابلسى ، والفول والخضر والمقاتى كالبطيخ (يسمونه الدلاح) والشمام ·

الزراعة المستقرة:

وتوجد حيثما تتوفر المباه مزارع مستقرة • وهي قد تعتمد على مياه

المطر وحسدها ، أو تعتمد على مياه العيسون والابار ، أو تعتمد على كليهما معسا ،

#### الزراعة المطرية المستقرة:

وتوجد في المناطق التي لا يقل معدل سقوط المطر فوقها عن ٢٠ سم ، وهذه المناطق محدودة الانتشار في ليبيا ، وتتحدد في شمال وغرب البجبل الاخضر ، حيث تتوزع فوق درجاته احواض كارستية ضحلة ، تغطيها تربة حمراء متواضعة الخصوبة ، ومتفاوتة السمك ، ويزرع فيها القمح والشعير ويساعد على نجاح المحصول ما ينصرف الى الاحواض من ميساه الامطار بواسطة السيول التي تصدر في الحافات المجاورة ، وتشتهر ثلاثة احواض كبيرة يانتاج التمح هي حوض الغريق في اقليم المرج ، وحوض النقمة في اقليم الابيار ، ثم سهل الفتايح في منطقة درنة ، وتكثر الامطار في بقاع معلومة من الجبل بدرجة تسمح بنمو اشجسار الفواكه ، مثل العنب الذي معلومة من الجبل بدرجة تسمح بنمو اشجسار الفواكه ، مثل العنب الذي منتشر بساتينه في المناطق المحيطة بمدينة البيضاء ، وبلدة مسة ، وبلدة شحات ، وكذلك اشجار التين والمشمش واللوز والخضر والبقول .

وتنحصر الزراعة المطرية المستقرة فى اقليم طرابلس فى بقاع محدودة من الاطراف الشرقية للمرتفعات الطرابلسية خاصة فيما جاور مدينة الخمس حيث تنتشر زراعة القمح وبساتين الفواكه التى تضم الموالح والعنب والكمثرى ، كذلك توجد مزارع للزيتون واللوز .

# الزراعة المستقرة المعتمدة على الرى من مياه العيون والآبار :

وهى توجد بطبيعة الحال فى حقول مختلف الواحات الليبية ، واهمها فى الشمال واحات جغبوب ، واوجلة ، وجالو ، ومراده، ثم واحات الجفرة ، وغدامس ، وفى الجنوب واحات الكفرة ، وواحات اقليم فزان ، والمطر فى كل هذه الاصقاع معدوم او غير ذى تأثير ، فيصبح الاعتماد على الرى من مياه المعيون والآبار كليا ، والمزارع فى معظم هذه الواحات محدودة الرقعة ، وتنتج المحاصيل التقليدية من المحبوب كالقمح والشعير ، اضافة الى النخل والزيت ون .

# الزراعة المستقرة المعتمدة على الرى وعلى المطر معا:

وتتوزع في شريط ضيق يتاخم الساحل الليبي على البحر المتوسط وتشمل زراعة المخضر والفواكه حول مدينة درنة ، وبلدة الاترون ، وراس

الهلال ، وطلميثة ، وتوكره ، وحول مدينة بنغازى ، وفيما جاور بلدة قمينس ، ومدينة اجدابية .



شكل (٧٠) الموارد الاقتصادية بليبيا

اما فى اقليم طرابلس فان المزارع والحداثق تكثر وتتجاور وتتسع ، ابتداء من مدينة مصراتة فى الشرق الى بلدة ازوراه فى الغرب · وترتبط المزارع السواسعة بمراكز العمران الكبيرة خاصة مصراته ، وطرابلس ، والمزاوية ، وزليطن ، والخمس ، وصبراته ، وكلها تقع على السلحل · اضف الى ذلك المقول الفسيحة الواقعة حول محلات العمران الداخلية

مثل غريان ، ويفرن ، وجادو ، ونالوت ، وتجود في هذه المزارع الحبوب كالقمح ، والبقول كالفول ، والفول السوداني ، والفواكه ، كما تنمو اشجار الزيتون واللوز ، المرعى والثروة الحيوانية

الرعى حرفة قديمة فى ليبيا • وكانت الى عهد قريب الحرفة الرئيسية للسكان • وهى توجد حيثما توفرت حياة نباتية صالحة لرعى الحيوان • فهى فى الاصقاع الممطرة تزامل الزراعة ، بينما تصبح الحرفة الرئيسية فى المناطق شبه المجافة • ولا تقتصر حرفة تربية الحيوان ورعيه على البدو الرحل وشبه الرحل الذين يعتمدون فى معيشتهم على هذه الحرفة ، وانما يقوم بها أيضا معظم الزراع فى مناطق الاستقرار •

ويعتمد البدو الرحل اعتمادا كليا تقريبا على رعى الاب , والماعز ، ويغلب على حياتهم طابع البداوة ، فهم فى ترحال مستمر ، أحب نا فى اطار مساحات معلومة ، وأحيانا أخرى ينتقلون الى أماكن بعيدة بحثا عن المراعى ، وتتحدد مناطق رعى البدو الرحل على اطراف الصحراء المتاخمة لمناطق الاستبس التى ينتشر بها البدو شبه الرحل ، وفى تلك الاطراف تنمو الاعشاب الفقيرة ، كما تنمو حول جبال أركنو والعوينات ، وحول واحات الكفرة ، وفى وديان اقليم فزان .

وترتبط حياة البدو شبه الرحل اساسا بالرعى ، لكنهم يمارسون الى جواره حرفة الزراعة المجافة فى بداية موسم المطر · ويتوزعون فى قبائل لكل قبيلة اراضيها الخاصة · وتتالف مساكنهم من الخيام ، ويتجمعون فى نجوع ، وأحيانا فى قرى صغيرة فى الواحات حيث يبنون مساكنهم بالحجر او الطوب والمطين أو بسعف النخيل · ويمتلك البدو شبه الرحل معظم الشروة الحيوانية من الاغنام والماعز ، كما يربون اعدادا كبيرة من الابل والحمير يستخدمونها فى نقل امتعتهم عند الننقل والترحال · وينتشر البدو شبه الرحل فى كل مناطق الاستبس التى تتوزع فى الشريط الساحلى ، والسهول الشمالية ، والاجزاء الوسطى والسفوح الجنوبية للجبل الاخضر ، ومنطقة البلط فى برقة ، والقبلة فى اقليم طرابلس ·

#### توطين البدو الرحل:

البداوة في ليبيا طريقة حياة آخذة في الزوال والاختفاء • وهناك تقدم

سريع نسبيا في توطين البدو الرحل · وتعمل الحكومة جاهدة في هذا السبيل عن طريق عديد من المشاريع ، كما وان البدو يرحلون تلقائيا للاقامة في المدن باعداد متزايدة منذ ظهور البترول ، املا في المشاركة في الخير الذي اغدقه عليها · وتعمل الحكومة على تنظيم رعى قطعان الحيسوان ، وادخال الممارسات والتقنية الحسديثة ، والحفاظ على المراعى وصيانتها ، ونقل اسباب الحضارة الى اماكن تجمع البدو · ومن بين مشاريع التوطين ، وتنمية المراعى ، وانماء الثروة الحيوانية مشروع سهل بنغازى ، ومشروعات سهول سبرت الوسطى ·

### الثروة الحيسوانية

تتأنف الثروة الحيوانية في ليبيا من قطعان الاغنام والماعز المتى ترعى في مناطق الحشائش ، والى جوارها اعداد صغيرة من الابقار ، وتزداد أعداد الماعز وتتفوق على اعداد الغنم في المناطق المرتفعة المضرسة في الجبل الاخضر والجبل الطرابلسي ، وتكثر الابل في بقاع الحشائش الفقيرة التي نقع على اطراف النطاق الساحلي بينه وبين الصحراء ،

وتعمل الحكومة على تحسين موارد العلف المحلية ، كما أنشأت محطات عديدة لتربية الابقار وتسمينها بلغ عددها في عام (١٩٨٥) ٩٢ محطة ، بطاقة اجمالية مقدارها ٤٦ الف رأس - كما يجرى انشاء مزارع الامهات لانتاج اللحم بطاقة مقدارها ١٦٢ الف أم - وبالبلاد نحو ٥ر٥ مليون رأس من المغنم ، و ٥ر١ مليون رأس من الماعز ، و ٣٠٠٠ الف رأس من الابقار ، و ٢٥٠٠ الف من الابل .

### الثروة المعدنية والبترول

يوجد بليبيا عدد من المعادن ، لكن استغلالها فى الوقت الحاضر لا يلعب دورا يستحق الذكر فى اقتصاديات البلاد ، ومن بينها خامات المحدد التى اكتشفت فى موضعين باقليم طرابلس ، احدهما قرب الكيلو ١٢٧ على طريق طرابلس - يفرن ، والثانى قرب مدينة نالوت ، كما عثر على كميات منه فى اقليم فزان ، والجبس الذى تظهر تكويناته فى مناطق كثيرة فى اقليم طرابنس ، وفى الجبل الاخضر ، ويستخدم فى اعمال البناء ، وفى صناعة الاسمنت ، والبوتاس الذى يسوجد فى منخفض واحة مرادة على بعد نحو

1۲0 كم جنوبى البريقة الواقعة على ساحل خليج سيرت ، وقد استغلها الايطاليون في عام ١٩٣٩، وتوقف الاستغلال بنشوب الحرب العالمية الثانية، وظل متوقفا حتى الآن ، ويستخدم البوتاس في صنع الاسمدة البوتاسية .

وقد بدا انتاج البترول في ليبيا في عام ١٩٦١ ، ووصل الى الذروة في عام ١٩٧٠ حينما بلغ ١٩٦١ مليون طن ، ثم تناقص فوصل الى ١٩٧٨ مليون طن في سنة ١٩٧٣ حينما قررت الحكومة تخفيضه حفاظا على الثروة البترولية وظل الانتاج يتارجح بالزيادة والنقصان حتى عام ١٩٨٧ حيث وصل الى ٥٦٤ مليون فقط ويستخرج البترول من ٣١ حقلا ، تتوزع في نطاق يمتد من الشمال الى الجنوب مسافة ٢٧٠ كم ، ومن الشرق الى الغرب مسافة ٢٠٠ كم ، ومن الشرق الى الغرب مسافة ٥٠٠ كم ، وينحصر النطاق فيما بين دائرتي عرض ٣٠ و ٢٧ ـ ٣٠ درجة شمالا وخطى طول ٥٠٠ ١٠ حرجة شرقا ،

وتتوزع الحقول المنتجة للبترول على اربع مناظق تبعا لموقعها المجغرافي ، وهي كما يلي :

#### ١ \_ منطقة السرير:

وفيها حقل السرير ، وهو اكثر الحقول تطرفا في الشرق ، وتوغلا في داخل ليبيا - وبدأ انتاجه في عام ١٩٦٦ ووصل الذروة ومقدارها ١٥٣٦ مليونا ، مليون برميل سنة ١٩٧١ ، ثم هبط في سنة ١٩٧٦ الى ١٨٦٨ مليونا ، ويتارجح انتاجه تبعا للسياسة البترولية للحكومة ، ويضخ الخام الى خزاتات مرسى الحريقة ، الواقعة على خليج طبرق في خط أنابيب طوله ٥٦٣ كم ، وقطره ٣٤ بوصة ، وطاقته القصوى ١٨٤ مليون برميل سنويا ،

#### ٢ - منطقة حقول سيرت الجنوبية الشرقية:

تقع فى جنوب شرق خليج سيرت ، وتبعد عن ساحل الخليج بنحو ١٤٠ كم ، وهى بيضاوية الشكل ، وتمتد من الشرق الى الغرب زهاء ١٤٠ كم ، ومن الشمال الى الجنوب قرابة ١٤٠ كم ، وتحدها فى الشرق حقول آمال وابو الطفل وماجد ، وفى الغرب حقل الصحابى ، وبداخلها سبعة حقول منتجة ،

وتنتج هذه الحقول حوالى نصف انتاج ليبيا من البترول • وينقل بترولها عن طريق خطوط من الانابيب الى ثلاثة موانى هى من الشرق الى

المغرب: رأس لانوف ، والزويتية ، والسدرة ، وتتراوح اقطار الخطوط بين ٣٠ و ٤٠ بوصة ، واطوالها بين ٢١٢ كم و ٤٦٥ كم .

#### ٣ \_ منطقة حتول سيرت الوسطى:

يقع جنوبى خليج سيرت ، ويبعد عن بلدة انبريقة الواقعة على ساحل الخليج بنحو ١٤٠ كم ، وتعتد هى الاخرى فى هيئة نطاق بيضاوى طوله من الشمال الى الجنوب ٢٠٠ كم ، واقسى عرض له ١٥٠ كم ، وبالمنطقة ١٥ حقلا ، معظمها فى الشرق ، واهمها حقل ناصر (زلطن) والواحة ، والدفة ، والرقوبة ، وحقل ناصر هو اقدم العقول واكبرها وأكثرها انتاجا ، وياتى ترتيب هذه المنطقة الثانى ، فهى تسهم بنسبة الثلث من الانتاج الكلى ، وتمتاز المنطقة بانتاج انناز المصاحب للبترول على نطاق تجارى ، بدلا من حرقه فى الجو ، وينقل البسترول فى ثلاثة خطوط من الانابيب الرئيسية الى موانى البريقة ، وراس لانوف ، والسدرة ، واقطارها بين ٣٠ ، الرئيسية الى موانى البريقة ، وراس لانوف ، والسدرة ، واقطارها بين ٣٠ ،

# ٤ \_ منطقة حقول سيرت الشمالية الغربية:

تقع فى جنوب خليج سيرت بين خطى طول ١٧٠ - ١٨٠٠ شرقا ويبلغ طولها من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى ١٤٠ كم ، وأقصى اتساع لها من الشرق الى الغرب ١٢٠ كم ، وتبعد المنطقة عن كل من ميناء رأس لانوف وميناء السدرة بنحو ١٢٠ كم ، وتشمل المنطقة أربعة حقول منتجة معظمها فى وسطها ، وأهمها حقلا الظهرة وباهى ، ثم المحضرة وأم الغرود ، وتنتج المنطقة نحو ٣٪ من جملة انتاج البلاد ، فهى أقل المناطق انتاجا ، وينقل بترولها فى خطين الى ميناءى رأس لانوف ، والسدرة ،

وقد مكنت عوائد البترول التى تضخمت بعد رفع أسعاره في أعقاب حرب ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣ للحكرمة الليبية أن ترصد مبالغ طائلة لخطط تنمية طموحة • فقد بلغت جملة الاستثمارات في الخطة الخمسية ١٩٧٦ - ١٩٨٠ نحو ١٩٨٥ مليار دينار ليبى ، ويبلغ التكوين الراسمالي الثابت خلال خطة التحول ١٩٨١ - ١٩٨٥ نحو ١٩٨٨ مليار دينار ليبى •

#### الصنــاعة:

ليبيا دولة نامية ، وهي من اقل دول العالم تصنيعا ، ومرد ذلك الى

ترامل تاريخية وجغرافية وافنصادية ترتبط بالاحوال السياسية وبالموارد الشعبيمية والبشرية و وبعد تدفق المترور ، وتوفر راس المال في ارائل الستينيات لم تكن هناك استراتيحية واضحة لتنمية الصناعة وتطويرها ، وقد انعكس دلك في نصيبها من الدخل الفودي الذي لم يتعد في عام ١٩٨٠ دسية ١٩٨٤ .

وتتركز الصناعة في ليبيا في مجموعة صناعية واحدة ، هي مجموعة صناعة المواد المغذائية والمياه المغازية والمتبغ ، التي تحتل مركز الصدارة في هيكل الصناعة التحويلية سواء من حيث عدد المنشات الصناعية (٤٠٪ من المجموع الكلي للمنشات الصناعية بالبلد) أو من حيث عدد العمال المشتغلين بها (٤٨٪ من جملة العمال) · وتحتل مجموعة صناعة مواد البناء المركز الثاني في هيكل الصناعة التحويلية ، وتستوعب ما يقارب ١٩٪ من المجموع الكلي للمشتغلين بالصناعة • وتاتي صناعة الاخشاب (النجارة) والاثاث في المرتبة الثالثة ، ويشتغل بها ١٣٪ من جملة العمال • وهكذا نجد مناعة السلع الاستهلاكية ، وخاصة الغذائية تسيطر سيطرة كاملة على هيكل الانتاج الصناعي في ليبيا •

وتعتبر صناعة النسيج من اقدم الصناعات الليبية ، ولكنها ما تزال نقليدية في انتاجها الذي يعتمد على المنسوجات الوطنية الليبية مثل المحارم والمجرود ، ومعظم منشاتها في مدينتي طرابلس وبنغازي ، لسهولة استيراد مستلزماتها ، وتوفر الايدي العاملة وامكانية التسويق ، وتقتصر حناعة الملابس الجاهزة على مصنع واحد في مدينة درنة ،وتتركز صناعة المجلود في طرابلس وبنفازي وهي صغيرة وبدائية ، وهناك صناعة صغيرة تعتمد كليا على الاستيراد من الخارج وهي صناعة الطباعة والورق التي تتركز في بنغازي وطرابلس ،

وتوجد فى طرابلس وبنغازى أيضا صناعة للاخشاب والاثاث فى منشات صغيرة تنتج للسوق المحلى: كما تتركز بهما الصناعات الكيماوية التى اهمها البويات والدهانات والصابون والكبريت والبطاريات والبلاستيك والاسمدة ، ومن بين صناعات مواد البناء تظهر اهمية مصنعين للسمنت احدهما قرب بنغازى الاخر فى الخدس ، وتتوطن فى مدينتى طرابلس وبنغازى صناعة المواد المعدنية ومنها الاثاث المعدني ، وبعض ادوات

الالومنيوم ، وتشكيل المعادن والصفيح ، وهي صناعة ما تزال بدائية غير متطـــورة .

هذا وقد حظيت الصناعة في الخطة الخمسية ١٩٧٦ – ١٩٨٠ ، وفي خطة التحول ١٩٨٠ – ١٩٨٥ بنصيب كبير من جملة الاستثمارات ويرجى ان يؤدى النمو في الناتج الصناعي، تبعا للخطة الاخبرة ، الى تحقيق تحسن في هيكل الاقتصاد الوطني لصالح قطاع الصناعة مقاسا بالناتج المحلى الاجمالي ، وذلك برفع نسبة مساهمته في هيكل الناتج من ٤٢٪ في سنة ١٩٨٥ الى ٣ر٣٪ في سنة ١٩٨٥ .

وتعطى المخطة اولوية للصناعات التصديرية الكيماوية والبتروكيماوية وتكرير البترول،بالاضافة الى تنمية الصناعات المعدنية الاساسية،والمنتجات المعدنية والهندسية ، ومن اهداف المخطة أيضا تنفيذ المرحلة الاولى من مجمع الحديد والصلب بمصراته ، واقامة مصنع المسبوكات والمطروقات ، والبدء في بناء مجمع الالومنيوم في زواره ، وفي مجال تكرير البترول ، يجرى استكمال تنفيذ مصفاة رأس لانوف بطاقة ١٠ مليون طن للتصدير ، والبدء في انشاء مصفاة جديدة بطاقة ١٠ مليون طن لانتاج المشتقات الخفيفة ،

#### المواصلات:

يبلغ اطوال الطرق المرصوفة في ليبيا حوالي ٢٠٠٠كيلو مترا واهم الطرق البرية هو الطريق الساحلي الرئيسي ، ثم الطريق الذي يصل الى فزان ، ويصل الطريق الساحلي بين اجزاء شمال ليبيا ابتداء من حدودها مع مصرحتى حدودها مع تونس ، وبلغ طوله ١٨٢٢ كم ، وهو يربط جميع المراكز العمرانية الساحلية ببعضها ،

وقد كان هذا الطريق اهم المسالك النقل بين مصر في الشرق وبلاد المغرب في الغرب منذ اقدم العصور ، وبرزت اهميته في عهد الاغريق والفينيقيين والرومان والعرب ، وهو عصب النشاط البشرى في الماضي وفي الحاضر ، ويمر كما راينا بكل المراكز العمرانية في النطاق الساحلي وهو النطاق الماهول بالسكان ، ويمر الطريق في منطقة الجبل الاخضر واقايم طرابلس بنواعر ومناظر طبيعية غاية في الجمال ، وذلك فيما بين مدينتي توكرة في الغرب ودرنة في الشرق ، وكذلك فيما بين مصراتة في الشرق وزواره في الغرب ودرنة في الشرق ، وكذلك فيما بين مصراتة

الغرب ، اما حول خليج سيرت فيما بين مدينتى بنغازى ومصراته ، فان انطريق يدر باراضى صحراوية قاحلة ،

وطريق فعزان طريق مهم للغاية ، فهو الذي ربط بين اقليم فعزان والسلحل ، وكان السبب في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي يشهدها الاقليم ، ويبلغ طوله من مدينة سبها حتى التقائه بالطريق الساحلي ٦٢٠ كم ويمر بعدد من المراكز العرانية الصحراوية التي استفادت به ، واهمها : وبينجيم ، وسوكنة ، وهون ، وودان ،

وفيما يختص بالنقل البحرى هناك خطوط ملاحية منتظمة بين كل من ميناءى طرابلس وبنغازى من ناحية ، وبعض موانى قارة أوربا من نحية أخرى ، وقعد أجريت تحسينات متعددة على كل من ميناءى طرابلس وبنغازى ودرنة ونفذت برامج توسيع بموجبها أصبحت الطاقة الاستيعابية لها نحو ١٦ مليون طن ،

ويعتبر النقل الجوى بليبيا الوسيلة الرئيسية لنقل البريد بين المراكز العمرانية الكبرى ، ولنقل كثير من المسافرين داخليا وخسارجيا ، وهناك مطاران دوليان احدهما بجوار طرابلس والآخر قريب من بنغازى بجوار بلدة بنينة ، وتتعدد المطارات الصغيرة للنقل الجسوى الداخلى في سبها ، والكثرة ، وغدامس ، وهون ،

#### التجارة الخارجية:

كان الميزان التجارى اليبيا سالبا في سنى الاستقالال الاولى ، وحتى اكتشاف البترول وتصديره ، وكانت صادرات ليبيا تتالف مما يفيض من منتجاتها المحدودة من الاغنام والماعز والابل وزيت الزيتون ، ومند أن أصبحت ليبيا دولة مصدرة للبترول في عام ١٩٦٣ ، تغيرت أحوالها بسرعة فائقة ، وتعدل ميزانها التجارى ، فاصبح صادرها يفوق ورادها بكثير ، وتضاءلت نسبة الصادر من المواد غير البترونية حتى أصبحت ١٠٠٪ ابتداء من عام ١٩٦٨ وتحاول الحكومة من خلال برامج التنمية تصنيع البترون، وزيادة قيمة الصادرات من منتجات تكريره بالبلاد ، ومن البتروكيماويات،

# غرب أفريقيا

# يشمل إقليم غرب أفريقيا الوحدات السياسية الآتية :

ـ نيجيريا ـ ساحل العاج

ـ غانا عليا العليا

ـ سييراليون ـ سنجال

ـ جامبيا ـ ليبريا

ـ توجو ـ غينيا

ـ داهومي

ويحوي الكتاب دراسة للوحدات الآتية :

۔ نیجیریا

۔ غانا

۔ غینیا



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

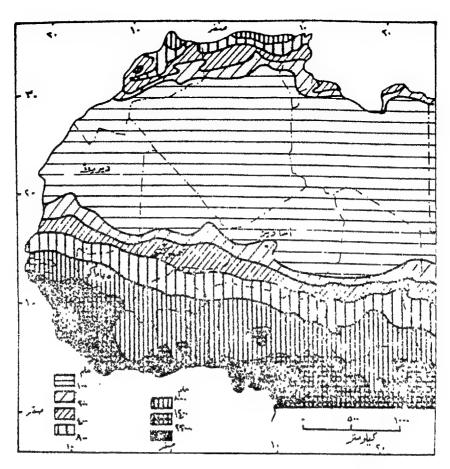

شكل (٧٢) المتوسط السنوي للتساقط في غرب أفريقيا



# القصل الرابع عشر

# نبجيريسا

#### الجغرافيا العامة:

تبلغ مساحة نيجيريا ٩٢٣,٧٧٣ كم (٣٥٦,٦٦٩ ميلاً مربعاً)، ويذلك فهي أربعة أمثال مساحة المملكة المتحدة، وضعف مساحة فرنسا، لكنها ثلث مساحة السودان، وأقل قليلاً من مساحة جمهورية مصر العربية. ويسكنها نحو ١٠٥ مليون شخص (في عام ١٩٩٥)، فهي بذلك أكبر الدول الافريقية سكاناً. وقد استقلت في عام ١٩٦٠.

وبسبب حجمها الكبير، وامتدادها على نحو عشر درجات عرضية (بين عاقل على المناس المنوعة ، سواه في عفرافيتها الطبيعية والبشرية . وتنكشف صخور الأساس الصخري التابع لما قبل الكمبري في جهات كثيرة ، كها يتسع ظهور الصخور الكريتاسية في الشمال الغربي وفي وادي النيجر ووادي بنوى Benue ، بينها توجد مكاشف لصخور الزمن الثالث في أقصى الشمال الغربي ، وفي الشمال الشرقي ، وعبر نيجيريا في الجنوب . وتغطي رسوبيات الزمن الرابع القسم الشمالي الشرقي (حوض تشاد) ، والسهول الساحلية ودلتا النيجر . وتظهر الصخور النارية المتداخلة العائدة إلى ما قبل الكمبري ، وكذلك التداخلات النارية التابعة للزمن الأول على الخصوص في هضبة جوس ، بينها تبدو تداخلات الزمنين الثاني والثالث أكثر أهمية وانكشافا في هضبة بيو Biu ، وعند حدود نيجيريا مع الكاميرون .

وترتفع هضبة جوس لما فوق ١٨٠٠ متر ، كما تناهز هذا الارتفاع مرتفعات كاميرون وادماوا Adamawa على الحدود الشرقية . وباستثناء هذه الظاهرات التضاريسية البيئة البارزة ، فإن معظم نيجيريا الشمالية يقع بين منسوي ٢٠٠ ـ ٢٠٠ متر . وهناك سلسلة من المرتفعات ذات امتداد غربي ـ شرقي تتركب من صخور ما قبل الكمبري في القسم الجنوبي الغربي من نيجيريا ، وهي عثل نطاق تقسيم مياه بين نهر النيجر والمجاري الماثية التي تصب في خليج غينيا . كما توجد حافات جبلية تتركب من صخور كريتاسية وايوسينية إلى الشرق من المجرى الأدن لنهر النيجر في نيجيريا الشرقية .

ويتميز القسم الجنوبي من نيجيريا بمناخ استوائي مثالي . فمدينة كالابار Calabar تتلقى كمية من الأمطار مقدارها ٢٠٠ سم في السنة ، بينها يسقط فرق لاجوس ١٧٥ سم . وفي الداخل ، يحل الجفاف في بعض الأشهر ، مثال ذلك خلال شهرين في مدينة إنوجو Enugu التي يسقط عليها مثلها يسقط على لاجوس من الأمطار ( ١٧٥ سم سنوياً ) ، وخلال ثلاثة أشهر في إبادان Ibadan حبث تصل كمية الأمطار السنوية ١٢٠ سم . وإلى الشمال من هذه المدن يسود مناخ مداري يتميز بوجود فصل جاف يطول تدريجياً حتى يصل إلى ثمانية أشهر في الشمال الشرقي . ويزداد المدى الحراري أيضاً كلها توغلنا في الداخل .

وتنمو غابات المانجروف ونباتات المستنقعات في النطاق الساحلي ، يليها نحو الداخل نطاق من الغابات الرطبة يقع على الخصوص إلى الغرب من النيجر الأدني وشرقي مدينة كالابار ، حيث ، يتم استغلال الأخشاب . ويسود نيجيريا الوسطى غطاء فسيح من السقانا الغابية الرطبة ، يليه غطاء آخر من السقانا الغابية الجافة ، وذلك في الأجزاء الشمالية من نيجيريا الشمالية .

وفي نيجيريا تنوع بشري كالتباين الطبيعي . ولكي يتم الوثام تحت لواء وحدة ، فإن نيجيريا دولة فيدرالية تتكون من الأقسام الفيدرالية الآتية ، ولكل منها حكومة خاصة به :

أقسام الشمال: الشمال الشرقي، كانو، الشمال الأوسط، الشمال الغربي.



شكل (٧٣) قبائل نيجيريا

أقسام الوسط : بنوى والهضبة ، كوارا .

أقسام الجنوب: الجنوب الشرقي ، الأنهار ، وسط الشرق ، الغرب الأوسط ، الغرب ، لاجوس .

وتسود القبائل المسلمة في شمال نيجيريا ووسطها ، وتمتد إلى جنوب غربها (بينها يكثر المسيحيون في الجنوب). فتسود قبائل الهوسا Hausa والفولاني Fulani في الشمال الغربي ووسط الشمال ، والفولاني والكانوري Kanuri في الشمال الشرقي . ويحوي ما يسمى النطاق الأوسط Middle Belt الذي يقع جنوباً ، خليطاً من المسلمين والمسيحيين ، وكلها تقدمنا جنوباً كانت الغلبة للمسيحيين . مثال ذلك قبائل تيق Tiv والنيوب Nupe . وفي القسم الغربي تسود قبائل يوروبا Yoruba ، وفي وسط الغرب قبائل إيدو Edo . وفي القسم

الشرقي تتمركز قبيلة إبو Ibo في الغرب، وقبيلة إبيبيو Ibibio . في الشرق.

واكبر تجمع سكاني هو لتبيلة إبو Ibo وأكثر مسن ٦٠٥ مليون شخص) في وادي النيجر الأدني في محافظتي أونيتشا Onitsha وأويري Owerri (بالقسم الشرقي) ، حيث يوجد ضغط سكاني حاد يؤدي إلى هجرة موسمية إلى جهات أخرى حتى إلى جزيرة فرناندو بو Fernando Po وجابون . وهناك تجمع سكاني آخر كثيف ، لكنه مختلف جداً ، في منطقة قبائل يوروبا Yoruba (القسم الغربي) حيث توجد مدن كبيرة متعددة أنشئت في الأصل كترى كبيرة وحصينة لأغراض الحماية والدفاع . أما التجمعات السكانية في نيجيريا الشمالية ، فهي مختلفة أيضاً ، وهي تحتشد في مدن كانت تحيط بها أسوار وميدوجوري Sokoto وهنا تسود الزراعة الدائمة القائمة على أساس أهمها كانو Sokoto . وفيها بين هاتين البؤرتين الكثيفتي السكان ، توجد مناطق وميدوجوري وفيها بين هاتين البؤرتين الكثيفتي السكان ، توجد مناطق قليلة السكان بسبب الحروب التي كانت تحدث بين القبائل ومشكلات أخرى . ويرجع سبب خلو أو شدة قلة السكان فيها يسمى و النطاق الأوسط Middle فمن ويرجع سبب خلو أو شدة قلة السكان فيها يسمى و النطاق الأوسط Belt الجنوب ، وإلى ذباب تسى تسى ، وإلى فقر الموارد .

واقتصاد التصدير النيجيري متنوع أيضاً. فهي تصدر الكاكاو (من القسم الغربي)، والمطاط، والأخشاب ومنتجات النخيل (من وسط الغرب) ولب النخيل وزيت البترول (من القسم الشرقي) والفول السوداني والقطن، والقصدير والجلود الخام والمدبوغة (من القسم الشمالي). وهناك تجارة داخلية واسعة ومهمة، خصوصاً في الأبقار من الشمال والكولا من الغرب. وتعتبر نيجيريا الدولة الوحيدة في أفريقيا الغربية التي تنتج الكثير من الأخشاب في الجنوب، والكثير من قطعان الماشية في الشمال.

# أقاليم نيجيريا

#### نيجيريا الغربية:

يستمر خط الساحل المنبسط الذي تظاهره البحيرات الساحلية ، والذي يميز سواحل ساحل العاج وتوجو وداهومي ، حتى دلتا النيجر التي تتصف بالفروع والمخارج الطينية . وعلى الساحل يشتغل السكان بزراعة جوز الهند وتربية الماشية وصيد الأسماك .

ويقطع خط الساحل هذا موقع مدينة لاجوس Lagos (سكانها حوالي الله مرا مليون). وقد أنشئت المدينة القديمة على جزيرة في بحيرة ساحلية ومنها اتسعت المدينة وامتدت إلى جريرة إدو Iddo في الشمال الغربي وجزيرة Ikoyi في الشرق، وإلى اليابس النيجيري عند أبابا Ebute (وهو الحيّ الذي يتميز بمراقء عميقة المياه وبالصناعة) وإبيوت ميتا Metta (مستودع السكك الحديدية)، ويابا Yaba وفكتوريا، وقد عانت لاجوس من موقعها المنخفض وموضعها المستنقعي الذي يواجه صعوبات جمة للتزود بالمياه العذبة، وللوقاية من الأوبئة والأمراض، ومن تشتت عمرانها في مساحات منفصلة، عما يترتب عليه ازدحام وتكدس حركة المرور فوق المعابر (الكباري) التي تصل بينها. وميناؤ ها الجوي يبعد عنها ١٩ كم (١ ميلًا) إلى الشمال.

ولاجوس هي ميناء نيجيريا الأول ، ومركزها الصناعي ، ومحطة النهاية للخط الغربي من السكة الحديدية التي تتجه إلى كانو ونجورو Nguru في أقصى الشمال الشرقي . وهو ينقل بعضاً من السلع إلى جمهورية النيجر ، بينا تستخدم بحيرة بورتونوفو Porto-Novo الساحلية في التجارة مع داهومي . وتعتبر لاجوس أهم مدينة في غرب أفريقيا من الوجهة التجارية .

وفي الداخل بعيداً عن الساحل ودلتا النيجر ، تقوم زراعة كثيفة ، للكولا والحمضيات والموز والأناناس ، وكذلك نخيل الزيت ، وتقع محافظة يوروبا الوسطى Central Yorubaland جنوب نطاق تقسيم المياه بين النيجر وساحل يج غينيا . وفيها توجد تربات لومية متوسطة الخصوبة ، يزرعها شعب

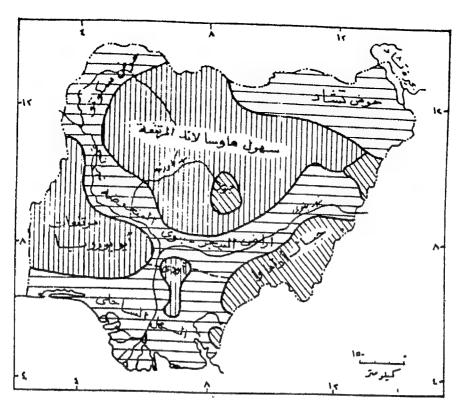

شكل (٧٤) الأقاليم الطبيعية لنيجيريا

اليوروبا زراعة كثيفة بالمحصولات الغذائية التقليدية ، وبالكاكاو كمحصول نقدي . ويُزرع الكاكاو في نحو مليون فدان يمتلكها نحو ٣٠٠ ، ٣٠٠ مزارع . وتمتد المساحة نحو شرق الشمال الشرقي مسافة نحو ٣٢٠ كم (٢٠٠ ميل) باتساع مقداره ٢٤ كم (٤٠ ميلًا) تقريباً . ويحدّ من امتدادها شمالًا وغرباً أكثر من ذلك عدم كفاية الرطوبة والمطر ، ومن امتدادها جنوباً وجود التربات الرملية الفقيرة .

وتنمو قرى اليوروبا الضخمة بسرعة وتتحول إلى مدن . وأشهرها مدينة إبادان Ibadan (سكانها حوالي ١٥٤ مليون) وهي أكبر مدينة داخلية في أفريقيا المدارية . وهي عاصمة الإقليم الغربي ، ومركز تجاري كبير ، وبها صناعة نامية ، وجامعتان إحداهما تحوي مستشفى تعليمياً حسن التجهيز ، وهي مركز هام للمواصلات من طرق برية وسكك حديدية وخطوط جوية .

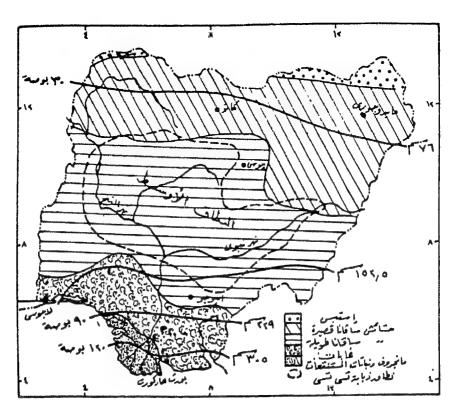

شكل (٧٥) أقاليم المطر والنباتات في نيجيريا

وفي غرب أويو Oyo تسود تربات خفيفة ، والمطر أقل ، ولا يزرع الكاكاو . والمحصولات الرئيسية هي اليام وغيره من محصولات المواد الغذائية والطباق .

وتحوي نيجيريا الغربية بعضاً من أغنى التربات في نيجيرها، تشغل معظمها أشجار الكاكاو المربحة. ومحصولات الغذاء والكولا والموالح هي الأخرى ذات أهمية. ويمكن القول أن نيجيرها الغربية هي أكبر قسم منتج في دولة نيجيرها.

### غرب وسط نيجيريا

يشمل هذا الإقليم محافظتي بنين Benin والدلتا Delta الواقعتين إلى

الغرب من النيجر. وفي المداخل الغربية لدلتا نهر النيجر تقع مواني سابيل Sapele وواري Warri وبوروتو Burutu ، رغم أن سابيل لا تقع مباشرة على فرع من فروع النيجر، وهي ميناء تجميع الأخشاب، وميناء تصدير، وبها مصنع للأخشاب.

أما واري وبوروتو فهما ميناءان عيطيان ملك لشركات خاصة حيث يتم تبادل البضائع بين السفن المحيطية والبواخر النهرية التي تجوب نهر النيجر طول السنة إلى أونيتشا Onitsha ، وفصلياً إلى بارو Baro (حيث يوجد خط حديدي فرعي). وتسير الصنادل فصلياً أيضاً إلى نهر بنوى Benue وخلاله إلى ماكوردي Makurdi ويولا Yola وجاروا Garoua (في الكاميرون). وتحمل الصنادل البترول إلى أعلى النهر، والفول السوداني والقطن والجلود الخام والمدبوغة إلى أدانيه.

وتمتد الغابة الرطبة في الشمال حيث يتم استغلال أهم مصادر الأخشاب في نيجيريا . ويتم تعويم الكتل الخشبية إلى أداني الأنهار خصوصاً إلى ميناء سابيل Sapele . ونيجيريا هي أهم دول أفريقيا في تصدير الأخشاب ، وأهم مصدر للأخشاب الصلبة للمملكة المتحدة . وتتزايد أهمية المطاط في منطقتي بنين وسابيل تجاه نهر النيجر ، وحيث تداخلت قبائل إبو Ibo غرباً عبر النهر يسود نخيل الزيت .

## نيجيريا الشرقية :

يحوي القطاع الشرقي من دلتا النيجر معظم حقول البترول النيجيرية . وقد بدأ الإنتاج في عام ١٩٥٧ ، وينقل الزيت والغاز عن طريق الأنابيب إلى ميناء هاركورت Port Harcaurt حيث يوجد معمل لتكرير البترول ، كما أنشىء معمل للشحومات النفطية في أبابا Apapa . وقد ازداد الإنتاج بسرعة حتى وصل في عام ١٩٦٥ أكثر من ١٣ مليون طن ، ثم هبط بسبب الحرب الأهلية ، لكنه عاد إلى الصعود حتى وصل إلى ١٢٠ مليون طن . وهو الآن يمثل السلعة الرئيسية الأولى في الصادرات . ويستخدم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والصناعة في بورت هاركورت .

وبورت هاركورت هي ثاني مواني نيجيريا ، وقد أنشت لكي يتم تصدير الفحم عن طريقها حينها أنشيء الخط الحديدي الذي يصلها بمدينة إنوجو Enugu مركز تعدين الفحم . وقد كان لمد الخط الحديدي من إنوجو إلى كادونا Kaduna وجوس في نيجيربا الشمالية في عام ١٩٢٧ أثره في جعلها مخرجاً للشمال ، منافسة بذلك لاجوس ومواني دلتا النيجر .

وتتركب سهول منطقتي أويري Owerri وكالابار Calabar من رمال تابعة للزمن الثالث، وهي تربات فقيرة غسلتها المياه الغزيرة فسلبتها مكوناتها العضوية . وأساس الاقتصاد الزراعي هنا هو نخيل الزيت الذي يتطلب أمطاراً غزيرة لكنه يستطيع النمو في التربات الفقيرة ، وتزرع بين أشجار النخيل محصولات غذائية . وقد أنشئت عدة معامل صغيرة حديثة حسنت استخراج ونوعية زيت النخيل . ويستهلك نصف الإنتاج محلياً ، ونصفه يُصدر ، أما اللب فيتم تصديره كله .

ويعيش مزارعوا قبائل إبو Ibo في قرى عديدة مبعثرة ، والكثافات السكانية هنا أعلى الكثافات في نيجيريا . ومدينة أونيتشا Onitsha تقع على نهر النيجر ، وهي سوق ضخم للمنتجات التي ترد إليها بالطريق البري وبالنهر . وإلى الشرق من مدينة كالابار Calabar ، وهي ميناء نهرية قديمة ، تقل كثافة السكان في أراضي قبائل إبيبيو Ibibio ، ويوجد بعض مزارع لنخيل الزيت ، والمطاط والمرز .

وإلى الشمال من السهول المذكورة تقع سهول أنامبرا Cross River Plains . كريتاسية وهضبة يودي Udi وسهول كروس ريفر تقد الجداول المائية بكثرة ، وغالباً ما تكون الأراضي المرتفعة فقيرة ، تخدّدها الجداول المائية بكثرة ، والسهول غير خصيبة وجافة جداً لا تسمح بزراعة نخيل الزيت . وقد بدأ تعدين الفحم الكريتاسي في عام ١٩١٥ في هضبة يودي من مناجم حول إنوجو Enugu . ولم يزد الإنتاج السنوي على مليون طن ، وقد فقد الفحم معظم أسرت لصالح النفط . ويمكن تحويله إلى كوك ، رغم أنه أصلح للتصنيع . وينبغى أن تنجذب إليه الصناعات ، خصوصاً أن النفط والغاز الطبيعى إلى



شكل (٧٦) الولايات النيجيرية

الجنوب منه ، واللجنيت وصلصال الطوب وخام الحديد إلى الشمال منه والرصاص والقصدير إلى الشرق. ومدينة إينوجو Enuguهي عاصمة نيجيريا الشرقية . ولنيجيريا الشرقية الآن آمال عراض في الستقبل لتحسين أحوالها عن

طريق ثروتها من النفط والغاز الطبيعي ، ومعادن أخرى للاستخدام في الصناعة . وما دامت الأسواق متوفرة فإن المستقبل طيب بالنسبة لصناعة الحديد والصلب وصناعة الكيماويات ، وكلها ستكون سبباً في تخفيف حدة الضغط السكاني .

#### نيجيريا الشمالية:

وتقدر مساحتها بأربعة أمثال نيجيريا الغربية ونيجيريا الشرقية مجتمعتين ، ولكنها أقل منها غواً وتقدماً . وهي تنقسم إلى قسمين هما : النطاق الأوسط Middle Belt في الجنوب ، والسودان النيجيري في الشمال .

#### النطاق الأوسط:

وهو نطاق واضح في نيجيريا . ورغم أنه غير محدد بحدود حادة مقبولة ، فإنه يتميز بقلة السكان ، وبابتلائه بذباب تسي تسي (باستثناء هضبة جوس Jos ) ، وينتج عدداً قليلًا من المحصولات القيمة .

وتسير الحدود بينه وبين نيجيريا الغربية خلال تقسيم المياه مع النيجر ، حيث تنمو المحصولات الغذائية فقط . ومدينة إلورين Illorin هي مركز شعب اليوروبا الموجود بنيجيريا الشمالية .

وتربات حوضي النيجر وبنوى متوسطة الخصوبة ، يستغلها شعب التيف Tiv استغلالاً طيباً في زراعة السمسم والصويا ، والقطن . وقد كان استخدام الأراضي الفيضية قليلاً ، لكن مع ازدياد مشروعات التحكم في مياه الأنهار ، يزداد استثمارها في زراعة الأرز وقصب السكر .

وتعتبر الأجزاء الجنوبية من السهول العليا في أرض الهوسا ، إلى الشمال من أودية النيجر وبنوى ، قسماً من مركب الكتلة الصخرية الأفريقية التابعة لما قبل الكمبرى ، وهي تقع على ارتفاع يتراوح بين ٣٠٠ ـ ٩٠٠ متر ، وهي قليلة السكان . ومدينة كادونا Kaduna التي أنشأها البريطانيون ، عاصمة

نيجيريا الشمالية ، وهي مركز للسكك الحديدية ، وبها مصنع كبير حديث للمنسوجات .

ويبلغ متوسط ارتفاع هضبة جوس ١٢٩٠ متر ، وطولها ١٠٤٠ كم وعرضها ٨٠ كم . وقد قاومت كتلة الهضبة الجرانيتية عدة دورات تعرية ، وحدث بها عدة تداخلات وانبثاقات بركانية . وقد منعت الحافات الشديدة الانحدار التي تحيط بها دخول فرسان شعب الفولاني ، ولهذا أصبحت الحضبة ملجأ وملاذا للشعوب الغير إسلامية التي وقعت في نزاع مع قبائل الفولاني . وإمكانيات الزراعة محدودة ، وتنمو محصولات الحبوب ، كما يمكن رعي قطعان الماشية ، لكن المراعى فقيرة .

وكان القصدير يعدن بصفة خاصة في الأودية السالفة للأنهار ، التي نحتنه مياهها من صخور الجرانيت وجرفته معها من هضبة جوس . فيزال الغطاء السطحي ، ثم يُغسل الحصى إما بالوسائل اليدوية أو الميكانيكية . ولكن هذا المصدر السهل التعدين قد استنزف . ويجري الآن تعدينه أيضاً من صخور الجرانيت من مناجم عميقة في هضبة جوس ، التي تنتج حالياً نحو أربعة أخماس الإنتاج الكلي لنيجيريا ، والخمس الباقي يأتي من الشمال من الهضبة . ويتم إنتاج الكوليومبايت Columbite والتانتالايت Tantalite والزركون مع القصدير . ويستفاد من هذه المعادن في صناعة الحديد والصلب ، إذ ينشا من خلطها مع الحديد نوع من الصلب شديد المقاومة للحرارة ، كذلك للمعادن الثلاثة أهمية خاصة في صناعة المحركات النفائة والصواريخ . وتنتج نيجيريا معظم إنتاج العالم من المعادن الثلاثة .

وتقع مرتفعات أداماوا Adamawa في الشرق. وتسودها زراعة المدرجات، مستخدمة السماد العضوي، وفيها دورة محصولية، وتربية للماشية.

السودان النيجيري:

يعتبر هذا الإقليم كثيف السكان ، إذا ما قورن بالنطاق الأوسط ، كما

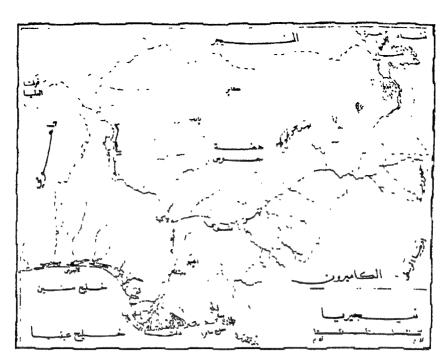

شكل (٧٧) نيجيريا: شبكة التصريف الماثي

وتجود به الزراعة ، وتزداد أهمية تربية الماشية نظراً لعدم وجود ذباب تسي تسي . وهذا الإقليم هو الشمال المنتج ، رغم أنه يواجه أحياناً صعوبات في مصادر المياه ، وفي البعد عن الطرق الرئيسية والسكك الحديدية .

ويشبه القسم الشمالي من سهول الهوسا العليا سهول النطاق الأوسط، لكن هنا يزرع القطن والطباق، كما يزرع الفول السوداني والذرة حول كانو وشماليها. وتستغل أودية الأنهار عقب الفيضان الفصلي في زراعة الأرز والخضروات؛ وتنتج الأرض المروية مختلف أنواع الخضروات والنيلة والحنة. وحول المدن تزرع الأراضي بصفة دائمة زراعة كثيفة. والمنطقة كثيفة السكان خاصة حول المدن.

وفد بقيت على الزمن نحو من ٤٠ مدينة مسوّرة ، أكبرها مدينة كانو . Kano

سنة . وقد اكتشف هناك بقايا عمران يرجع للعصر الحجري الحديث . وكانت كانو محطة نهائية هامة لطرق القوافل الصحراوية . وكانت مساحات للحفول تترك في داخل الأسوار كي تؤمن الطعام للسكان في أوقات الحروب حين يتم حصار المدينة . وحتى الآن ما تزال هناك مساحات فضاء لم تشغلها المباني داخل الأسوار . وخارج الأسوار توجد أحياء جديدة تسكنها جماعات من شعوب غتلفة كالأوروبيين واللبنانيين ، بالإضافه إلى جماعات وطنية وفدوا من الشمال أو من الجنوب .

وهناك حرف يدوية ما تزال باقية داخل الأسوار ، ومنها الصباغة بالنيلة . أما الصناعات الحديثة فقد نشأت وغت خارج سور المدينة ، حيث يتم استخراج زيت الفول السوداني ، وتصنيع مختلف أنواع السلع الاستهلاكية . وتعتبر مدينة كانو أيضاً مركزاً تجارياً كبيراً فإليها ترد الجلود الخام والمدبوغة والفول السوداني وتقوم بشحنها إلى الجنوب للتصدير ، وتستقبل البضائع المستوردة القيام بتوزيعها . وتقوم أيضاً بتجارة مرور مع جمهورية النيجر . وإلى الشمال منها يقع مطارها ، وهو من أهم المطارات الأفريقية ، وإلى جنوبها حظائر ضخمة للخنازير من بين أكبر حظائر الخنازير في العالم .

ويشغل حوض سوكوتو Sokoto منطقة شمال غرب نيجيريا ، حيث تمت تعرية الصخور الكريتاسية وصخور الزمن الثالث بشدة . والتربات خفيفة ومسامية ، ولهذا تشغلها محصولات فقيرة من الذرة العويجة والفول السوداني . وقد كانت مدينة سوكوتو عاصمة لشعب الفولاني ، وهي أيضاً نموذج مثالي لمدينة عصنة بالأسوار .

ويقع حوض تشاد Chad في شمال شرقي نيجيريا . وهو يمتلىء بالرواسب التابعة للزمنين الثالث والرابع . وتعرقل التربات الخفيفة والجفاف زراعة الفول السوداني ، لكن توجد مساحات من التربات الأثقل نناسب زراعة القطن ونوعاً غينياً من القمح . وحول بحيرة تشاد توجد مساحات تغمرها مياه الفيضان كل عام ، وهذه تشغلها زراعة الأرز والقمح الغيني ، ويُصاد السمك من البحيرة .

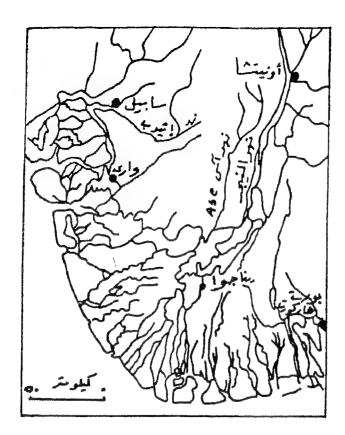

شكل (۷۸) نيجيريا : دلتا النيجر

وفي حوضي تشاد وسوكوتو ، وغير بعيد عن مناطق الزراعة الكثيفة ، وبعيداً عن ذباب تسي تسي يصبح رعي قطعان الماشية بواسطة شعب الفولاني مها للغاية . وتربي الماشية للإعاشة أكثر من تربيتها لأغراض التجارة ، وتجارة الماشية مهمة للسوق النيجيرية الكبيرة ، خصوصاً في الجنوب حيث يرتفع مستوى المعيشة . وتشتهر سوكوتو بجلود ماعزها الحمراء ، وكانو بجلود ماعزها البنية ، والجلود الخام والمدبوغة لها أهميتها الكبيرة للتصدير .

ويتميز شمال نيجيريا بالتنوع ، وهو آخذ بأسباب النمو والتقدم السريع . ومحصولاته النقدية من الفول السوداني والقطن والجلود الخام والمدبوغة ذات أهمية في التجارة عبر البحار . كما وأن إنتاجها من الطباق والماشية عنصر أساسي في التجارة الداخلية .



شكل (٧٩) نيجيريا : المواصلات والمدن

وتكمن قوة نيجيريا في تنوع مصادرها الاقتصادية ، وفي السوق الكبير المتوفر داخلياً خصوصاً مع ارتفاع مستويات معيشة السكان ، وهي في هذا كله تتميز عن كثير من دول أفريقيا . وكل جزء من الاتحاد الفيدرالي يضيف إلى الصادرات عناصر هامة وأساسية ؛ فمن نيجيريا الشرقية لمباب النخيل وزيته ، ومن غرب الوسط المطاط والخشب ، أما الكاكاو فمن نيجيريا الغربية ؛ والفول السوداني والزيت من نيجيريا الشمالية . وكل إقليم يضيف بنوداً أخرى هامة للاقتصاد الفيدرالي من ذلك : الكولا من الغرب ؛ منتجات النخيل من غرب الوسط ، النفط من الشرق ؛ القصدير وما يرتبط به من معادن ( الكوليومبايت الزكون . . . ) والقطن والجلود الخام والمدبوغة من الشمال . ونيجيريا هي أول دول العالم في إنتاج لباب النخيل وزيته ، واللباب يكفي لصنع أكثر من

ثنث مليون طن من الصابون سنوياً. وهي أولى دول العالم تصديراً للفول السوداني. ويكفي زيت الفول السوداني مع زيت النخيل لإنتاج ما يناهز نصف مليون طن من المارجرينا سنوياً. ونيجيريا هي ثانية دول العالم تصديراً للكاكاو، وهي مصدر هام للسمسم والأخشاب.

وبالاتحاد الفيدرالي وسائط غتلفة للمواصلات. فنهر النيجر ونهر بنوي يستخدمان كثيراً للملاحة والنقل النهري. وللسكك الحديدية خطوط رئيسية من لاجوس وبورت هاركورت وتلتقي في كادونا ، بالإضافة إلى فروع عديدة . والطرق البرية كثيرة ، وأكثر من السكك الحديدية أهمية في معظم أنحاء نيجيريا . وهي كثيفة في المناطق الكثيرة السكان التي تشتهر بنخيل الزيت في نيجيريا الشرقية ، ومنطقة زراعة الكاكاو بنيجيريا الغربية . ويخدم الطيران النيجيري المدن الرئيسية ، وهناك خطوط جوية عديدة تربط نيجيريا بأقطار أخرى . والواقع أن نيجيريا تتميز بالتنوع الكثير طبيعياً وسكانياً واقتصادياً ، وهي جديرة بالرقي والتقدم السريع والكبير طالما احتفظت باتحادها .



### القصل الخامس عشر

# جمهورية غانما

في عام ١٩٥٧ كان ساحل الذهب أول مستعمرة في غرب أفريقيا تحصل على استقلالها بعد ليبيريا التي استقلت قبلها بنحو برن من الزمان ؛ وقد أطلق على الدولة المستقلة اسم غانا تيمنا بإسمها القديم . وتأتي غانا في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان في غرب أفريقي ، إذ يبلغ سكانها نحو ١٦٦ مليون نسمة . وهي أيضاً أغنى دولة في غرب أفريقيا بالنسبة لدخل الفرد .

وتبلغ مساحة غانا ( ۲۳۹۰۰۰ كيلو متر مربع (٩١٨٤٣ ميل مربع) (قدر مساحة أوغندا ، لكن دخل الفرد بها يوازي ثلاثة أمثال دخل الفرد في أوغندا ) ، فهي إحدى أصغر الدول الأفريقية مساحة ، ويعيش ثلاثة أرباع سكانها في مجال من العاصمة اكرا Acra لا يبعد أقصى مكان فيه عنها بأكثر من رحلة نصف يوم بالسيارة .

### الجغرافيا الطبيعية

مظاهر السطح والأقاليم الطبيعية :

يمكن تمييز ثلاثة أقسام تضاريسية في غانا:

١ ـ السهول الساحلية . ٢ ـ هضاب أشانتي Ashanti المنخفضة . ٣ ـ حوص الفولتا Volta .

وتتفق هذه الأقسام إلى حد كبير مع الاختلافات المناخية ومع التقسيم الثلاثي للنبات الطبيعي إلى :

١ ـ السفانا الساحلية ٢ ـ الغابات ٣ ـ السفانا الشمالية .

ومن ثم يمكن تقسيم غانا إلى أقسام طبيعية تنفق مع التقسيم التضاريسي الأنف الذكر:

#### ١ ـ السهول الساحلية :

تتكون السهول الساحلية الواقعة إلى الغرب من أكرا Acra من تلال وحافات تقع كلها دون مستوى ١٨٠ متر فوق سطح البحر، وتحدها شواطيء منبسطة إلى الغرب من رأس ثري بوينتس Three Points ، أما إلى الشرق من تلك الرأس فتحفّ بها خلجان تتعاقب مع رؤوس أرضية .

وجل الساحل إلى الشرق من بلدة تاكورادي Takoradi يقل المطرعن المدب من المعرب من المعرب منها فإن كميته تزداد المتفوق ٢٠٠ سم إلى الغرب من بطبة المسيم Axim . وهنا يزداد الغطاء النباتي كثافة وغنى ، وتسود الغلبات للطليرة . ومع هذا ، وفي هذه المناطق الرطبة ، نجد ثلاثة أشهر من السنة جافة نسبياً .

. وفي هذا المهمم من السلحل الواقع غربي أكرا لا توجد مرافى عربيعية جهدة . وكانت السفن تفرغ حولتها بعيداً عن الساحل ، إلى أن تم بناء مرفأ تلكورادي Takoradi في عام ١٩٢٨ .

وإلى الشرق من أكرا Acra تمتد السنهول التي تعرف باسم سهول أكرا أو سهول فولتا الأدن . وهي تتميز بكمية أمطار قليلة ، تبلغ نحو ٧٥سم ، وبنبات يتألف من الحشائش والشجيرات . وعلى الهوامش الرطبة تزرع الخضر والفواكه لأسواق المدن المجاورة ، ويشيع رعي الماشية على الأرض الحشائشية ، نظراً لأن أرض الحشائش هذه تخلو تماماً من ذباب تسي تسي . ولا شك أن مشروعات الري الحاضرة والمستقبلية ستجعل من هذا السهل الساحلي منطقة زراعية مهمة .



شكل (٨٠) : الظواهر الطبيعية في غانا

وفي دلتا نهر فولتا يشتغل السكان بحرف مختلفة أهمها صيدالسمك وإنتاج جوز الهند. وفي الجزء الأدنى من نهر فولتا تصلح الملاحة للسفن التي لا يزيد غاطسها عن ٩ أقدام ، ويمكن للقوارب التجارية الوصول إلى مدينة كيتي كراشي Kete Krachi .

وتقع تلال أكوابيم Akwapim إلى الشمال ، وتستمر ممتدة في اتجاه شمالي شرقي باسم تلال كباندو Kpando ، نكونيا Nkonya ، ودوتوكبين Dutukpene ؛ ولها تتمة في أراضي توجو Togo وداهومي Dahomey بإسم جبال أتاكورا Atacora . وفي غانا تتكون هذه التلال من شريط ضيق من الحافات والتلال ، التي تتركب من صخور الشيست المتحولة والكوارتزيت ، يقطعها ، ويشق لنفسه طريقاً فيها نهر فولتا .

### ٢ \_ هضاب أشانتي المنخفضة :

يبلغ ارتفاع هذه الهضاب ٣٠٠ متر في المتوسط؛ وهي تنفصل عن بعضها البعض بواسطة عدد من الحافات الممتدة من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي. وهي تشكل سلسلة من الأحواض فيها تتمركز مراكز الاستقرار الرئيسية ، التي يشتغل سكانها أساساً بزراعة الكاكاو.

وإلى الشمال من نطاق الأحواض ، تقع الهضاب ، التي تتركب أساساً من صخور الجرانيت ، أهمها هضاب غرب جونجا Gonja ، وهضاب لا Wal وهضاب شمال مامبروسي Mamprusi ؛ وعلى هذه الهضاب تقوم الزراعة إلى جوار رعي حشائش السفانا . وفي هضاب زوارنجو Zuarungu يتكاثف السكان ، حتى لتبلغ الكثافة السكانية زهاء ٢٥٠ شخص للكيلو متر المربع (٢٥٠ شخص للميل المربع ) . ويشتغل السكان بزراعة الفول السوداتي وأنواع من البطاطا ، والذرة الرفيعة ، والقطن والتبغ .

#### ٣ ـ حوض نهر فولتا:

وتحف بحوض نهر فولتا هضاب عالية تتركب من صخور رملية تشرف



بحافات نحو الخارج. وتسقط فوق الحوض كمية من الأمطار لا تزيد على ١٢٥ سم (خمسين بوصة) في السنة. وتتضمن الحضاب في الجنوب هضاب أشانتي \_ كواهو Ashanti-Kwahu التي تسقط عليها أمطار كافية للرعي ؛ وفي الوديان المحصورة بينها يشتغل السكان بزراعة الكاكاو، والغلات الغذائية.

#### السكان

تتعدد القبائل في غانا ، حتى ليبلغ عددها أكثر من مائة قبيلة ، وتتباين القبائل في تعدادها ؛ إذ يتراوح عدد أفراد كل قبيلة بين ألفين وربع مليون ( ٢٠٠٠ ـ ٢٠٠٠٠ ) شخص . وقد رسم الانجليز الحدود بين غانا وجاراتها دون النظر إلى النواحي السلالية والقبلية ، وترتب على ذلك أن انقسمت بعض القبائل على جوانب الحدود السياسية .

وتنتمي القبائل في غالبيتها إلى السلالة المزنجية ، ومن أشهرها في الجنوب : الغانتي ، كواهو ، كوماسي ، أشانتي ؛ وفي الوسط : الجوانج ؛ وفي الشمال : داجومبا ، مامبروسي .

ويعيش في غانا نحو ١٦ مليون نسمة فوق مساحة مقدارها نحو ٢٣٩٠٠٠ كيلومتر مربع بكثافة سكانية مقدارها ٦٥ شخص في الكيلومتر المربع، وقد سبقت الإشارة إلى تركز السكان في الجنوب غير بعيد عن أكرا ؟ وتزداد الكثافة في مركز أكرا لتصل إلى نحو ٢٢٥ شخص في الكيلومتر المربع، وتقل الكثافة في الثلث الأوسط من غانا فلا تتعدى عشرة أشخاص في الكيلومتر المربع.

وما تزال نسبة الجهل عالية في غانا خصوصاً عند كبار السن. وينمو السكان بنسبة عالية ، إذ تبلغ ٣٪. لكن هنالك مجال للتوسع والإنماء لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

#### الجغرافيا الاقتصادية

الاقتصاد الزراعي والثروة الخشبية :

تنتج غانا معظم احتياجاتها من الغلات الغذائية خصوصاً الموز وأنواع البطاطا، والكسافا، والذرة. يضاف إلى ذلك أن قسماً كبيرا من ثروتها يأتي من تجارة الصادر التي يسهم الكاكاو فيها بنسبة تتراوح بين ٥٠ ـ ٢٠٪، والأخشاب بنسبة ١٠٪.

وقد بدأت زراعة الكاكاو في تلال أكوابيم Akwapim منذ أكثر من قرن وربع قرن . ودخل الكاكاو غانا مرة أخرى في عام ١٨٧٩ بواسطة عامل غاني كان يعمل في جزيرة فرناندو بو Fernando Po ، وعاد ومعه بذور الكاكاو التي زرعها في منطقة مامبونج Mampong . وجرى توزيع نبت الكاكاو من مشاتل الحديقة النباتية الحكومية في أبوري Aburi (في منطقة تلال أكوابيم) ، وانتشرت الزراعة بواسطة جمعيات من المزارعين نحو الشمال الغربي .

ويحتاج الكاكاو أراضي جيدة الصرف ، تتلقى كمية من المطر تزيد على ١٢٥ سم (٥٠ بوصة ) في السنة ، ويكون موسم الجفاف أقصر ما يمكن ، وهو يحتاج أيضاً إلى ظلال أشجار أطول منه تنمو بجواره ومن حواليه ، تلك الأشجار التي تساعد على سد النقص في المحتوى العضوي للتربة ، حينها تتساقط أوراقها ، وتتحلل في التربة . وقد تأثر الكاكاو بعدد من الأمراض النباتية ، منها مرض ظهر به منذ عام ١٩١٥ ، وأضر ضرراً بليغاً بمزارعه في الجنوب الشرقي ، مما اضطر مزارعوا الكاكاو إلى الهجرة بزراعته نحو الشمال الغربي . ولم يكتشف مبيد للقضاء على هذا المرض ، وتتم مقاومته بإتلاف الأشجار المصابة ، ومن ثم أمكن حصره والحدّ من انتشاره .

وقد بلغ الانتاج قمته في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٥٦ ، حين وصل إلى ٣١١٠٠٠ طن . ومن عام ١٩٥١ إلى عام ١٩٥٩ تذبذب الانتاج بين ٢٠٧ الف و٢٦٤ ألف طن . وقد وصل الإنتاج إلى رقم قياسي في موسم ١٩٦٤ - ١٩٦٥ لم يبلغه بعد ذلك ، فقد وصل إلى ٥٥٧ الف



شكل (٨٢) : الخريطة الاقتصادية لغانا

طن ، أو ما عادل نصف إنتاج العالم في تلك السنة . ومنذ ذلك الموسم تنتج غانا في المتوسط ٥٠٠ ألف طن في السنة ، وهي بهذا المقدار تبقى محتلة للمرتبة الأولى كدولة مصدرة للكاكاو في العالم . وتعاني غانا أحياناً من ذبذبات الأسعار في السوق العالمية . وتستعين غانا بالعمال الموسميين الذين يفدون إليها من الأقطار المجاورة كالنيجر وفولتا العليا ، ويصل عددهم إلى ثلث مليون .

ونظرا لخطورة الاعتماد على محصول نقدي واحد ، معرض للتذبذب في الإنتاج بسبب الأمراض ، ولذبذبة سعره في الأسواق العالمية ، مما يؤثر في اقتصاديات البلاد ، قد انتهجت الحكومة سياسة تنويع الإنتاج منذ عام 1977 . فشجعت زراعة محصولات أخرى تجارية منها : البن ، والموز ونخيل الزيت ، والمطاط ، والطباق ، ثم الأرز والقبطن وقصب السكر والفول السودان .

وتأتي الأخشاب في المركز الثاني بعد الكاكاو في تجارة الصادر الغاني ؟ ومعظمها ينتجه القسم الغربي من أشانتي ، والقسم الجنوبي الغربي من منطقة الأمطار الغزيرة ، ويتم تصديرها عن طريق ميناء تاكورادي Takoradi حيث أنشىء كثير من أرصفة الشحن الخاصة بالأخشاب .

وغابات غانا غنية بالأخشاب الصلبة مثل الماهو جني ، وهي أنواع يشتد عليها الطلب . وغانا هي الدولة الأولى في أفريقيا لتصدير الأخشاب . وهي تصدر سنويا نحو ٣٥ مليون قدم مكعب من الكتل الخشبية ، ونحو ٨,٥ مليون قدم مكعب من نشارة الخشب ، وخشب الأبلكاج ، والخشب القشرة .

### الثروة المعدنية

كانت غانا تسمى في الماضي «ساحل الذهب» وكان إسماً على مسمى ، نالته عن جدارة ، ذلك أن الذهب كان يحتل مكان الصدارة في الصادرات المعدنية للقطر خلال القرون الأربعة الماضية ، رغم أن الكمية التي ينتجها حالياً ليست بذات أهمية بالقياس إلى إنتاج جنوب أفريقيا . وتتواجد أهم مراكز تعدين

الذهب في صخور المجمعات ( الكونجلوميرات ) بالقرب من تاركوا Tarkwa ، وأبوسو Aboso . وفي رواسب رمال وحصى المجاري المائية في الجنوب .

ويستخرج الماس أيضاً من الرواسب النهرية في أودية بيريم Birim وبونسا . Bonsa . وتقوم بتعدينه شركات حديثة كبيرة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الأهلية الصغيرة . وغانا هي المنتج الثاني للماس في العالم بعد جمهورية زائير في كمية الأحجار المنتجة ، لكن نوعيته رديئة ، وبالتالي قيمته منخفضة ، ولهذا فإن ٧٠٪ من الإنتاج هو من الماس الصناعي .

ويعدن المنجنيز في منطقة نسوتا Nsuta بالقرب من بلدة تاكورادي Takoradi ، ويُعدّن منه سنوياً نحو ٢٠٠ ألف طن في المتوسط . كما يستخرج البوكسايت (خام الألومينوم) من منطقة أواسو Awaso . وأكبر رواسب للبوكسايت في غانا تمّ اكتشافها في منطقة تقع إلى الغرب من كوماسي Kumasi .

### القوى والصناعة

على الرغم مما يتم توليده من كهرباء من سد الفولتا ، فإن غانا ستستمر في اعتمادها ولو جزئياً ، على الوارد من الفحم والبترول لمتطلباتها الكهربائية الحرارية ، وليس بغانا مورد آخر للطاقة والوقود سوى الأخشاب والقوى المائية .

ومع هذا فإن عدداً من الصناعات ذات الحجم الصغير تنمو وتزدهر . ففيها معامل لاستخراج زيت النخيل ، ومطاحن لطحن الغلال ، ومصانع لإعداد الأخشاب ، وتصنيع المعادن ، وهذه جميعاً تنتشر منذ سنوات عديدة في مختلف المدن الغانية . ومنذ أواسط الستينات أنشئت مصانع حديثة لتعليب الأسماك وحفظ اللحوم ، وصناعة الصابون والتبغ ، والصناعات الخاصة بالإنشاءات .

وقد أقيمت عدة مصانع للمنسوجات تفي الآن بحاجة الإستهلاك

المحلي، ومصانع للمصبوعات الجلدية، والأحذية وإطارات السيارات. كما أنشيء مصنع للصلب ينتج نحو ثلث مليون طن سنوياً ومعامل لصهر الألومينوم في مدينة تيها Tima التي تعتبر الآن أكبر مدينة صناعية على ساحل خليج غينيا (غانا) إلى الغرب من لاجوس. وصناعة الألومنيوم في غانا تعتبر أكبر صناعة تحويلية في الدولة وتديرها شركة تسمى شركة فولتا للألومنيوم (VALCO) ، وهي تعتمد على خام الألومنيوم (الألومينا) المستورد من الخارج. بالإضافة إلى مصانع لتجميع السيارات.

هذا وتعتبره غانا من أكثر دول أفريقيا المدارية تصنيعاً. وقد بدأت نهضتها الصناعية منذ بداية الخمسينات، ومنذ ذلك التاريخ تسير في خططها الصناعية بخطى ثابتة. وتستخدم عدداً متزايداً من العمال يصل عددهم إلى نحو خمسين ألفاً يشتغلون في المصانع التي يزيد عدد العاملين فيها على عشرة أشخاص. وإذا ما اعتبرنا المؤسسات الأصغر حجماً، والتي تستخدم أقل من عشرة عمال، فإن عدد العمال المشتغلين بالصناعة يصبح أكثر من المشتغلين بأعمال المناجم والصناعات الاستخراجية.

### سد نهر الفولتا

في عام ١٩٦٢ ، بدأ العمل في بناء سد يبلغ ارتفاعه ٩٣ متر ( ٣١٠ أقدام ) عند بلدة أكوسومبو Akosombo حيث يضيق النهر في شكل خانق يسمى خانق الفولتا . وقد أغلق جدار سد أكوسومبو في عام ١٩٦٤ ، فتكونت بحيرة أمام السد تمتد مسافة ٣٢٠ كيلومتر ، ووصلت إلى أوج منسويها في عام ١٩٦٨ . وقد ساعد في بناء السد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي .

ويتم توليد ٨٨٠ ميجاوات من القوى الكهربائية غند بلدة أكوسومبوكل عام ، بالإضافة إلى ١٤٠ ميجاوات يتم توليدها عند بلدة كبونج Kpong في مرحلة لاحقة . وتنقل الكهرباء إلى مدينة تيما Tema ، حيث تمّ بناء معمل لصهر الألومنيوم . واستخدم للصهر في البداية الخام (ألومينا) المستورد من الخارج ، ويُعدن للمصاهر الآن الخام المحلي .

وتمثل البحيرة طريقاً ملاحياً جديداً ، رغم أن عبورها قد أصبح يستغرق وقتاً أطول ( أقصى اتساع لها يبلغ ٨٠ كيلو متراً ) . وهي تعتبر من أهم مصايد الأسماك في مياه غانا . وقد تم تهجير أكثر من ٨٠ ألف شخص نتيجة لتكوين البحيرة وإغراق أراضيهم ، وأعيد إسكانهم في جهات مجاورة .

ومن مزايا سد الڤولتا توفير المياه اللازمة للري لأراضي سهول أكرا القليلة المطر نسبياً ، حيث يزرع الأرز وقصب السكر ، وقد كانت غانا إلى وقت قريب تستورد كميات كبيرة منهما .

وعلى الرغم من أن تكاليف إنشاء السد، ومحطة التوليد الكهربائية ، وخطوط الكهرباء قد بلغت ١٢٠ مليون جنيه استرليني ، وتكاليف إنشاء المرفأ الجديد في تيا ٣٥ مليون جنيه ، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة للاقتصاد الغاني الذي يتحمل نصفها كديون واجبة السداد ، إلا أن المزايا التي تحققت واستمرارية ودوام الفوائد لا تقدر بمال .

## المدن والموانيء

أكرا Accra هي عاصمة غانا ، ويسكنها مع الأحياء الجديدة زهاء "آرا مليون نسمة. وكانت عاصمة لشعب الجاه ، وعطة قديمة من محطات التجارة الأوروبية . وبها ثلاث قلاع قديمة ، بإحداها مقر الحكومة الحالية . ورغم ما يعترض أكرا من صعاب ، فقد بقيت العاصمة ، وأكبر مدينة في غانا ، ومرد ذلك إلى مناخها الأجف ، الذي كان أكثر ملاءمة للسكن ، وأفضل لإستخدام حيوانات النقل خلال القرن الماضي . وفي العشرينات كان موقعها مناسبا بالقرب من المراكز الرئيسية لإنتاج الكاكاو ، ثم أصبحت مركزا رئيسياً للسكك الحديدية والتجارة .

وكانت غانا قبل افتتاح مرفأ تيها Tema تعتمد أساساً في التصديسر والإستيراد على ميناء تاكورادي Takoradi في الغرب ، حيث أمكن إنشاء مرفأ عميق في عام ١٩٥٨ ، وجرى توسيعه وتعميقه في عام ١٩٥٨ . ويسكن

تاكورادي نحو ٢٣٠ ألف نسمة ، يشتغلون بالصناعة وانتجارة .

هذا وتنبغي الإشارة إلى أن سواحل غانا رملية ، ولا تحري أية مواقع طبيعية تنفع كمرافيء عميقة ، بالإضافة إلى تعرض السفن للأمواج التي تدفعها للرمال فتجنح . ولهذا لا بد للسفن من الرسو بعيداً عن الشاطيء ، وتتم عمليات الشحن والتفريغ في قوارب خاصة تبحر من السفن إلى الساحل ذهاباً .

ويقع ميناء تيها Tema شرق مدينة أكرا بنحو ١٨ ميلا ، وقد تم بناء مرفأ كبير وعميق لها ، ليخدم مصاهر الألومنيوم التي تكلف بناؤها ٥٠ مليون جنيه استرليني ، وبدأ إنتاجها في عام ١٩٦٦ . وبالمدينة معمل لتكرير البترول الخام المستورد طاقته ١,٣ مليون طن سنويا . وتخدمها خطوط حديدية وطرق برية .

أما مدينة كوماسي Komasi فهي أكبر مدن الداخل، ويسكنها نحو كمن ألف شخص. وهي العاصمة التقليدية للأشانتي، التي كانت أقوى دولة إلى الغرب من مرتفعات توجو أتاكورا Togo- Atacora. وهي تقع الآن في وسط مزارع الكاكاو الرئيسية، ومركز رئيسي لنظام الطرق في غانا. وتربطها سكك حديدية بمدينتي أكرا وتاكورادي. وبها جامعة غانا التكنولوجية، وصناعات خفيفة.

ومن بين المدن الهامة الأخرى نذكر كوفوريدوا Koforidua وهي مركز لمزارع الكاكاو القديمة في منطقة الجنوب الشرقي ، ويسكنها نحوا ٨٠ ألفاً . ثم مدينة تامالي Tamale وهي العاصمة الإدارية للإقليم الشمالي ، ويسكنها نحو ٩٥٠٠ ألفاً من الأنفس .

هذا وإن تنوع موارد الثروة الإقتصادية في غانا ، والإرتفاع النسبي في مستوى التعليم ، كلها تبشر بمستقبل طيب لغانا ، خصوصاً بعدما ينتهي اعتمادها الكلي على بيع محصول الكاو ، وتنتهي من سداد ديونها الخاصة بمشروع القولتا .

وقد تنبهت غانا إلى خطورة الاعتماد على محصول واحد هو الكاكاو، خصوصاً بعدما تبين لها أن زيادة الأسعار في بعض السنين، كها حدث في أعقاب الحرب الكبرى الثانية، ليست دائمة؛ كها أنذرتها أمراض الكاكاو التي تهلك المزارع. وليس من شك في أن إغاء الثروة الغابية، وتوسيع زراعة الغلات الغذائية، ومشروع سد القولتا الذي خلق قاعدة واسعة عليها يرتكز الاقتصاد الغاني.. كل ذلك يساعد البلاد على التقدم والازدهار.

#### القصل السادس عشر

## جمهورية غينيا

تقع جمهورية غينيا بين سييراليون وغينيا بساو ، ولها حدود مع دول أخرى مجاورة هي السنغال ومالي وساحل العاج وليبيريا . وتمتد فيها بين دائري عرض ٢٤٥٨٥٠ - ١٢,٥ شمالاً . وتبلغ مساحتها ٢٤٥٨٥٧ كيلو متر مربع . ومعظم سكانها مسلمون . وقد دخلها الاستعمار الفرنسي في عام ١٨٤٩ ، عندما احتلت فرنسا إقليم بوكيه Boké ، ثم استكملت احتلالها للأرض الغينية الحالية في عام ١٨٩٣ . وقد استقلت غينيا عن فرنسا في عام ١٩٥٨ . ورفضت الإنضمام إلى رابطة الشعوب الفرنسية . وكان من نتيجة ذلك أن سحبت فرنسا مساعداتها الفنية لغينيا ، وتوقفت عن استيراد البن والموز الغيني . وقد حلت دول شرق أوربا محل فرنسا ، فقدمت مساعداتها لغينيا ، وفتحت أسواقها للمنتجات الغينية .

## الجغر افياالطبيعية

#### مظاهر السطح:

تتميز جمهورية غينيا عن سائر أقطار غربي أفريقيا في أنها تحتوي على أكبر مساحة من الأراضي المرتفعة . وتقع هذه الجبال في موقع عرضي بالنسبة لاتجاه الرياح الجنوبية الغربية الممطرة ، وبالتالي فإنها تتلقى كميات غزيرة من الأمطار ، وفيها يبدأ النيجر جريانه الذي يستمر مسافة ١٦٠٠ كيلو متر حتى يصل إلى البحر .

هذا ويمكن تمييز ثلاثة أقاليم طبوغرافية مختلفة عن بعضها هي :

١ ـ السهل الساحلي ،

باغینیة .
 ۲ مرتفعات فوتاجالون Futa Jallon الغینیة .

٣ ـ حوض النيجر الأعلى .

#### ١ ـ السهل الساحلي :

يختلف السهل هنا عن السهل الساحلي الممتد من الشرق إلى الغرب في ساحل العاج وغانا (ساحل الذهب)، في عدم استمرار وجود تيار دفع على امتداد الشاطيء، وبالتالي فإن الظروف غير ملائمة لتكوين حواجز وألسنة رملية وبحيرات شاطئية مستطيلة (لاجونات). وعوضاً عن ذلك، فقد عانى الساحل من عمليات هبوط حديثة، وتبعاً لذلك نشأت الخلجان المعروفة بإسم ريا Ria . وهي هنا عبارة عن مداخل طينية ، ومصبات خليجية تُغطّيسها الآن أشجار المانجروف وترصعها المناقع .

وهناك لسانان صخريان ، أحدهما عند رأس فرجا Verga والآخر عند مدينة كوناكري ، يقطعان رتابة السهل الساحلي المنخفض بصفة عامة . ويتحدد مدى اتساع السهل بمواقع منحدرات مرتفعات فوتاجالون المشرفة عليه . فقد تقترب من البحر ، وتطل حينئذ على سهل ضيق نسبياً بصخورها القديمة النارية الصلبة ، خصوصاً في المسافة الواقعة إلى الشرق من رأس فرجا عبر ساحل كوناكري حتى الحدود مع سييراليون ، وفي هذه الشقة من السهل لا يزيد اتساعه على نحو ٥٠ كيلو متر أما باقي الساحل فيصل عرضه إلى ٨٠ كيلو متراً ، وذلك لتراجع منحدرات مرتفعات فوتاجالون نحو الداخل ، ويواصل السهل اتساعه ليمتد عريضاً في أراضي غينيا بيساو السهلية التي تقع غالبيتها دون منسوب ١٥٠ متر ، والتي لا يزيد أقصى ارتفاع لها عن ٣٠٠٠ متر في مناطق عدودة .

وتتركب أراضي السهل من حصى ورمال نقلت إليه من المرتفعات بواسطة عدد كثير من المجاري المائية من أمثال نهر كونكوري Konkoure الذي يصب في المحيط غربي كوناكري . وتغطي هذه الرمال والحصل صخور الأساس المكونة من أحجار أركية بللورية .

## ٢ ـ مرتفعات فوتاجالون ومرتفعات غينيا :

تتكون الكتلة الرئيسية لمرتفعات فوتاجالون من هضبة مستوية إلى حد كبير، وهي تتركب من صخور رملية تابعة لعصور الزمن الأول الأسفل، تتوجها في بعض الأماكن قشرة حديدية صهاء ، أما السطح الرئيسي ، الذي يرتفع قليلاً على ٩٠٠ متر ، فقد مزّقته وخدّدته شبكة لتصريف نهري من النوع الشجري . وبه أربعة مواقع ترتفع الأرض فيها إلى علو يزيد على ١٢٠٠ متر . وإلى الشرق والغرب تتكون حافة الهضبة من سلسلة متتابعة من الدرجات الإنكسارية ، أما تجاه الشرق فإن المنحدرات تكون هينة .

وتمتد من الشمال إلى الجنوب حافة طويلة تتضمن القمم البازلتية المعروفة بإسم مونت جانجان Mont Gangan التي يبلغ ذراها ١٠٩٠ متر (٣٦٢٧ قدماً)، وكتلة كاكوليها Kakoulima التي تطل على السهل الساحلي، والتي تنفصل عن كتلة الهضبة الرئيسبة بواسطة واد عريض ومنبسط القاع. ويصرف مياه هذا الوادي نهر كونكوري Konkoré السالف الذكر، الذي يشق طريقه غرباً خلال الحافة حتى يصل إلى البحر غربي مدينة كوناكري . والمرتفعات العليا معمورة بشعب الفولاني Fulani الذين يرعون الأبقار، ويزرعون، فهم أنصاف بدو أو أشباه رعاة .

وتمتد مرتفعات فوتاجالون إلى الجنوب الشرقي فيها يعرف «بمرتفعات غينيا». وهذه تتكون من سلسلة متتابعة من الحافات التي تمتد في إتجاه عام من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي في الصخور البللورية المكونة لمركب الأساس الصخري. وهي ترتفع إلى علو ١٧١٠متر ( ٥٦٥٥ قدماً) في جبال غبا Mimba في نطاق تخومها مع ليبيريا. ماف إلى ذلك وجود عدد من الأسطح المنبسطة، من بينها تلال مستديرة القمم، تنمو الغابات على سفوحها السفل ؛ وتتراوح ارتفاعات هذه الأسطح بين ١٨٠ - ٢٧٠ متراً.

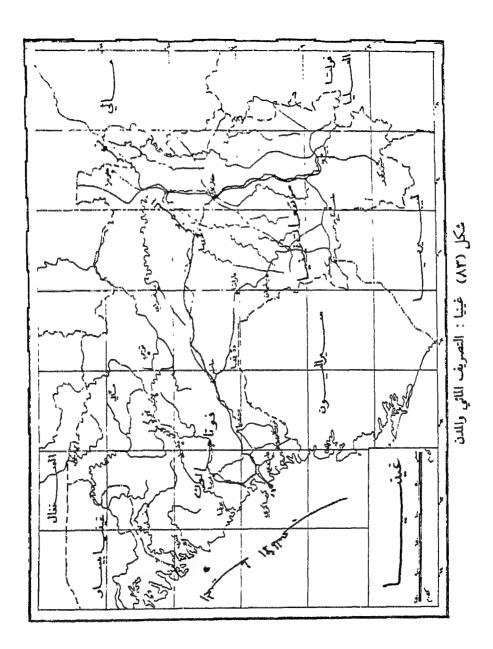

هدا وتشكل جملة المرتفعات التي تقع ضمن حدود جمهورية غينيا نطاق تقسيم مياه لغربي أفريقيا . إذ ينبع فيها ثلاثة أنهار كبرى هي : نهر النيجر ، ومنابعه العليا في سفوحها الشمالية والشمالية الشرقية . ونهر السنغال ، وينبع في منحدراتها الشمالية الغربية ؛ ثم نهر غمبيا Gambia الذي ينبع في سفوحها الغربية .

### ٣ ـ حوض النيجر الأعلى :

يتضمن القسم الشمالي الشرقي من غينيا سهولاً مرتفعة يصرف مياهها المجرى الأعلى لنهر النيجر، وروافده العليا النابعة في مرتفعات فوتاجالون ومرتفعات غينيا. ويتركب هذا السهل العالي من أحجار رملية وصخور جرانيتية تغطيها جميعاً تربة لاتيرايت Laterite . ولا يزيد ارتفاعه في الغالب على ٣٠٠ متر .

## المناخ والنبات

تتميز غينيا بمناخ سوداني ، تسقط فيه الأمطار صيفاً بسبب هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية . وتزداد الأمطار على الساحل والسفوح الجبلية المشرفة عليه ، وتتناقص بالاتجاه نحو الداخل ، ولو أن زيادة الارتفاع في بعض الكتل الجبلية الداخلية يجعلها تنال أمطاراً غزيرة أيضاً .

والسنة في غينيا فصلان: فصل شتاء حار تقل فيه الأمطار قلة كبرى بسبب هبوب الرياح التجارية الشمالية الشرقية . وفصل صيف حار مقرون بالرطوبة والمطر . وترتفع الحرارة ابتداء من شهر مارس ، وتسجل في أعالى الصيف نهايات عظمى تصل إلى الأربعين درجة مئوية ، لكن متوسطها ٣٠٥م . وتهب خلاله الرياح الموسمية الجنوبية الغربية آتية من المحيط الأطلسي مندفعة نحو نطاق الضغط المنخفض العميق فوق الصحراء الكبرى الأفريقية ، وتجلب المطر الغزير . ويتراوح موسم المطر بين ٦ شهور في الداخل و٨ شهور في الساحل .

وتتفاوت كمية الأمطار الساقطة بين الساحل والداخل. ومتوسطها في كوناكري نحو ٢٠٠ سم، لكنها قد تزداد لتصل إلى ضعف الكمية في حالات شاذة . وتتناقص الكمية فوق الحضبة لتصل إلى نحو ١٥٠ سم، ثم إلى ١٢٥ سم في شمال شرة، غينيا .

وتتنوع الحياة النباتية بسبب التباين في كمية الأمطار الساقطة وفي مدى طول فصل المطر، ففي السهول الساحلية وحول هوامش المرتفعات وخصوصاً في بطون الأودية تنمو الأشجار التي تتكاثف في صورة الغابة التي تزخر بأنواع الأشجار المدارية ومنها شجر المانجروف في السهل الساحلي الرملي. وتنمو الحشائش فوق الهضبة ، والسقانا في حوض النيجر ، وحيثها ازدادت الأمطار تنتشر الأشجار ، فتعطي صورة السفانا الشجرية أو البستانية ، وعلى ضفاف الأنهار ، تنمو الأشجار بسبب الرطوبة والمياه الدائمة ، وتلك غابة الأبهاء أو الدهاليز . وقد أزيل الكثير من الغطاء النباتي الطبيعي الأصلي ، خصوصاً على السهل وقد أزيل الكثير من الغطاء النباتي الطبيعي الأصلي ، خصوصاً على السهل وزراعة الأرز .

## السكان

يتألف شعب غينيا من مجموعات من القبائل الزنجية ، أشهرها وأكبرها مجموعة قبائل الفولاني Fulani الذين يكونون نحو خسي السكان . ويقطنون الأجزاء الداخلية الأكثر ارتفاعا . وفي السهل الساحلي ينتشر وجود مجموعة قبائل سوسو ، وبالو ، باجا . أما قبائل تندا فتعيش إلى الشرق من مرتفعات فوتا جالون . وتعيش القبائل ضمن حدود الدولة في وثام ، وقد وحد بينهم الإسلام الذي يعتنقه نحو ٧٠٪ من جملة السكان ، والذي يدين به غالبية قبائل الفولاني على الخصوص .

والسكان في نمو سريع ، فقد كان عددهم بعد الاستقلال بعام ( ١٩٥٩ ) نحو ٢,٩ مليون نسمة ، وفي نحو ٢,٩ مليون نسمة ، وفي



ير شكل (٨٤): الخريطة الاقتصادية لغينيا وغينيا بيساو

تقدير ١٩٥٠ حوالي ٧٫٥٠ مليون شخص . وتبلغ الكثافة السكانية نحو ١٩ شخص في الكيلو متر المربع .

## الجغرافيا الاقتصادية

الزراعة وتربية الماشية يمثلان الحرفة الرئيسية لسكان غينيا . والزراعة في العالب تقليدية . وتزرغ الغلات الغذائية خصوصا الأرز في مناقع المياه العذبة ، ومستنقعات المانجروف ، كما يزرع أيضاً فوق الهضاب . ومن بين الغلات الغذائية الهامة الأخرى نوع من الأرزيسمى فونيو Fonio ، يزرع على الخصوص في التربات الفقيرة في هضاب فوتاجالون ، ثم الذرة الرفيعة ، والذرة العريضة .

أما المحاصيل التجارية الرئيسية فهي البن ، والموز ، وزيت النخيل ولبه ، والفواكه . وتنمو أشجار البن أساساً فيها يعرف بمرتفعات غينيا وفوتا جالون ، حيث يسهل الصرف الطبيعي ، والموز في السهل الساحلي وفي أودية فوتاجالون . ويتم تجميع الموز وإعداده للتصدير بطريقة جيدة التنظيم في الجزء

الجنوبي من السهل الساحلي بجوار السكك الحديدية . ومن الفواكه تزرع الموالح والأناناس خصوصاً فوق الهضبة .

أما السهول الداخلية العالية ، التي تغطيها طبقة من تربة اللاتيرايت الفقيرة ، فتسودها زراعة تقليدية لإنتاج الغلات الغذائية مثل الذرة الرفيعة ، والأرز على جوانب المجاري المائية في فصل الفيضان .

وتتركز الثروة الحيوانية فوق الهضاب حيث يتوفر المرعى الجيد ، وحيث تعيش قبائل الفولاني ، أشباه البدو . وتقدر الثروة الحيوانية بحوالي مليوني رأس من الأبقار ، وحوالي ١,٣ مليون رأس من الأغنام .

وبالنسبة للثروة المدنية ، يمكن القول بأن غينيا غنية بالبوكسايت ، وهو يعتبر منذ الستينات عماد الاقتصاد الغيني . فمعظم الإنتاج الأفريقي من خام الألومنيوم يأتي من غينيا ، التي يظن أنها تمتلك نصف مصادر البوكسايت المعروفة في العالم . ويُعدن الحام في جزر لوس Los ، التي تقع قبالة العاصمة كوناكري ، وعند بوكي Boké التي تنتج مناجمها بين ٢-٧ مليون طن من الحام سنويا ، وحول فريا Fria حيث شيد مصنع للألومينا . ويُدار مصنع الألومينا بالكهرباء التي تولدها محطة كونكوريه Konkouré المقامة على شلالات كاليتا بالكهرباء التي تولدها محطة كونكوريه ١٩٦٠ . وهناك رواسب أخرى للبوكسايت توجد حول دابولا Dabola ، وكنديا Kindia :

وكان الحديد يُعدن بكميات متوسطة مقدارها حوالي ٧٠٠ ألف طن سنوياً ابتداء من عام ١٩٥٢ ، وذلك في شبه جزيرة كالوم التي تقع على طرفها ميناء كوناكري . لكن الإنتاج اضمحل ابتداء من عام ١٩٦٧ ، وذلك بسبب منافسة حديد كل من ليبيريا وموريتانيا ، الذي يتفوق عليه في الجودة .

ويعدن الماس في منطقتي بيلا وماسينتا Beyla and macenta في الجنوب الشرقى .

ويعدن الذهب من رواسب أعالي النيجر شمالي بلدة كان كان Kan . Kan

وقد بدأ الإهتمام بالصناعة منذ بداية الستينات ، من خلال خطط إنماء رباعية وسباعية وخماسية . فأقيمت عدة مصانع ، معظمها في العاصمة ، للغزل والنسج ، وللسجاير والكبريت ، وشيدت مناشر للخشب ، ومعامل لتعليب الخضر والفواكه واللحوم . ومصانع للأثاث والزجاج والصابون ، ولتجميع السيارات وعربات النقل . وقد سبقت الإشارة إلى مصنع الألومينا في بلدة فريا ، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو ٢٠٠٠ ألف طن سنويا .

#### المدن

مدينة كوناكري هي العاصمة ، وهي الميناء الرئيسي لغينيا ، ويسكنها نحو مليون شخص أي ما يزيد على نصف سكان الحضر في البلاد . وقد أنشئت على جزيرة تومبو Tombo ، وتمّ ربطها بشبه جزيرة كالوم Kaloum عن طريق معبر . والميناء محمية ، وذات مياه عميقة ، لكنها بقيت محدودة الأهمية ، بسبب ظهيرها المنخفض الإنتاج ، إلى أن اكتشفت خامات الحديد ، وبدأ تصديرها عن طريقها ابتداء من عام ١٩٥٢ . ومنذ تلك السنة قد تزايد سكانها ، فأصبحوا ثلاثة أمثال عددهم حينذاك . كها نمت صناعاتها ، فأنشئت بها مصانع للمنسوجات والصابون ، وتعليب الفواكه ، والبلاستيك . "

وتقع كان كان Kan Kan (سكانها نحو ١٢٥ ألفا) على رافد النيجر الصالح للملاحة والمسمى ميلو Milo . وهي تقع عند نهاية الخط الحديدي الوحيد بالبلاد الذي يبدأ من كوناكري ، وهي أيضاً مركز للطرق البرية ، ومركز إداري .



# أفريقيا الإستوائيــة

# يشمل الإقليم الوحدات السياسية الآتية :

- ۔ زائیر
- ـ رواندا وبوروندي
  - ۔ کابندا
  - ـ جابون
  - ـ الكنغو برازافيل
- ـ جمهورية أفريقيا الوسطى
  - ـ كاميرون
  - ـ غينيا الإستواثية .

ويحوي الكتاب دراسة للوحدات الآتية :

ـ زائير .



#### القصل السابع عشر

### جمهورية زائيــــر

## التاريخ السياسي

شهد حوض الكنفو ، الذي تشغل معظمه جمهورية زائير ، قيام عدد من الممالك فيها قبل العهد الاستعماري ، مثل مملكة بالوبا Baluba التي قامت في جنوب شرق كاتانجا Katanga (شابا حالياً) ، ومملكة لوندا Lunda فرب كاتانجا وجنوب كاساي Kasai ، وذلك خلال القرن السادس عشر . ومن قبلهها قامت دولة الكنفو في القرن الثالث عشر فيها يعرف الآن بشمال أنجولا ووادي الكنفو الأدنى .

وفي مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥ اتفقت الدول الأوروبية على تقسيم القارة إلى مناطق نفوذ. وكانت دولة الكنغو الحرة، حسبها سموها، من نصيب الملك ليوبولد الثاني Leopold 2 ملك بلجيكا، ليديرها بنفسه، لأسباب إنسانية أهمها القضاء على تجارة الرقيق بالمنطقة. لكن الملك أساء استخدام سلطته، واستغل شعب الدولة أسوأ استغلال، وراح ضحية حكمه بالقتل والتشريد عدة ملايين من أهالي الكونغو. وقد أثار هذا احتجاج الرأي العام العالمي، فاضطر إلى تسليم إدارتها للحكومة البلجيكية، فأصبحت مستعمرة بلجيكية ابتداء من عام ١٩٠٧. ومع هذا فإن السخرة والإجبار على العمل لصالح بلجيكا ظل على حاله، وإن كانت عمليات القتل قد خفت حدثها نوعاً ما.

وفي خلال القرن التاسع عشر تضاءلت تجارة الرقيق التي جلبها للدائد البرتغاليون ، وحلت خلها تجارة العاج ، والمطاط الطبيعي ، وزيت النخبل . وفي عام ١٩٠٠ كان المنتج الرئيسي لدولة الكنغو الحرة هو المطاط الطبيعي . وحتى عام ١٩١٠ ، كان الكو ينتج ٤٠٪ من إنتاج العالم من المطاط . وقد شهدت أعوام ١٩١٣ ، كان الكو ينتج ٤٠٪ من إنتاج العالم من الطبيعي ، نظراً للهذا المواط الطبيعي ، نظراً للنارع الحديثة في جنوب شرق آسيا دخلت ميدان الإنتاج .

ولكن بينها كانت الأوام عجافاً شديدة الوطأة على صناعة المطاط في البرازيل ، لم يكن اضمحلال المطاط الطبيعي في حالة الكنغو ملحوظ الأثر ، وذلك لأنه في تلك السنوات تم اكتشاف مناجم المعادن الغنية في جنوب شرق حوض الكنغو . وتشتهر زائير الآن بأنها مصدر عالمي رئيسي للكوبالت ، والمنحاس ، والماس ، واليورانيوم ؛ وباستثناء الماس ، تُعدُّن كل المعادن الأخرى في إقليم كاتانجا .

وفي خلال الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية ، أصبح الاستثمار البلجيكي في الكونغو ضخاً للغاية ، وتبع ذلك نمو سريع في تصدير المعادن ، ويعزى هذا التكثيف في الاستغلال إلى أن الكنغو كان يمثل المستعمرة البلجيكية الوحيدة عبر البحار . وقد بقيت الشياسة الاستعمارية البلجيكية على حالها ، فلم تجر أية محاولة لإنماء أي شكل من أشكال الحكم المحلي ، أو لتحسين الوضع السياسي للأفارقة . وحتى عام ١٩٦٠ ، لم يكن لسكان البلاد ، ولا لغيرهم من المستوطنين الأوربيين ، حق التصويت .

ولم يكن هناك حاجز لوني أو تفرقة عنصرية من الوجهة النظرية ، لكن المدن في واقع الأمر ، كانت منقسمة إلى قطاعات أوربية وأخرى أفريقية . وكان الأفارقة محرومين من شغل الوظائف الحكومية والإدارية . ولم يسافر خارج الكنغو من أهله إلا القليل النادر .

وقد شهدت السنين التي سبقت الأحداث الدامية عام ١٩٦٠ ، علامات كثيرة للغضب وعدم الرضا من جانب الأفارقة الكنغوليين الذين عانوا أسوأ استغلال استعماري منذ عام ١٨٨٥ . وقد أدى ذلك بسرعة مذهلة إلى موقف لم يعد حكام بلجيكا قادرين على التحكم فيه ، خصوصاً أن عدد المستوطنين لم يكن يمثل سوى ١٪ من جملة السكان .

وفي شهر يوليو عام ١٩٦٠، انتهت الإدارة البلجيكية للكنغو فجأة ؛ واصبح الكنغو البلجيكي مستقلاً رسمياً ؛ وحلت الفرضى لفترة في ربوع الكنغو . وترك نحو نصف السكان الأوربيين الكنغو خلال الشهور السبعة التالية . ومعظم الذين تركوا كانوا من البلجيكيين . وقد بقيت بعض أجزاء من الكنغو مستقرة نسبياً ؛ منها جنوب كاتانجا ، وهي المقاطعة التي قطعت صلتها بباقي الكنغو ، وحاولت الاستقلال . لكن الحكومة المركزية في الكنغو ، لم بعترف به إطلاقاً ، وتبعاً لذلك ، وبعد فترة عداء ونزاع وحرب أهلية ، تم ضم كاتانجا إلى الكونغو . وتوحدت الدولة تحت اسم «جمهورية الكنغو ليوبولدفيل » ، ثم تغير الإسم وأصبح «جمهورية الكنغو كينشاسا » وأخيراً تبدّل إلى «جمهورية زائر» .

وينبغي أن ناخذ في الاعتبار حالة الكنغو عندما تركها الاستعمار البلجيكي عند النظر في اقتصاد البلاد . فلم يكن بها سوى أربعة عشر كونجولياً حصلوا على شهادات جامعية ، ونحو اثنا عشر موظفاً إدارياً ، وذلك بعد حكم أوربي دام خمسة وسبعين عاماً ، انتعشت خلالها اقتصاديات بلجيكا ، وأصبحت من بين دول أوربا الصناعية الغنية ، على حساب الدماء التي سالت من ضحاياهم أهالي البلاد . فلا عجب وقد تركها الاستعمار بهذا الحال ، أن تتدهور بعد رحيله مباشرة أحوال الزراعة ، وتسوء المواصلات ؛ وتنتشر المجاعة والمرض ، ويصبح اقتصاد الكنغو في مركز حرج . وقد تأثرت الزراعة أكثر من غيرها ، فبينها ساهمت في عام ١٩٥٨ بنحو ٤١٪ من صادرات الكنغو ، فإن نصيبها من تجارة الصادر في عام ١٩٦٨ قد هبط إلى ١٨٪ .

وكان الوضع في كاتانجا خطيراً بالنسبة للدولة ، بعد انسلاخها وإعلان استقلالها ، فقد بقي بها نحو ثلاثة أرباع السكان الأوروبيين . وفي عام ١٩٦٣

عادت المناجم إلى العمل بكامل طاقتها . لكنه كان من الواضع أن دولة الكنغولن تتخلى عن جزء من أراضيها خصوصاً إذا كان هذا الجزء هو إقليم كاتانجا الذي ساهم بإنتاجه المعدني بنحو 70٪ من جملة الدخل القومي في عام ١٩٥٩ (أي قبل الاستقلال بعام واحد) ؛ وكان واضحاً أيضاً أن الدولة لن تستعيد مركزها الاقتصادي السابق ولن يزدهر اقتصادها ما لم يعد إليها إقليم كاتانجا .

والواقع أن الحكم السياسي كان لحكومة بلجيكا ، أما الحكم الفعلي فكان لمجموعة احتكارية عملاقة من الشركات والبنوك البلجيكية والفرنسية والبريطانية والأمريكية ، التي ربطت اقتصاديات الكنغو كلها معدنية وزراعية وغابية برباط واحد متين . وقد وجدت الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم البلاد بعد الاستقلال صعوبات جمة للحد من غلواء هذه الاحتكارات . ولم تجد حكومة الكنغو مفراً من تأميم شركات التعدين البلجيكية في عام ١٩٦٦ ، فأوعزت الشركات إلى موظفيها وخبرائها بمغادرة الكنغو على الفور لخلق فراغ ، وإحداث اضطرابات في أعمال التعدين . ومع هذا لم تعدم حكومة الكنغو وسيلة المتخلص من هذه الاحتكارات . ومع بداية السبعينات بدأت الأمور تستقر ، وعاد الاقتصاد الكنغولي إلى الانتعاش من جديد .

### المساحة والموقع :

تبلغ مساحة جمهورية زائير ٢,٣٤٥ مليون كيلومتر مربع أو ٩٠٥ ألف ميل مربع . وهي بهذه المساحة ثالث دولة أفريقية بعد السودان والجزائر . ورغم هذه المساحة العظيمة ، ورغم أن لها حدوداً تبلغ أطو ما ٩١٦٥ كيلو متر ، إلا أن واجهتها على المحيط الأطلسي صغيرة للغاية ، فهي تبلغ ٣٥ كيلومتراً فقط . وتضم جمهورية زائير حوض نهر زائير ( الكنغو ) كله تقريباً .

وتقع البلاد بين دائرتي عرض ٢٠ ° شمالًا ، ٢٨ ُ ١٣° جنوباً . وهي بذلك تمتد على نحو ١٩ درجة عرضية في النطاق الاستوائي والمداري الرطب .

كها تقع بين خطي طول ١٠ ١٣٠ وه أ ٣٦٠ شرقاً . وبذلك تمتد على نحو ١٩٠ طولية . ويقدر أن خسي مساحة الدولة يقع في النطاق الاستوائي . والباقي يدخل ضمن الإقليم المناخي المداري الرطب .

# الجغرافيا الطبيعية البناء الجيولوجي ومظاهر السطح

### البناء الجيولوجي :

يتكون الأساس الصخري لحوض زائير ( الكنغو ) الذي يُكون الدولة ، أو تتكون منه الدولة على وجه التقريب ، من صخور أركية العمر ، بللورية التكوين ، وهي تبرز ظاهرة مكونة لجزء من هوامش الحوض ، من أنجولا إلى الكميرون ، ثم شرقا على امتداد ما يعرف « بالحافة الغينية » . وفوق صخور الأساس الأركية التي تكون مركب جندوانا الصخري ، ترتكز غير متوافقة معها طبقات رسوبية تنتمي لزمن ما قبل الكمبري الأعلى ، وهي ذات أهمية اقتصادية كبيرة ، لأن المعادن توجد فيها . وتعرف هذه الرسوبيات باسم مركب كاتانجا ، وقسم منها معاصر لمركب الترانسفال في جنوب أفريقيا . وتظهر مكاشف لهذه الصخور بصفة خاصة على الجانب الشرقي من حوض نهر زائير ، ابتداء من هضبة كاتانجا إلى تخوم السودان .

وفي حوض نهر زائير نفسه توجد طبقات الكارو Karroo الشهيرة (وهي هنا تابعة للعصرين البرمي والترياسي) ، وهي هنا مطمورة في معظم مساحتها برواسب أحدث . وفي طبقات الكارو توجد مستويات من الفحم . وفي عصري الجوراسي والكريتاسي غطيت طبقات الكارو برواسب نهرية وأخرى هوائية النشأة ، تعرف جميعاً باسم طبقات لوبيلاش Lubilash ؛ وبعض من هذه الرواسب النهرية الحصوية غني بالماس . وفي نفس الوقت ، تراكمت رواسب بحرية على الساحل الأطلسي ، وهي الآن تمثل الأساس الصخري للسهول الساحلية حول مصب نهر زائير ، وحول ليبرفيل Libreville ودوالا Douala .

والتاريخ الجيولوجي لحوض نهر زائير أثناء الزمن الثالث يتمثل في تعاقب فترات من التعرية ، والتقوس الطفيف ، والإرساب في وسط الحوض : والفترة الرئيسية للتعرية هي التي أنشأت السطح التحاتي الميوسيني العظيم الاتساع ، كها وأن عملية الهبوط ( في شكل قوس أو تقعر downwarping ) لصخور ما قبل الزمن الثالث هي التي خلقت الحوض الضحل الحالي ، رغم وجود منخفض في الأساس الصخري التابع لما قبل الكمبري ابتداء من العصر البرمي في أرجع الاحتمالات . وفي أثناء عصور الزمن الثالث كان الإرساب البحري شبه مستمر على الأراضي الساحلية ، كها نشطت الثورانات البركانية التي أنشأت سلسلة جبال الكميرون .

#### مظاهر السطح

رغم أن حوض زاثير يكون وحدة هيدرجرافية واضحة ، إلا أنه ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد انخفاض طفيف في كتلة الرصيف أو الدرع القاري الأفريقي . ويتراوح ارتفاع قاع الحوض بين ٣٠٠ ـ ٥١٠ متر ، وهو يرتفع تدريجيا وبصورة غير محسوسة إلى سلسلة متتابعة من الأراضي المرتفعة والهضاب المكونة لهوامش وتخوم الحوض .

ونهر زاثير، الذي يعرف قسمه الأعلى باسم لوالابا Lualaba ، يتبع عجرى منحنيا، ويصنع قوسا في القسم الشمالي من الحوض، قبل أن يشق طريقه خلال المرتفعات البللورية صانعا خانقا شديد العمق ضيقا، يبلغ عمقه ١٨٠ متر، وهو يمثل المخرج الوحيد للحوض إلى المحيط.

والتاريخ القديم لنهر زائير غامض بعض الشّيء . ويقال إنه كان ينتهي في البداية إلى بحيرة تشاد ، ثم شق لنفسه طريقا بعد ذلك عبر أرض جهورية الكاميرون الحالية ليصب في خليج غينيا . أما مصبه الحالي ، الذي يتمثل في مجراه الممتد من مدينة كينشاسا Kinshasa (كانت تسمى في العهد البلجيكي ليوبولدفيل) إلى ماتادي Matadi ، فهو حديث العمر جدا . ويرجح أن الحركات الأرضية عملت على سدّ وإغلاق المخارج القديمة لحوض زائير ، فاضطرت مياه النهر للاحتباس والتراكم مكونة لبحيرة عظيمة الرقعة .

ويرجح أن بحيرة زائير قد بقيت موجودة حتى ما بعد انتهاء العصر الجليدي أو البلايوستوسين ، وذلك بناء على أدلة وشواهد أثرية . وتقول الأدلة الأثرية بهجرة أماكن استقرار قديمة كانت تحف بشواطىء البحيرة نحو سفوح التلال ، وذلك عندما ارتفع منسوب البحيرة . وحدث بعد ذلك أن فاضت مياه البحيرة غربي موقع مدينة كينشاسا ، وشتى النهر خانقه العظيم الذي يشاهد الآن في مجراه الأدنى . والأن ما تزال المناقع والبحيرات المحدودة الاتساع التي تزركش أرض الحوض الوسطى ، غثل شواهد على وجود بحيرة زائير القديمة في داخلية الحوض .

وخلال الخانق فيها بين بحيرة ستانلي Stanley Pool وميناء ماتادي - ٢٦٠ مترا وخلال الخانق فيها بين بحيرة ستانلي ، مجموع فروقها الرأسية ٢٦٠ مترا وتسمى شلالات ليڤينجستون Livingstone . وعلى العكس من هذا الانحدار الشديد ، نجد المجرى ابتداء من بحيرة ستانلي باتجاه أعالي النهر إلى مدينة كيسانجاني المجرى استانلي ڤيل سابقا ) ، قليل الانحدار ، لا يتعدى عشرة ستيمترات في كل كيلومتر . وفي هذا القطاع من المجرى ، يجري النهر بطيئا في مجرى ضحل مضفّر ، كثير الحنيات والمنعطفات ، وكثير الجزر الإرسابية ، ويزداد عرضه حتى يصل إلى خمسة عشر كيلومترا في بعض المواقع . وفي هذه المناطق يصبح السطح منبسطا رتيبا ، تظلله أشجار الغابة الاستوائية والمدارية الرطبة العظيمة .

وتغطي أرض حوض الكنغو رواسب نهرية تنتمي إلى عصر البلايوسين والزمن الرابع ، أرسبت في البحيرة القديمة ، وفي أثناء مراحل تصريفها . وهناك بقايا لهذه البحيرة السابقة تتمثل في بحيرة تومبا Tumba ، وبحيرة ماي نودومبي (بحيرة ليوبولد الثاني سابقا) ، بالإضافة إلى مساحات مستنقعية شاسعة . ويبدو هذا القاع الرسوبي للحوض محاطا بمكاشف صخرية تنتمي لعصور ما قبل الزمن الثالث ؛ وتتمثل حافته في قطع سفح break of slope يبدو منخفضا لكنه شديد الوضوح ، ويتخذ شكلا بيضاويا في جملته ، وتقطعه الأنهر ، وتشق خلاله مجاريها في مسارع ومندفعات أو مساقط ، نذكر بعضا



شكل (٨٥) زائير: الخصائص الطبيعية

منها: مسارع ستيفاني Stephanie عند بلدة كيكويت Kikwit على نهر كويلو Charlesville عند بلدة تشارلس Charlesville للاساس (أحد روافده الجنوبية أو اليسرى) ، وعند بلدة تشارلس Kasai على نهر كاساي Kasai (رافد جنوبي أيضا) ، وشلالات ستانلي Ubangi على نهر زائير نفسه ، وقرب بلدة زونجو Zongo على نهر أوبانجي Ubangi (رافده الشمالي الكبير) .

وفي جنوب وشمال الحوض تظهر عدة قطوع منحدر أكثر ارتفاعا،

مرتبطة بالتنوع الصخري ، وبالتالي بالتباين في مقاومة الصخر للتعرية ، ويوضحها ، على سبيل المثال ، المساقط القريبة من بلدة كيندو Kindu على نهر لوالابا Lualaba ، وشلالات نهر أويلي Uele ونهر بومو Bomu قبل أن يلتقيا ليكونا نهر أوبانجي Ubangi .

ويحيط بالحوض مرتفعات وهضاب. فغي الجنوب الغربي ترتفع الأرض تدريجيا إلى هضبة بييه Bie في أنجولا ، وهذه تستمر شرقا ، وتنخفض بالتدريج إلى هضبة كاتانجا التي يتراوح ارتفاعها بين ١٢٠٠ وفي شمال كاتانجا بدورها تعتبر في معظمها استمرارا لهضبة زامبيا Zambia . وفي شمال كاتانجا وشرقها ، أصاب التكسر الهضبة ، وتبعا لذلك فقد هبطت أجزاء منها مكونة لمنخفضات ملئت بالمياه مكونة لمناقع وبحيرات بانجويلو Bangweulu ، وفيها بين المنخفضات ملئت بالمياه مكونة لمناقع وبحيرات بانجويلو Bukama ، وفيها بين هذه الأغوار والأخاديد تبرز الضهور أو الهورستات Horsts ومثلها كتلة كونديلونجا Kundelunga التي تعلو ١٨٠٠ متر .

وعلى امتداد شرقي حوض نهر زائير ترتفع حافة الأخدود الغربي الأفريقي في شكل جدار عملاق يزيد ارتفاعه على ٣٠٠ متر ، يشمخ فوق بحيرات تنجانيقا Tanganyka ، وكيفو Kivu ، وعيدي أمين (إدوارد سابقا) في شكل حافات انكسارية مهيبة . وقد صاحب الانكسار انبثاقات لاثية كونت خروطات بركانية عظيمة الارتفاع ، يعلو بعضها في شمال رواندا Rwanda على ٢٠٠٠ متر . وينصرف فائض مياه بحيرة كيڤو إلى بحيرة تنجانيقا . أما مياه الأخيرة فتنصرف إلى حوض نهر زائير عبر خانق نهر لوكوجا Lukuga الذي يشق طريقه خلال مرتفعات الأخدود .

وأعلى قمة في عيط حوض زائير هي التي تتوج جبل مرجريتا ، وارتفاعها همه مترا ، وهي تبرز عالية وسط كتلة روينزوري الجبلية ، التي تقع بين بحيرتي موبوتو ( ألبرت سابقا ) وعيدي أمين ( إدوارد ) شرقي نهر سمليكي Semliki . ويغطي الجليد المدائم القمم التي تعلو ٤٤٧٠ مترا في كتلة روينزوري ومن بينها قمة مرجريتا الآنفة الذكر .

ومنطقة تقسيم الماه بين نهر زائير ونهر النيل ليست حسنة الوضوح ، فهي تتكون من هضاب مموجة تغطيها الغابات تعرف في مجموعها بهضاب الزاندي Bon- . وتتراوح ارتفاعاتها بن ٩٠٠ - ١٢٠٠ متر . وتشغل مرتفعات go التي يصل علوها الى ١٣٨٠ متر نطاق تقسيم المياه بين النيل ونهر شاري (يصب في بحيرة تشاد) ونهر زائير . وتجاه الغرب تنناقص الأرض في الارتفاع بالتدريج حتى تصل إلى نقطة علوها ٢٠٠ متر ، وهنا يقترب حوض تصريف تشاد من حوض نهر أوبانجي ، فلا تزيد المسافة بين نقطة الارتفاع الآنفة الذكر وبلدة فورت بوسيل Fort Possel الواقعة على نهر أوبانجي على ٩٦ كيلومترا فقط .

وتعود الأرض إلى الارثفاع التدريجي مرة أخرى إلى هضبة يادي Yadé التي يبلغ ارتفاعها ١٣٥٠ متر في شمال الكاميرون ، وفوق هذه الهضبة ، في الشمال الغربي منها ينتصب جزء من السلسلة البركانية العظيمة لمرتفعات الكاميرون . وتبلغ هذه السلسلة الجبلية ذروتها في جبل كاميرون البركاني النشيط الذي يناهز ٤٠١٠ متر ، وهو جبل شامخ مهيب الشكل بسبب انعزاله وانفراده ووقوعه على الساحل ، رغم كثرة ما تلفه السحب وتحجبه عن الأنظار . وتستمر السلسلة البركانية في البحر عبر عدد متتابع من القمم البركانية ، بعضها غارق في مياه البحر ، فيها بين جزيرة فرناندو بو Fernando Poo وجزيرة أنوبون Annobon .

أما نطاق تقسيم المياه بين حوض نهر زائير والتصريف الأطلسي لأنهار مثل نهر أوجوي Ogowé ونهر نيونج Nyong ، فيتضمن سلسلة من الهضاب الممزقة والمقطعة تقطيعا شديدا ، والتي يتراوح ارتفاعها بين ٢٠٠ - ٢٠٠ متر ، وإن كانت تعلو عن ذلك وتصل إلى ارتفاع أقصاه ١٥٥٠ متر في مرتفعات تشيللو Chaillu في وسط جابون . وترتفع هذه الهضاب ارتفاعا فجائيا خلف السهول الساحلية . وتعرف أطرافها في شمال جابون باسم الجبال البللورية . Mayombé ، وفي الجنوب تدعى باسم جبال مايومبي Crystal Mountains

هذا ويلقي نهر زائير في المحيط الأطلسي نحو ٣ مليون متر مكعب من المياه العذبة في كل دقيقة . ويصبغ مياه المحيط بلون الطمى الذي تحمله المياه لمسافة خمسين كيلومترا من الساحل . ويأتي بعد نهر النيل من حيث طوله الذي يبلغ ١٣٧٧ كيلومتر . وعلى امتداد هذه المسافة الطويلة من منبعه حتى مصبه في المحيط ، يتلقى من كلا جانبيه مياه عدد عديد من الروافد ؛ وبعض هذه الروافد يُعد بمثابة أنهار ضخمة في حدّ ذاتها ، مثل نهر أوبانجي ، الذي يساوي طوله طول نهر الدانوب في أوربا .

ونهر أوبانجي يلتقي بنهر زائير من الشمال (أي من جانبه الأيمن). ويتكون أوبانجي من التقاء نهرين كبيرين، أحدهما شمالي، ويسمى بومو Bomu ، ينبع من نطاق تقسيم المياه بين النيل وزائير. والثاني جنوبي، ويسمى أويلي Uele وينبع من حافة الأخدود الغربي قرب التقاء حدود السودان وزائير وأوغندا. ويتجه النهران غربا ليلتقيا عند ياكوما. ويتكون من اتحادهما نهر أوبانجي الذي يسير غربا مكونا الحدود بين جمهورية زائير وجمهورية وسط أفريقيا، ثم يتجه جنوبا ليلتقى بنهر زائير غربي بحيرة تومبا Tumba.

وأهم روافد زاثير الجنوبية هو نهر كساي Kasai ، الذي يكون لنفسه شبكة تصريف مائي شجرية النمط عظيمة المساحة . وهو ينبع في شرق أنجولا ، ويتجه شمالا ؛ وعلى امتداده تسير الحدود بين جمهورية زائير وأنجولا . وترفده أنهر عديدة ، ترد إليه من شرق أنجولا ووسطها . وبعد بلدة بورت فرانكي Port Franqui ، ينحرف النهر غربا ثم شمالا بغرب حتى يصب في نهر زائير .

أما نهر زائير ذاته ، فيسمى قبل مدينة كيسانجاني (ستانلي فيل) ، باسم لوالابا Lualaba الذي ينبع في أقصى جنوب شرقي البلاد غير بعيد عن منابع نهر زمبيزي ، وهو غير صالح للملاحة من منابعه حتى بلدة بوكاما Bukama بسبب شدة الانحدار وضيق المجرى . وبعدها يصاح للملاحة حتى منطقة المستنقعات والبحيرات التي تصعب فيها الملاحة سبب كثرة السدود النباتية التي تذكر بمثيلاتها في بحر الجبل الأدنى بجنوب السودان . وبعد ذلك يلتقي بالنهر

رافده المهم المسمى لوفوا Luvua الذي يأتي بمياه المنابع الشرقية لنهر زائير .

ويجري نهر لوالايا نحو الشمال ، وتلتقي به من كلا جانبيه روافد عدة ، اهمها ما اتصل به من جانبه الأيجن ( ناحية الشرق ). ويصلح النهر للملاحة في أجزاء منه ، حيث لا تعترضه المسارع والشلالات ، التي من أشهرها شلالات ستانلي ، التي تبدأ من بلدة تسمى بونتير فيل Ponthierville وتنتهي عند مدينة كيسانجاني ألله المتانلي فيل سابقا ). وتتكون الشلالات من سبعة مساقط متتابعة ، تتحدر عليها المياه فوق حواجز صخور الجرانيت والحجر الرملي .

وبعد كيسانجاني ، يحمل النهر اسمه الشهير « الكنغو ، Congo الذي تغير مؤخرا باسم زائير . وهو من المدينة الأخيرة وحتى مدينة كينشاسا صالح للملاحة على امتداد بجراه البالغ طوله ١٧٣٥ كيلومترا .

وبعد أن يترك النهر كينشاسا بقليل ، يضيق مجراه شيئا فشيئا حتى ينحدر فوق ٣٧ شلالا ومندفعا ، تسمى في مجموعها مساقط ليڤنجستون ، ويبلغ مقدار الفرق الرأسي للسقوط ٢٦٠ مترا على نحو ما أسلفنا . ويمكن استغلال هذه المساقط وغيرها في توليد طاقة كهربائية لا مثيل لمقدارها في العالم . ويدخل النهر بعد أن ينتهي من اجتياز الشلالات منطقة مصبه الخليجي الذي يبلغ اتساعه نحو عشرة كيلومترات ، وعمقه نحو سبعين مترا ، ويسمح بذلك للملاحة البحرية حتى ميناء متادي Matadi .

#### المناخ

رغم أن هناك تناسقاً عاماً في ظروف مناخ جمهورية زائير ، لكن ينبغي أن نعتبر عظم مساحة البلاد ، ومن ثم نتوقع تبايناً مناخياً . وينشأ التباين المناخي تبعاً لاختلاف المسافة من دائرة الاستواء ، والبعد من المحيط الأطلسي ، ثم التنوع في مظاهر السطح والاختلاف في مدى الارتفاع . فقاع حوض زائير على سبيل المثال يقع على منسوب أعلى من ٣٠٠ متر ، ولهذا مزيته المناخية ،

بالقياس إلى حوض الأمزون المنخفض على الجانب المقابل من المحيط الأطلسي .

والمناخ بوجه عام رتيب فوق معظم جهورية زائير خصوصاً من الناحية الحرارية ، فالإختلافات في معدلات الحرارة الفصلية طفيف : فالمدى الحراري الشهري في كينشاسا ٥,٥°م (٨° فهرنهايتيه) . ولعل هضبة كاتنجا الشهري أي تقع على دائرة العرض ١٠° جنوباً ، هي الوحيدة من أراضي البلاد التي تتمتع بفصل «بارد» نسبياً (انظر جدول الحرارة ـ محطة أرصاد لوبومباشي Lubumbashi ، هي أليزابيت فيل سابقاً ) . وبسبب كثرة السحب ، فإن درجات الحرارة لا تكون شديدة الارتفاع ، كما هو الحال مثلا في صحراء كالاهاري Kalahare الواقعة في جنوب أفريقيا ، أثناء الصيف . ونادراً ما ترتفع معدلات الحرارة الشهرية على ٢٧°م (٥٠°ف) .

وفي مدينة كينشاسا ، نجد في المتوسط شهرين من كل ثلاثة شهور تكون السياء أثناءهما ملبدة بالغيوم ، فلا تسطع الشمس إلا فيها ندر . والرطوبة هي الصفة السيئة في مناخ البلاد . ففي مدينة كينشاسا يبلغ المتوسط اليومي للرطوبة النسبية ٨١٪ وتزداد هذه النسبة في الداخل أو في وادي الكنغو الأدنى .

وتتباين كمية الأمطار الساقطة سنوياً من مكان لآخر حسب الموقع ومدى المتعرض للرياح ومقدار الارتفاع عن سطح البحر. ففي بلدة بانانا Banana الواقعة على مصب نهر زائير تسقط ٧٥ سم (٣٠ بوصة) فقط من المطر. وفي كينشاسا تبلغ الكمية ١٣٣ سم (٥٣ بوصة)، وفي كيسانجاني ٢٠٠ سم (٢٧ بوصة)؛ لكنها، للمقارنة، تعظم فوق جبل كاميرون Mount Cameroon إذ تبلغ ٠٠٠٠ سم (٤٠٠ بوصة). ويمكن القول بصفة عامة أن كمية الأمطار فوق أراضي زائير تتراوح في المتوسط بين ١٢٥ ـ ١٧٥ سم سنويا.

ويعزي الجفاف النسبي للساحل الزائيري الذي غثله محطة أرصاد بانانا إلى أنه بمثابة استمرار للنطاق الساحلي الجاف في أنجولا ، لتأثير الآثار النهائية لتيار بنجويلا Benguela البارد . فمن مصب نهر زائير شمالا على امتداد

الساحل، نلاحف أزديادا سريعا في كمية الأمطار (لسوانجو Loango)، ١٢٠ سم مايومبا Mayoumba في ساحل جابون الجنوبي، ١٥٥ سم ليبرثيل في ساحل جابون الشمالي، ٢٤٨ سم).

ومعظم الأمطار الساقطة أمطار انقلابية أو أمطار جبهات ، وتعكس عدم الاستقرار والاضطراب انشديد في الهواء الاستوائي البحري . فالعواصف المرعدة تحدث كل يوم على دائرة الاستواء ، وكثيراً ما تتواتر بنفس الطريقة فوق عروض بعيدة نوعا عن الاستواء خصوصاً في الفصل الحار . ففي بلدة ليكاسي (جادوت ثيل Jadotville ) ، في شابا (كاتنجا) ، كان متوسط عدد العواصف المرعدة خلال أربع سنوات ١٢٩ في الأشهر من أكتوبر حتى أبريل ، واثنتان لباقي السنة .

وليس هناك فصل جاف في جمهورية زائير في أراضيها الواقعة على امتداد دائرة الاستواء؛ لكن هناك فترتين يقبل فيهما المطر أثناء الانقلابين (انظر أرقام كيمانجاني في الجدول). ويبدأ ظهور فصل جاف قصير حوالي دائرة العرض ٣٠ شمالا وجنوباً؛ كما تبقى فترة تقل فيها الأمطار أثناء الفصل المطير (انظر أرقام مدينة كينشاسا في الجدول). وبالاتجاه شمالا أو جنوبا يمتد ويطول الفصل الجاف ، بينها يقصر ، وتخف أمطار أقل الفصلين المطيرين مطرا رأنظر أرقام لوبومباشي في شابا (كاتنجا) على دائرة عرض ٢٠ جنوبا ، وللمقارنة نجاووندري Ngaoundéré على هضبة يادي Yadé في الكاميرون ، دائرة عرض ٧٠ شمالا).

وفي نطاق الأخدود الغربي الأفريقي في شرق جمهورية زاثير ، يتعدل المناخ الاستوائي بسبب الارتفاع ، وبوجود بحيرات عظيمة المساحة . وتخفف البحيرات من شدة الحرارة ، وتلطف من مناخ الأراضي المتاخة لها مباشرة ، كها تنقص من الفروق الحرارية الفصلية . وللمقارنة نجد هضبة رواندا ـ بوروندي الطف حرارة (إنظر أرقام نيوندو Nyundo في الجدول) . وتتلقى القمم التي ترتفع فوقها كمية أكبر من الأمطار ، فعلى ارتفاع ٢٤٠٠ متر تسقط ٢٥٠ سم ،

|                                                                                                      |                                                                              |          |                        | -         |                           |        |                                   | _             | -                | ~~~      |            |             |        |       |           |             |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------|------------|-------------|--------|-------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| الحرارة ( بالدرجات الفهرنهيتية ) والمطر ( بالبوصة ) لمحطات مختارة في زائير وأقطار افريقيا الاستوائية | عطة الرصد                                                                    | 2 7      | ( كاميرون )            | سجاووندري | ( کامیرون )               | ויו    | (                                 | າດລ           | ((البر)          | 7        | (زائم)     | 2 lists     | ((124) | 4     | (1111-11) | 1.11.       | ((Little)                                     |
|                                                                                                      | الارتفاع<br>بالقبع                                                           | -        | 1                      |           | ٥٨٥٠ الطر                 |        | - 1                               |               | >                |          | 1.1        |             | ž.     |       | £ . P.s   |             | X                                             |
|                                                                                                      |                                                                              | المرارة  | , =                    | 14,10     |                           | 17 1.5 | , ঽ                               | 14/10         | , =              | 14/6     | , =        | 17 (:       | , 1    | 17.10 |           | 14.1.       | WITT   1.3   1.3                              |
|                                                                                                      | ±,                                                                           | ż        |                        | ÷         | <u>*-</u>                 | ÷      | 3                                 | X             | -                | X.       | ۴, ۹       | *           | T.1    | 17    | 4.7 1.5   | 1           | 1.3                                           |
|                                                                                                      | فبراير                                                                       | <u> </u> | ۲,۷                    | 5         | ٠٩                        | ÷      | 4.4                               | ×             | ,,               | ۸:       | V,V •,Y    | ٧٨          | 7.     | 7.4   | -         | 11 70       |                                               |
|                                                                                                      | عارس                                                                         | ٧٠.٠     |                        | ÷         | ۲,۸                       | 14     | 11.1 11.1                         | ×             | •                | ÷        |            | ٨٨          | ·.     | 5     | ۸, ٤      | 2           | ٧,٢                                           |
|                                                                                                      | ابريل                                                                        | خ        | -;                     | ٨x        |                           | ١٧     | 14.1                              | 5             | 9.               | ٧.       | >.         | ×           | 3<br>g | =     | ۲,۲       | 2           | ٧, ٤                                          |
|                                                                                                      | عايز                                                                         | ÷        | ٨,١١ ١١,٨              | ٧٨        | 11,1                      | ÷      | 1:1                               | \$            | ٢, ٤ منر منر منر | ·γ σΛ    | <u>بر</u>  | ٨٧          | 4,     | :     |           | =           | , .                                           |
|                                                                                                      | 3,75                                                                         | <b>*</b> | 11,17                  | VY VY     | 10,4                      | ۸۸ ۸۰  | •                                 | ٧٤            | .عر              | ٥٨       | <b>1</b> - | }           | 6,3    | 11 10 |           | 31          | 4.7                                           |
|                                                                                                      | 2,7                                                                          | ۷,       | <u>*</u>               | ¥         | 16,1                      | ۲,     | 1,,                               | ٠,            | .2               | 7.       |            | ٧٥          | ٠, ۲   | =     | .4        | 31          | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
|                                                                                                      | بتاير أنبراير مارس أبيريل مايو يزنيو يوليو أغسطس سيتمير أكتوبر توفمبر ديسمبر | <b>۸</b> | Y.0 1,1 11,4 Y.,4 YV,F | 5         | V.4 11, Y 16, 10, A 11, T | ٨٨     | 4,4 16,7 17,1 6,1 .,v .,i .,e 4,7 | ^ 3\ .\ .\ .\ | صفر              | 3.4      | <u>.</u>   | γo          | ٠,٠    | 6,    |           | 10          | 04,Y 6,0 6,Y 0,A 8,Y Y,T 1,, Y,0 E,T          |
|                                                                                                      |                                                                              | <b>*</b> | 1                      | 14        |                           | ٧٨     | ٤,١                               | ٨٨            | 1,, 3,,          | ۸۸       | 1,1        | 7           | ٧,٧    | 7     | 16.       | 10          | £,Y                                           |
|                                                                                                      | أكتوير                                                                       | 7        | 11,1                   | ۰,        | 1,1                       | ٨٧     | 14,1                              | 5             |                  | *        | f, y       | <b>*</b>    | ۲,۸    | ٧٥    | 1,1       | 10          | Α, Δ                                          |
|                                                                                                      | توقمبر                                                                       | ٧٨       | 1,1                    | ٨٨        |                           | \$     | 16,7                              | <b>*</b>      | ۶,<br>۲          | 5        | ۸,۷        | 5           | ٧,٨    | 3,4   | 1,0       | 31          | £ , ¥                                         |
|                                                                                                      | Ť                                                                            | 7.4      | ۲, ه                   | <b>1</b>  | <u>}-</u>                 |        |                                   | <b>5</b>      | ٧,٧              | <b>*</b> | ٠,٠        | <b>&gt;</b> | ¥, ¥   | ÅA    | £4,Y 1.,7 | 20          | 6,3                                           |
|                                                                                                      | ij                                                                           | <b>₹</b> | 104,0                  | 5         | ٧٥,٩                      | 5      | 44,4                              | 5             | ۳.,۳             | <b>*</b> | 7.70       | >           | 14,1   | =     | ۲, λ      | ۽           | 7,70                                          |
|                                                                                                      | المواري<br>الخراري                                                           | ~        |                        | ~         |                           | 9      |                                   | ~             |                  | >        |            | <b>~</b>    |        | 7     |           | <b>&gt;</b> |                                               |

بينها تتناقص الكمية إلى النصف (١٢٥ سم) على ارتفاع ١٥٠٠ متر . وعادة ما يكون تساقط المطر على الإرتفاعات الكبيرة خفيفاً وأكثر استمراراً . ويلاحظ أن كمية الأمطار تتناقص على جبال الأخدود الأفريقي الغربي فوق منسوب ٢٤٠٠ متر .

ومن عرضنا السابق لظروف الحرارة والمطر في أنحاء جمهورية زائير، وبالنظر إلى الجدول الذي يضم أرقام عدة محطات رصد مختارة لدرجات الحرارة والمطر، يمكننا القول بأن الفروق الحرارية بين مختلف أجزاء البلاد ليست بذات بال، فيها عدا إقليم شابا (كاتنجا) في أقصى جنوب شرقي زائير، على نحو ما ذكرنا . أما التباين في كمية الأمطار وفصليتها فيختلف في القطر ما بين شماله ، شمالي دائرة الاستواء . وجنوبيه جنوبي دائرة الاستواء .

وعلى أساس الفروق الآنفة الذكر يمكننا تمييز الأقاليم الثلاثة الآتية :

#### ١ ـ إقليم شمال زائير:

ونعني به أراضي الدولة الواقعة شمال دائرة الاستواء . وفيه تسقط الأمطار من مارس إلى يونية ، يليه فصل قليل المطر في شهري يونية ويوليه ، يعقبه فصل مطر يستمر من أغسطس إلى نوفمبر ثم يأتي فصل قليل المطر يمتد من ديسمبر وينتهي بنهاية فبراير (أنظر أرقام مدينة كيسانجاني في الجدول) .

#### ٢ ـ إقليم جنوب زائير (باستثناء شابا):

وهو الأراضي التي تقع جنوبي دائرة الاستواء . وفيه تسقط الأمطار أو يحل الجفاف في مواسم معاكسة لمواسم الشمال . ففصل المطر الطويل يبدأ هنا من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر . يليه فصل قليل المطر قصير الأمد ، يدوم شهرين هما ديسمبر ويناير ، يتبعه فصل مطير من أول فبراير إلى نهاية مايو ؛ وأخيراً يحل فصل جاف طويل من أول يونيه حتى منتصف سبتمبر . (أنظر أرقام مدينة كينشاسا في الجدول) .

### ٣ ـ إقليم شابا (كاتنجا):

وفيه يبدأ سقوط المطر مع بداية شهر أكتوبر ، وينتهي بنهاية شهر أبريل .

ويتلوه فصل جاف ، يبدأ من مايو وينتهي بنهاية شهر سبتمبر (أنظر أرقام لوبومباشي ـ كاتنجا) .

### النبات الطبيعي

تشغل الغابات الاستواثية الأجزاء المنخفضة من حوض نهر زائير ، ومن نطاق تقسيم المياه بين نهر زائير والأنهر التي تصب في المحيط الأطلسي إلى إرتفاع لا يزيد على ٧٥٠ مترا ١، وذلك باستثناء المساحات التي أزيلت منها الغابات لتحل محلها الزراعة ، أو حيث لا تناسب التربة نمو الغابات كأن تكون تربات لا تيرايت شديدة التماسك والضحولة ، أو تكون مكونة من رواسب رملية نهرية .

وهامش الغابة ليس واضح التحديد ، فهناك انتقال تدريجي منها إلى أراضي تسودها سنانا غابية أو بستانية ، تمثل في جزء منها تخريب غطاء غابي سابق عن طريق الإحراق . وهناك امتدادات في شكل ألسنة غابية تتداخل خلال أودية الأنهار فيها يُسمى بغابات الأروقة أو الدهاليز في نطاق السفانا المجاور . والغابة الاستوائية الحقيقية هي أساساً دائمة الخضرة ، وبها عدد كبير من الأنواع النباتية .

وأشجار الغابة طويلة ، يمكن أن تصل إلى ارتفاعات كبيرة ، وارتفاع 63 متر شائع الوجود ، بل ذكرت ارتفاعات لأنواع من الأشجار تصل إلى ١٠٠ متر . والغابة تحوي عدداً عديداً من الأنواع ، لدرجة أن كل شجرة تختلف في العادة عن جاراتها . وتظهر بعض الأنواع النفضية على هوامش الغابة الدائمة الخضرة .

ولا يمكن تحديد مدى التخريب الذي أ- دثه الإنسان في الغابة الطبيعية على وجه الدقة . وما من شك في أن ممارسة السكان الأفارقة للزراعة المعاشية المتنقلة لفترة طويلة من الزمن ، قد أثر في مساحات واسعة جداً من غابات زائير . وتعود الغابة ، بعد القطع والحرق وممارسة الزراعة فيها ، ثم هجرها ،

إلى النمو الطبيعي مرة أخرى ، فهي تجدد نفسها بجيل جديد بعد مضي فترة من الزمن . ويتميز الجيل الثاني من الغابة بنمو نباتي سفلي أكثر كثافة من الغابة الأصلية ، وقد يحوي أنواعاً جديدة أدخلها الأهالي إليها ، ومثلها تخيل الزيت .

وفي جهات كثيرة من غابة زائير، تكون الفترات بين الزراعة قصيرة ، وينشأ عن الإحراق المنتظم للنبات الأصلي إحلال الغابة بالسقانا . وتعاني التربات أيضاً بسبب هذه العملية ؛ فالحرق يزيد تربات اللاتيرايت صلابة ، وانكشاف التربة يعجل غسلها من محتواها العضوي ، كما أن تدمير الغابة يزيل أيضاً المصدر الأول للمادة العضوية في التربة . وفضلاً عن ذلك فإن نمو الزراعة الأوربية في المائة سنة الأخيرة قد ساعد أيضاً على إزالة الأشجار من مساحات واسعة . فقد أدخل البلجيك إلى زائير النظام القسرى لزراعة الغلات الغذائية ، كما أجبروا الأهالي على العمل في قطع الغابات وإحلالها بزراعة المحاصيل النقدية .

والمساحة الغابية تتضاءل ، بينها تتسع مساحة السثانا . وتُقدر مساحة الأراضي التي ما تزال تغطيها الغابات في زائير بنحو نصف مساحتها ، وقد كانت قبل عمليات القطع والإحراق (أي بإضافة المساحات التي تحولت منها للزراعة) قرابة 7٠٪ من مساحة البلاد .

ويحيط بالغابة الاستواثية في زائير نطاق من السفانا الشجرية ، ثم السفانا التي تتباين في اتساعها شمالا وجنوبا . وفي السفانا يظهر فصل جاف يتراوح مداه بين ثلاثة وستة أشهر ، وفي هذا الفصل تجف الحشائش وتحترق ، بينها تنفض الأشجار أوراقها ، باستثناء غابات الدهاليز التي تنمو على ضفاف الأنهار .

وتتباين الحشائش في كثافتها وأطوالها تبعاً لكمية الأمطار وفصليتها ، ولخصائص التربة . فتربات اللاتيرايت القديمة تحمل غطاء من الحشائش القصيرة ، طولها بين ٩٠ ـ ١٢٠سم ، مع وجود بقاع جرداء لا نبت فيها تتخلل

الغطاء ، بينها تنبت في التربات الغرينية النهرية والتربات العضوية بالقرب من هامش الغابة ، حشائش عملاقة يصل ارتفاعها خسة أمتار .

وتتغطى أرض كاتنجا كلها على وجه التقريب بأشكال متنوعة من حشائش السفانا . ففي الجنوب نجد الحشائش المتوسطة على امتداد المجاري المائية وفي أراضي المناقع ، بالإضافة إلى غابة مفتوحة ذات أشجار متفرقة ، تتخللها الحشائش . أما في النصف الشمالي من كاتنجا ، فإن الحشائش القصيرة تتوج قمم المضبة العالية . بينها تزدهر السفانا الغابية على السفوح التي يقل ارتفاعها عن ١٥٠٠ متر ، ورقاع من السفانا الطويلة في قيعان الأودية النهرية .

وعلى غرار الحداثق الوطنية National Parks في أمريكا ، وبعض أقطار أوربا ، حيث تخصص مساحات في بعض المناطق ذات الطابع الطبيعي المتميز ، يترك فيها النمو النباتي والحيواني الطبيعي لحاله دون تدخل من الإنسان ، إختارت السلطة البلجيكية عدة مناطق ؛ منها ثلاث ذات أهمية وحجم كبيرين ، نذكر من بينها حديقة ألبرت التي تمتد فوق مساحة مقدارها ٥٠٠٠ كيلو متر مربع في شرقي زائير . وتتميز الحديقة بمناظرها الطبيعية المتنوعة . ففيها بحيرات أخدودية تتمثل في ألبرت وإدوارد ؛ وفيها نهر سمليكي يجري بين البحيرتين ، وكتلة وغاية إيتوري الاستوائية الشهيرة بسكني الأقزام ، ومجموعة من البراكين ، وكتلة روينزوري الشاهقة الارتفاع التي تتوج الثلوج هاماتها ، وتتدرج على سفوحها الأغاط النباتية المتعددة ، وتمرح على منحدراتها السفلي القردة والغوريللا .

#### السكان

قبائل زائير:

يسكن جهورية زائير نحو ١٩٨٨ مليون نسمة حسب تقدير ١٩٨٧، وإذا قدرنا للزيادة السكانية في الثماني سنوات الأخيرة حتى نهاية عام ١٩٩٥، عددا متوسطه السنوي ٢٠٠٠،٠٠٠ نسمة ، فإن الرقم يصل إلى نحو ٥ر٣٧ مليون شخص .

ويشمل هذا العدد مجموعات متنوعة الأصول السلالية واللغة . وأكبر هذه المجموعات هم قبائل البانتو الذين يكونون نحو ٨٠٪ من جملة السكان . ويتوزع الخمس الباقي من السكان على عدة مجموعات هي : زنوج السودان ، النيليون ، الأقزام ، والحاميون ، ثم أخيراً قلة قليلة من الساميين ، ويسكن واثير نحو سبعين قبيلة رئيسية ، منهم 14 قبيلة تنتمي للبانتو ، و17 قبيلة تنتمي للزنوج السودانيين وتعيش في أطراقه الشمالية ، بالإضافة إلى قبيلة نيلوتية وأخرى حامية .

واهم قبائل البانتو أربعة هي : الباكونجو ، ويقطنون المنطقة بين كينشاسا والمحيط ، وكان لهم وزن سياسي خاص بسبب كثرة عددهم ، ولوقوع العاصمة في ديارهم . والبالوبا : ويسكنون إقليم كاتنجا ، وامتد انتشارهم إلى إقليم كاساي . والبالوندا : ويسكنون جنوب كاتنجا . ثم البامنجو : الذين يقطنون مساحة كبيرة في النطاق الاستوائي من زائير .

وينتشر البانتو كما رأينا في المساحات الغابية وفي السفانا . وفي الغابة تتحدد مراكز استقرارهم في العادة في مساحات أزيل عنها غطاؤها النباتي بجوار الأنهار ، وينتقلون فصليا لاستخدام مساحات جديدة في الزراعة . وأساس اقتصادهم هو الزراعة المتنقلة ، وصيد السمك ، وجمع منتجات الغابة . أما في السفانا فإنهم يرعون الأبقار في بعض المساحات التي تخلو ولو نسبياً من ذباب تسي تسي ، بعيداً عن مناطق الأدغال والشجيرات التي تعتبر ملجاً لذلك الذباب .

ويعيش في غابة زائير الاستوائية نحو ١٥٠ الفا من الأقزام . وهم سكان الغابة الأصلين ، لم يكتشفهم البيض إلا في عام ١٨٦٥ . وكلمة Pygmy تأتي من كلمة يونانية تعني وطول الذراع » أي القصير القامة أو القزم . وقد كانوا يسكنون أصلاً خارج الغابة في المناطق المكشوفة ، لكنهم دفعوا إلى داخل الغابة ، واحتموا بداخليتها من اعتداءات قبائل أقوى وأنشط كالبانتو ، وفي الغابة واصلوا حياتهم البدوية ، لكن أعدادهم ليست كبيرة ، كما ذكرنا ، ويبدو أنهم في تناقص مستمر .

ويعيش أقزام زائير كلية على صيد الحيوان وعلى الجمع ، بالإضافة إلى نوع بسيط من التجارة الصامتة التائمة على أساس المقايضة مع زفوج البانتو المجاورين لهم . ويعتمد الأقزام على قبائل البانتو في تموينهم بأصناف معينة من المواد الغذائية ، منها نوع من الذرة الرفيعة ، في مقابل ما يصيدونه من حيوان أو أسماك يعطونها للبانتو . وفي كثير من المناطق يعتبر الأقزام زنوج البانتو أسيادا لهم ، ورغم أن الأقزام شديدوا التخلف في أمور كالتي ذكرناها ، إلا أنهم عباقرة في أمور الخبال لعبور الأنهار .

وفي شمال وشرق حوض زائير تعيش قبائل تختلف عن الزنوج وعن البانتو: إنهم الحاميون الذين وفدوا إلى هذه المناطق من حوض النيل ومن الحبشة منذ نحو أربعة قرون مضت. وهم في رواندا وبوروندي يكونون شعباً يسمى واتوتسي Watutsi ، يشتهر أفراده بطول القامة ، والأنفة ، وشدة الباس ، يبلغ تعداده نحو 10٪ من جملة السكان . والحاميون أصلاً رعاة غنم وأبقار ، وهم أحضروا معهم الأبقار المعروفة باسم أنكول Ankole ذات القرون الضخمة . وابتداء من القرن الخامس عشر صار هؤلاء الحاميون حكاما للبانتو العاديين ، الذين يعملون في تلك الأصقاع بالزراعة . وفي بوروندي ما زال الحاميون يحكمون شعب البانتو بها . أما في رواندا ، فقد حدث حينها حصلت الحاميون يحمون هنا باسم باهوتو على استقلالها في عام ١٩٦٢ ، أن أطاح البانتو ، الذين يسمون هنا باسم باهوتو تنزانيا .

وتقطن قبائل زنوج السودان حوض نهر أوبانجي الأعلى وحوض نهر أويانجي الأعلى وحوض نهر أويلي في القسم الشمالي من زائير. وأهم قبائلهم هي مانجبتو وزاندي وبوندو. وقد استطاعت مجموعة مانجبتو إقامة مملكة بلغت أوج ازدهارها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أما قبائل زاندي فعلاوة على موطنها في شمال الكنغو، تتوغل في القسم الجنوبي من حوض بحر الغزال بجنوب السودان.

أما النيليون فيسكنون التخوم الشمالية الشرقية المرتفعة فيها بين بحيرة

ألبرت (موبوتو) والحدود السودانية . وموطنهم الأساسي في أوغندا ، ولهم تلك الامتدادات النبلية المحدودة في زائير .

أما العرب الساميون فهم آخر الوافدين إلى أفريقيا قبل قدوم الأوربيين . وقد دخلوا القارة من الشرق لأغراض تجارية . ولا يوجد في الواقع عرب خلصاء ، فلم يبق من الأنقياء أحد ، لكن تأثيرهم على الثقافة ، والملبس ، والمباني، واضح جداً ، ويمكن مشاهدته في الأجزاء الشرقية من زائير ، وكذلك في رواندا وبوروندي . فالرجال يلبسون اللباس العربي الإسلامي التقليدي ، ويعتنقون الإسلام ، ويزاولون شعائرة ، بل إن بعضهم يذهب لقضاء فريضة الحج .

هذا ويتكلم هذا العدد الكثير من القبائل عدة لغات يمكن وضعها في مجموعتين: مجموعة لغات البانتو، ومجموعة لغات الزنوج السودانيين، أما لغات التخاطب فهي الكيكونجو، واللنجالا، والبانجالا، وتشيلوبا، ثم اللغة السواحلية.

وما يزال غالبية سكان زائير على دياناتهم وعقائدهم القديمة . لكن وجود الأوربيين ، والنشاط التبشيري في البلاد ، قد حوّل عددا منهم لا يقل حاليا عن ه, على مليون شخص الى الديانة المسيحية ، معظمهم على المذهب الكاثوليكي ، وأقلهم يتبع الكنيسة البروتستانتية . ولا يزيد عدد المسلمين على ربع مليون ، غالبيتهم في الشمال الشرقي موطن الهجرة العربية الإسلامية على نحو ما أسلفنا .

## توزيع السكان والمدن

لم يجر إحصاء دقيق يمكن الاعتماد عليه في زائير ، ولا في غيرها من دول أفريقيا الوسطى أو الاستوائية . ويُقال إن الإحصاءات التقديرية الرسمية فيها خطأ بالنقصان أحيانا ، وبالزيادة أحيانا أخرى ، يزيد على ١٥٪ ، ومع هذا فإن التوزيع العام للسكان يبدو واضحا . ففي ما لا يقل عن نصف مساحة زائير لا

تزيد الكثافة السكانية عن نصف شخص واحد في الكيلومتر المربع ، وواضح أنها المناطق التي تكسوها الغابات الاستوائية ، والأدغال المربوءة . أما مناطق الكثافة السكانية المرتفعة نوعا ، فتوجد حيثها لاءمت ظروف البيئة الطبيعية ، والموارد الزراعية والمعدنية سكنى البشر . ومنها الجزء الأدنى من حوض زائير ، ومنطقة كينشاسا ، وكساي ، وأواسط حوض لوالابا ، وكاتانجا . وكذلك في المنطقة الشمالية الشرقية بالقرب من أوغندا ورواندا وبوروندي . هذا وتبلغ الكثافة العامة في زائير نحو ألم من أوغندا في الكيلومتر المربع .

والواقع أن غالبية سكان زائير يحتشدون في القرى أو في المدن. فعدد المحلات العمرانية في الكنغو التي يزيد تعداد كل منها على ١٥١ ألف شخص يناهز المائتين. وهذا يعني أنها تحري نحو تسع أو عشر سكان زائير. ويبدو أن التكدس في مدن ومحلات عمرانية كبيرة تأثير أوربي وفد عن طريق بلجيكا. فقبل وصول الرجل الأبيض، لم يكن من عادة البانتو بناء قرى كبيرة أو محلات عمرانية تزيد في حجمها عن الحجم المعتاد لقراهم الزراعية الصغيرة والبسيطة التركيب.

ويتركز السكان الأوربيون في المدن . إذ تحوي أكبر ست مدن في البلاد على نصف عدد الأوربيين . وثلاث من هذه المدن يوجد في إقليم كاتنجا ، وهذه هي مدن التعدين : لوبومباشي Lubumbashi ويسكنها زهاء  $\frac{T}{2}$  . مليون . وليكاسي Likasi (جادوت ثيل Jadotville سابقا ) ويقطنها نحو ٢٧٠ ألف . وكولويزي Kolwezi وسكانها نحو ١١٥ ألفاً .

وعاصمة زائير هي كينشاسا ، ويسكنها نحو ٣,٦ مليون شخص ، وهي أكبر مدينة في أفريقيا الاستوائية ، ويعيش فيها نحو ٢٠ ألفا من الأوربيين يكونون الآن نصف ما تبقى منهم في زائير . وفي كينشاسا بالطبع مقر الحكومة ، والمكاتب الإدارية الرئيسية . وهي مركز النقل والمواصلات .

ومن المدن الهامة الأخرى ميناء كيسانجاني Kisangani (ستانلي ڤيل سابقا ) على نهر زائير ، ويسكنها نحو ٣٨٥ ألفا . ومتادي Matadi الواقعة عند

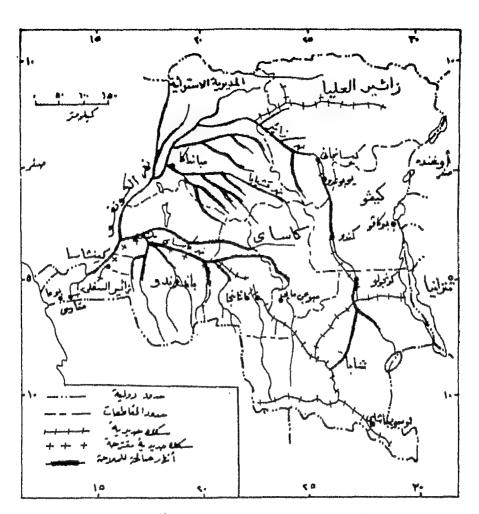

شكل (٨٦) : زائير : مدن ومواصاتت وأقسام إدارية

نهاية المصب الخليجي لنهر زائير من الداخل على بعد ٨٠ كيلومترا من ساحل المحيط . وهي تتميز بمياه عميقة ، وتستقبل السفن المحيطة . وترتبط بالعاصمة بخط حديدي . وعن طريقها تتم غالبية صادرات وواردات البلاد .

ومن المدن الأخرى كانينجا Kaninga عاصمة إقليم كاساي Kasai ويسكنها نحو '٣٩٥ ألفا . وكانت تسمى في العهد البلجيكي لولوا بورج Luluabourg لوقوعها على نهر لولوا Lulua . ومدينة كاليمي

منتصف الساحل الغربي لبحيرة تنجانيقا ، واسمها القديم البيرت ثيل -Albert ville ومدينة بوكافو Bukavu عاصمة إقليم كيفو . وتتع جنوبي بحيرة كيفو Kivu . وجميع المدن التي ذكرناها هي عواصم القاليم زائير .

# الجغرافيا الاقتصادية الزراعة

في خلال الخمسين سنة الأخيرة من الحكم البلجيكي لزائير ، بذلت بلجيكا مجهودات كبيرة في سبيل تحسين وسائل الزراعة وطرائقها ، ورصدت مبالغ كبيرة للأبحاث الزراعية . وأسست محطات تجارب زراعية لمدراسة زراعة المطاط ، والبن ، ونخيل الزيت ومحصولات أخرى ، وكذلك لمحاربة الآفات الزراعية ، والتحكم في الأوبئة والأمراض ، واستنباط بذور تصلح للبيئة ، وغير ذلك من وسائط تحسين الإنتاج الزراعي . وقد تأكدت هذه العناية برعاية والمعهد الوطني للدراسة الزراعية للكنغو البلجيكي Institut National pour ، ولمعهد في عام الدراسة الزراعية للكنغو البلجيكي المعهد في عام الدراسات المدارية ، وكبر ليصبح واحدا من أكبر المعاهد المتخصصة في الدراسات المدارية .

وقد ازدادت المساحة المشغولة بالزراعة ازدياداً كبيرا، وذلك بسبب السياسة التي أدخلتها بلجيكا إلى الكنغو في الثلاثينات، وهي سياسة السخرة، والعمل الزراعي القسري، الذي فرض على أهالي البلاد سواء بالنسبة للغلات الغذائية والغلات النقدية. وكانت الغلات تزرع تحت إدارة ملتزم محلي، الذي يقوم بجمعها من الأهالي دوريا. وقد وجدت بلجيكا أن هذه السياسة ضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي، خصوصا إنتاج المواد الغذائية لتموين مناطق المناجم، والمدن الأخذة في النمو في أنحاء مختلفة من البلاد.

وفي الخمسينات من هذا القرن أدخلت بلجيكا ما سمي « مشروعات المزارعين » ، لتنظيم الزراعة الأفريقية المتنقلة . فقد قسمت الأراضي إلى قطع

مستطيلة أو أشرطة ، تقوم الزراعة فيها لمدة ثلاث سنوات أو نحو ذلك ، ثم يسمع بعد ذلك بتحويلها إلى التشجير لمدة تتراوح بين ١٥ ـ ٢٠ سنة . وفي عام ١٩٥٨ كان يعمل في هذه الحقول الجديدة نحو ٢٠٠ ألف من أهالي زائير ، وينتجون كميات كبيرة من الذرة العريضة ، والقطن ، والأرز ، رغم صغر حجم المشروعات .

ومع هذا ، فإن معظم الأجزاء الأخرى من أراضي زائير ، كانت تسودها اشكال أكثر بدائية من الزراعة المتنقلة ، وذلك نظراً لوفرة الأراضي الزراعية وكثرتها بالنسبة لأعداد السكان . فبعد اختيار مساحة جديدة للزراعة ، يعمد أهالي البلاد إلى إخلائها من الشجر والنبات عن طريق الحرق ( الذي من مزاياه إفناء الكثير من الحشرات والآفات ، إضافة إلى قيمة النبات المحروق كمادة عضوية ) ، ثم يزرع الأرض زراعة كثيفة لمئة تشراوح بين شلاث وخمس سنوات . ويشارك الرجال ويتعاونون في عمليات الإحراق وتطهير الأرض ، بينا يقوم النساء بما يلى ذلك من عمليات زراعية .

ففي أواخر يناير تذهب المجموعة من البانتو إلى داخل الغابة ، وتنتقي مساحة مناسبة ، ربحا تكون مجاورة لمساحة أخرى اختارتها جماعة أخرى . ويبدأ العمل في قطع النباتات الكثيفة التي تنمو بين الأشجار العالية وحواليها . وبعد تطهير المنطقة من هذه النباتات الطفيلية ، يقوم الرجال بقطع الأشجار الكبيرة . . . ثم يجري تجزئة غصون الأشجار وأفرعها إلى قطع صغيرة ، وتوقد فيها النيران . وما تلبث الغابة الكبيرة الكثيفة بالنمو النباتي أن تتحول إلى أرض خالية لا توجد عليها إلا جذوع الأشجار الضخمة . وفي الأرض التي تغطيها بقايا ورماد الحريق ، تغرس النساء نبات الموز ، وشتلات المانيوك (الكاسافا عنبات درني نشوي ) ، وبذور القرع .

وفي الفصل المطير التالي ، تنضج النباتات بسرعة . وبعد الحصاد ، يجري تنظيف الأرض وتطهيرها من النبات من جديد . وتُعاد زراعتها في الفصل القليل المطر قبل بداية موسم صيد السمك .

ولا تعرف القبائل التي ما زالت تمارس الزراعة المتنقلة شيئاً عن الزراعة الكثيفة . وهم ، بهذه الزراعة البدائية ، يحتاجون إلى مساحات عظيمة لكي ينتجوا ما يكفي مجموعة صغيرة من البشر . وكل عام ، تتساقط أقسام جديدة من الغابة العذراء تحت ضربات فؤوسهم . وما دام التفكير في التنقل هو عرف حياتهم ، فإنهم لا يزرعون أشجار فاكهة حتى حيث تجود ، لأنها لا تحمل الشمار إلا بعدما يرحلون ، وبالتالي فإنهم لن يستفيدوا مما يزرعون .

وطول الفترة التي يقيمون أثناءها في قرية ما يتباين ، وعموما فإن عمر أية قرية يتراوح بين خمس وست سنوات في المتوسط .

ورغم أن الغلات الزراعية الرئيسية تختلف من جهة لأخرى ، إلا أن الكاسافا cassava هي الأكثر شيوعاً وانتشاراً . وقد أدخلها البرتغال إلى أفريقيا ، وزراعتها سهلة ميسرة ، لكنها سرعان ما تستهلك التربة وتضعفها . وجذورها مهمة للأهالي ، فهي تتحول إلى دقيق لعمل الخبز . وتشغل زراعة اللرة مساحة أقل . وهي عادة تزرع كمحصول ثانوي ينمو وينضج ويحصد قبل جمع محصول الكساڤا .

وفي مناطق السفانا الأجف تصبح الذرة الرفيعة هي الغذاء الأساسي للسكان . ويزرع الأرز بصفة رئيسية في الأقاليم الشرقية ، وقد جلب العرب زراعته إلى تلك الجهات من شرق أفريقيا . وكثيرا ما يكون هنالك فائض في الإنتاج لبيعه في المدن . ويمثل الموز محصول غذاء رئيسي أيضا في الشرق . وهناك عدد كثير من المحصولات الثانوية الغذائية ، تنتجها أراضي زائير الزراعية ، ومع هذا تعاني بعض الجهات أحيانا من مجاعة أو نقص في الغذاء ، نتيجة لفشل محصول معين قبل أن ينضج غيره ، أو بسبب عدم تخزين كمية تكفي لفترة طويلة ، دون أن يُحسب لموسم هزيل الإنتاج حسابه .

### محصولات أهالي زائير التجارية

من بين المحصولات النقدية التي يزرعها سكان زاثير الوطنيين ، ثلاثة محاصيل لها أهمية خاصة هي : القطن والبن ونانيل الزيت . والقطن هو الأكثر





شكل (٨٧) ﴿ زَائِيرُ : تُوزِيعُ الْغُلَاتُ الْزَرَاعِيةُ الْنَجَارِيةُ

انتشارا ، ويزرع في مساحة تزيد على مليون فدان ، أي ما يوازي نحو (١/٨) ثمن مساحة القطن في القارة الأفريقية كلها . وإنتاج القطن يحتكره سكان البلاد ، ويبيعونه للمحالج التي كانت بأيدي الأوربيين . ويستهلك نحو ربع الإنتاج في صناعة المنسوجات القطنية بمصانع مدينة كينشاسا ، ويتم تصدير الباقي إلى الخارج . ونظرا لأن القطن يجود في الجهات التي تتميز بفصل جفاف منتظم ، فإنه يزرع في نطاقات السثانا بصفة خاصة .

ويزرع البن في حقول أهالي زائير ، كها تتم زراعته في المزارع الأوربية الأصل . وهو يزرع في جهات مبعثرة ، لكن أهم مناطق زراعته واكثرها قيمة ، هي المرتفعات الشرقية والمحافظة الشرقية (أورينتال Orientale ) ، حيث بقي التأثير العربي ، فالعرب هم الذين أدخلوا زراعته هناك . وتبلغ مساحة البن نحو ٢٠٠ ألف فدان ، تنتج حوالي ٥٪ من إنتاج القارة الأفريقية من البن .

ونخيل الزيت نبات وطني أصيل في أفريقيا الغربية المدارية ، ينمو في المساحات التي تغطيها الغابات الاستواثية حيث تدوم الأمطار طول السنة . ويرعى سكان زائير أشجار نخيل الزيت الطبيعية ، كما يزرعون أشجارا جديدة بالقرب من قراهم . يضاف إلى ذلك مزارع هامة للأوربيين سيرد ذكرها بعد عليل . ومنتجات نخيل الزيت في زائير تأتي في مقدمة الصادرات بعد المعادن .

وهي الدولة الثانية في العالم بعد نيجيريا في الإنتاج . ويتركز نحو نصف مساحة الأراضي المشغولة بنخيل الزيت والتابعة لسكان البلاد في محافظة كينشاسا والمحافظة الاستوائية ، وتوجد على امتداد الأنهار وبالقرب منها ، ليسهل نقل منتجات النخيل بطريق النقل المائي النهري .

وهناك محصولان نقديان لهما أهمية لدى سكان زائير هما: السمسم الذي تتركز زراعته وإنتاجه كلية بأيدي الأفارقة ؛ ثم الفول السوداني الذي تنتج الحقول الأفريقية نحو ٩٨٪ من إنتاجه .

## مزارع الأوربيين التجارية

تأخذ الزراعة الأوربية شكلين رئيسيين: المزارع الواسعة الضخمة المساحة ، وهي المؤجرة للشركات . ثم المزارع المتوسطة المساحة والمتواضعة التي تخص المستوطنين الأوربيين ، ويتركز وجودها أساسا في المناطق التي تتميز بأفضل مناخ مناسب للأوربيين مثل مرتفعات كيفو Kivu وكاتنجا Katanga .

وتتخصص المزارع الأوربية أساسا في زراعة البن، والمطاط، ونخيل الزيت. وزراعة المطاط قد بدأت تنمو وتزدهر منذ الثلاثينات من هذا القرن. وكان أول الغرس نوع يدعى Hevea Braziliensis الذي بدأ إنتاجه في عام 19٣٨. وتبلغ المساخة التي تشغلها أشجار المطاط في زائير نحو ٢٠٠ ألف فدان، تتركز في النصف الغربي من الكنغو، وهي تنتج نحو ٢٪ من إنتاج العالم من المطاط الطبيعي. هذا وتحتكر المزارع الأوربية نحو ٨٥٪ من مساحة المطاط في زائير، وتنتج ٢٢٪ من إنتاجه في البلاد.

نخيل الزيت ، كما أسلفنا ، نبات وطني أصيل في أفريقيا المدارية فيما بين دائري عرض ٥٠٠ شمالا وجنوبا , وأشجار النخيل تجود بصفة خاصة حيثما كان المطر ٥٠٠ سم وأكثر ، ومع هذا فهي تنمو في جهات أمطارها أقل من هذا بكثير ، لكنها تتطلب أمطارا لا تقل عن ١٥٠ سم ، موزعة على مدار السنة ، بحيث لا يوجد فصل جفاف ملحوظ .

وأهم مزارع نخيل الزيت في زائير هي مزارع يونيليفر Unilever . وقد بدأ امتيازها في عام ١٩١١ ، حين تمّ توقيع عقد بين الحكومة البلجيكية وشركة إخوان ليفر Lever Brothers لتأسيس مزارع واسعة ، ولإنشاء معامل لعصر الزيوت في زائير . وقد امتد امتياز الشركة لاستغلال مساحة شاسعة مقدارها 1,٧٥ مليون فدان . أما المزارع الفعلية التي تمّ غرس النخيل بها فتصل إلى نحو ١٦٠ ألف فدان ، بالإضافة إلى مساحة (١/٤) ربع مليون فدان تحوي أشجارا طبيعية من نخيل الزيت يجري استغلالها بصفة منتظمة كل عام .

وشركة زيوت الكنغو (Huileries du Congo Belge (HCB) ، وهي فرع من شركة يونيلڤر ، تنتج وحدها ٤٠٪ من إنتاج زائير . ويعمل لديها أكثر من • ه ألف عامل .

وتقع المزارع، وكذلك معامل عصر الزيوت إما على المجاري الماثية الصالحة للملاحة أو بالقرب منها. وتعتبر زائير من أحسن الدول الأفريقية معالجة لمنتجات نخيل الزيت. وتمتلك «شركة زيوت زائير» وحدها ١٧ معملا حديثا للعصر. ولذلك يتم عصر معظم الإنتاج من النوايات في زائير بدلا من تصديرها خاما إلى الخارج.

وتوجد المعاصر الرئيسية في كينشاسا ، وليثرثيل ، وألبرتا Alberta وأليزابيتا Elisabetha ، والأخيرتان تقعان في الكنغو الأوسط ، ثم برابانتا . وقد تزايد عدد العمال من أهالي زائير من ٣٠ ألفا في عام ١٩٥١ إلى أكثر من

• ه ألفا . وقد وفرت شركة يونيليفر مساكن لكل العاملين فيها ، تتكتل في قرى منظمة ، تحوي محلات تجارية لمختلف السلع ، كها قد زودت القرى بالمدارس والمستشفيات .

### الثروة الخشبية

تقدر مساحة الغابات في جمهورية زاثير بنحو ٢٥٠ مليون فدان . وهو قدر هائل كان من المنتظر استغلاله لكي يسهم بقدر عظيم في الدخل القومي . لكن صناعة الأخشاب لم تمس سوى جزء صغير من الثروة الغابية . والإنتاج الخشبي في معظمه هدفه الاستخدام المحلي . والقسم الأعظم من داخلية الغابة بعيد ، يصعب الوصول إليه ، وليس هناك بقعة تتخصص في وجود نوع واحد معلوم من الشجر يمكن استغلاله ؟ وكثير من الأنواع الشجرية غير معروف . والمساحة الوحيدة التي تستغل ثروتها الخشبية استغلالاً يفوق حاجة الاستهلاك المحلي هي ما يعرف بزائير السفلي والكنغو السفلي والكنغو السفلي والمجاورة للساحل ، حيث يتم تصدير بعض الأخشاب عن طريق ميناء بوما Boma . همي المساحة الساحلية والمجاورة للساحل ، حيث يتم تصدير بعض الأخشاب عن طريق ميناء بوما Boma .

### الثروة الحيوانية

تبلغ مساحة المراعي في زائير نحو ٢,٣ مليون فدان . ومع هذا فإن الشروة الحيوانية في زائير قليلة . ويرجع هذا إلى أن غالبية أجزاء زائير تتأثر بوجود ذبابة تسي تسي ، باستثناء هضبتي شابا (كاتنجا) وكاساي ، وفي الشمال في هضبة أوبانجى ، بالإضافة إلى المرتفعات الشرقية .

وتقدر أعداد الماشية في زائير بنحو مليون رأس ، والماعز ٢,٢٠ مليون رأس ، والأغنام بنحو ٨٠٠ ألف رأس ، والخنازير بنصف مليون خنزير . ويتركز ما يوازي ٢٠٠٪ من الأبقار ، و٠٤٪ من الأغنام والماعز في المحافظة الشرقية وفي محافظة كيفو . لكنها لا يحويان سوى القليل من الخنازير . ولعل سبب قلة الخنازير راجع إلى تحريم أكله لدى المسلمين ، ومن تشبه بهم هناك .

وغنى الأجزاء الشرقية بالذوة الحيوانية راجع إلى أنها بمثابة امتداد لمناطق الرعي الغنية في أوغندا ، وفي رواندا وفي بوروندي . يضاف إلى ذلك توفر المراعي الجيدة ، وعدم وجود ذباب تسم تسي .

ونظرا لوجود عدد كبير من المستوطنين الأوربيين في كينشاسا العاصمة وفي القليم كاتنجا حيث الصناعات الاستخراجية ، فإن العناية بالثروة الحيوانية كبيرة ، لهذا فإن الإقليمين يحويان أعدادا لا باس بها من أنواع الحيوان الثلاثة . ومعظم الماشية التي يمتلكها الأوربيون توجد في إقليمي كينشاسا وكاتنجا ، لكثرة وجود المستوطنين من جهة ، ولشدة الطلب على اللحوم في الإقليمين . وتقتصر تربية الماعز على أهالي زائير الذين يستفيدون منها استفادة كاملة ، من لحومها وألبانها وجلودها وقرونها . كما يمتلك الأهالي معظم الأغنام والخنازير ، وقدرا لا باس به من الأبقار ، خصوصا في محافظتي كيفو والشرقية . وماشية الأوربيين أفضل إنتاجا للحوم ، وإدرارا للألبان من ماشية الوطنيين ، فالأولى تنتج من الألبان خمين مثلا لما تنتجه الثانية . هذا ولا تظهر الماشية في صادرات زائير . فكلها يستهلك بالداخل ، علاوة على استيراد اللحوم في بعض السنين .

### الثروة المغدنية

يستمر النطاق المعدني الغني في زامبيا الذي ينتج النحاس ممتدا عبر الحدود مع زائير في إقليم كاتنجا . ومن نطاق النحاس الغني هذا يقع الجزء الأكبر في زائير ، حيث تمّ الكشف عنه لأول مرة في عام ١٨٩٢ . وينتج نطاق النحاس في كلا البلدين نحو ١٨٪ من إنتاج العالم من النحاس . تنتج منه زامبيا ١١٪ ، ويأتي من زائير ٧٪ .

وقد بدأ التعدين في إقليم كاتنجا (يُسمى شابا حاليا) في عام ١٩٠٦، لكن الإنتاج ظل صغيرا، حتى تمّ مدّ الخط الحديدي من روديسيا الشمالية (زامبيا الحالية) إلى المنطقة في عام ١٩٠٠. وفي عام ١٩٠٦ أعطى الملك ليوبولد حق التنقيب عن المعادن لاتحاد تعدين كاتنجا العليا Haut Katanga في مساحة قدرها ٢١٠٠٠ كيلومتر مربع. وهي شركة

بلجيكية بريطانية . وقد وصلت أول شحنة من النحاس إلى ميناء أنتويرب Antwerp البلجيكي في عام ١٩١٢ .

وقد ازداد إنتاج النحاس بسرعة في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وفي السنين الأولى من العشرينات لهذا القرن أصبحت شركة اتحاد تعدين كاتنجا (شابا) أكبر منتج للنحاس بين شركات إنتاج النحاس في العالم، لكنها أخلت مكان الصدارة في الإنتاج فيها بعد، لمصادر أخرى عظم إنتاجها بسرعة في أمريكا الشمالية، وروديسيا الشمالية، وشيلي.

والتكوينات التي تُستغل الآن بصفة أساسية هي أكاسيد النحاس التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس تتراوح بين ٦ ـ ٨٪، بالإضافة إلى معادن أخرى ثانوية مصاحبة للنحاس في الخام ، ومنها الكوبالت Cobalt . ويُعدن الخام في تكوينات ما قبل الكمبري من صخور الشست والكوارتيزايت ، كها يُعدن أيضا في صخور الدولومايت ، ويجري تعدين النحاس في غالبية المناجم بطريقة الحفر المفتوحة Opencast ، ويستخرج الخام آليا على امتداد لوحات عملاقة .

## وتقع مناجم النحاس في ثلاث مناطق رئيسية هي :

الكنغو» «Star of The Congo»، وقد كان عظيم الغنى بالمعدن حين افتتاحه في عام ١٩٠٨.

۲ ـ حول ليكاسي Likasi (جادوت ڤيل Jadot villeسابقا) وكامبوف Kambove

٣ ـ منطقة مناجم كولويزي Kolwezi . وهي أهمها الآن جميعا ، إذ تنتج وحدها ٨٠٪ من إنتاج شابا من النحاس ، بالاضافة إلى أنها تنتج معظم الكوبالت . ويظهر خامها على السطح في صورة أكاسيد تستغل في شكل مناجم مفتوحة ، مما يساعد في رخص تكاليف الاستخراج .

وتستغل المعادن عادة بالارتباط ببعضها: فالنحاس والكوبالت يعدنان سويا من مناجم كولويزي ؛ بينها في منطقة كيبوشي Kipushi يستخرج مع النحاس سلسلة من المعادن تشمل الرصاص ، والقصدير ، وجرمانيوم -Germa وكادميوم nium .

ونظرا لبعد الشقة بين مناطق الإنتاج والسواحل الأفريقية ، وما يترتب على عمليات النقل بالسكك الحديدية من تكاليف باهظة ، كان لا بد من إجراء الصهر في مناطق المناجم ذاتها . ويمكن تصور مدى الوفر في مصاعب النقل وتكاليفه إذا ذكرنا أن كمية الخام المنتجة لكل المعادن تبلغ حوالي عشرة ملايين طن كل سنة ، لكن جملة وزن ما يتم تصديره من المعادن بعد استخلاصها من الخام لا يزيد كثيرا على نصف مليون طن .

وقد شيد أول مصهر لاستخلاص النحاس في إليزابيت قيل (لوبومباشي حاليا) في عام ١٩١١، معتمدا على الخشب كوقود، وعلى الفحم المستورد. وفي عام ١٩٢٩ بدأ إنتاج أول مصهر كهربائي في مدينة جادوت قيل (ليكاسي حاليا). وفي وقتنا الحاضر تستطيع محطات توليد الكهرباء المائية إمداد كافة المصاهر باحتياجاتها من القوى. ويحتاج إنتاج طن واحد من النحاس الكهربائي، بنسبة نقاوة تصل إلى ٩٥، ٩٩٪، إلى ٢٥٠٠ كيلووات / ساعة، بينها يحتاج إنتاج طن واحد من الكوبالت إلى ١٠٠٠٠ كيلووات / ساعة.

وكان أول مشروع كهربائي مائي ضخم هو مشروع فرانكي Francqui . الذي أقيم على أعالي نهر ليوفيرا Lufira ، وتمّ افتتاحه في عام ١٩٣٦ . وتوالت مشروعات توليد القوى الكهربائية المائية بعد ذلك خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ووصلت إلى الذروة في مشروعين كبيرين هما مشروع ديلكوميون Delcommune وتمّ في عام ١٩٥١ ، ومشروع لومارينيل Le ديلكوميون عام ١٩٥٦ ، وشيد كلاهما على أعالي نهر لوالابا Lualaba . Lualaba .

وفي مدينة لوبلو Luilu افتتح معمل آخر للصهر، يُعتبر واحدا من أكثر معامل الصهر الكهربائية في العالم حداثة، وذلك في عام ١٩٦٠، وتكلف

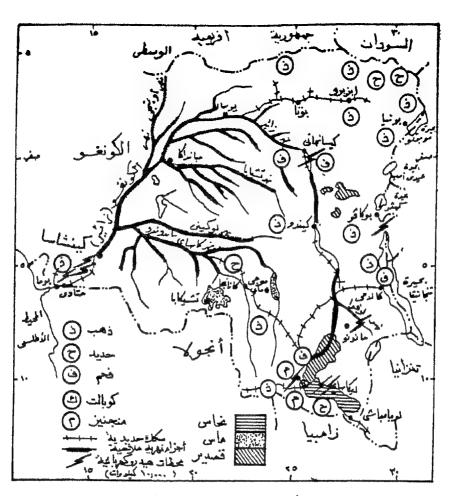

شبكل (٨٨) : زائير : توزيع المعادن

بأسعار أواخر الخمسينات أكثر من مليونين من الجنيهات الاسترلينية . وينتج هذا المصهر وحده ١٧٥٠ ألف طن من النحاس سنويا ، بالإضافة إلى ١٧٥٠ طنا من الكوبالت . يضاف إليه معمل أصغر ، افتتح في عام ١٩٦١ في مدينة كامبوف Kambove ، سعته نحو ٧٥٠٠٠ طن من الخام سنويا .

ولم يقتصر الأمر على استمرار توسيع وإنشاء الجديد من معامل تركيز النحاس في زائير، وإنما تعداه إلى افتتاح مناجم جديدة بصفة مستمرة، ومن

بينها مناجم فونجوريم Fungureme وكاكاندا Kakanda .

ولم يتأثر إنتاج المعادن كثيرا في شابا (كاتنجا) إبان أحداث ١٩٦١ ـ ما ١٩٦٢ . فيا إن حل شهر أبريل من عام ١٩٦٣ حتى عاد نشاط التعدين إلى سابق عهده ، وعمل بكل طاقته . ولم تتناقص كمية المنتج من النحاس إلا بقدر ضثيل ، فقد كان الإنتاج في عام ١٩٥٧ . نحو ٢٩٥٧٠ طن ، صار في عام ١٩٦٣ حوالي ٢٦٩٩٠ طن . ثم تواصل نمو الإنتاج ليصل في عام ١٩٦٩ إلى ٣٦٢٠٠٠ طن ، أي بزيادة قدرها ٧٪ عن إنتاج ١٩٦٠ ، وفي عام ١٩٧٠ إلى

وقد ظل اتحاد التعدين شركة بلجيكية حتى عام ١٩٦٥ ، عندما آلت ملكيتها إلى الحكومة الزائيرية التي تديرها عن طريق هيئة تُدعى هيئة « المعادن الكونغولية العامة La Générale Congolaise des Minerais » ويُختصر إسمها إلى GECOMIN .

وقد كان تزويد المناجم بالعمال مشكلة في السنين الأولى لعمليات التعدين، لأن إقليم كاتنجا حينذاك كان قليل السكان، فقد كانت كثافة السكان به شخصين في الكيلومتر المربع. وفي يناير من عام ١٩٦٣ كانت الشركة البلجيكية تستخدم ٢٣٢٥٠ عاملا، زاد العدد فيها بعد ليصل إلى أكثر من مائة ألف بعد أن أصبح التعدين تحت سيطرة الحكومة الزائيرية. وقوة العمالة دائمة بصفة رئيسية منذ عام ١٩٣٠، باستثناء بعض العمال من رواندا وبوروندى. ويسكن العمال في قرى جيدة التخطيط.

وتحوي أرض زائير ثروة معدنية ذات أهمية استراتيجية كبيرة . ففي عام ١٩١٣ عثر على اليورانيوم Uranium بالقرب من لوبومباشي ، وبدأ استغلاله في عام ١٩٤٣ . ومنذ ذلك الحين وحتى عام ١٩٥٠ كانت كل الأسلحة الذرية المنتجة في دول العالم الغربي من يورانيوم ( شابا ) الذي يمتاز بنسبة معدن عالية جدا تتراوح بين ١- ٤٪ مقابل ٢٠ و٠٪ في يورانيوم جنوب أفريقيا . وكانت كاتنجا حينذاك تنتج وحدها أكثر من نصف إنتاج العالم غير الشيوعي من هذا

المعدن . ومنذ أن بدأ الإنتاج في عام ١٩٤٣ ، بقيت كميته سرا غير مذاع ، لكن يبدو أن الإنتاج في عام ١٩٥٧ وصل إلى نصف إنتاج جنوب أفريقيا . ويبدو أن الاحتياطي ليس كبيرا ، لأن المناجم أغلقت أبوابها في عام ١٩٦١ .

وتنتج شابا الراديوم ، وتصدره إلى بلجيكا . كما تنتج الكوبالت مع النحاس على نحو ما أسلفنا ، وهو من المعادن الاستراتيجية ، ويبلغ إنتاجها منه نحو ١١ ألف طن في المتوسط ، وهو ما يعادل أكثر من نصف إنتاج العالم الغربي .

ويُنتج إقليم شابا (كاتنجا سابقا) معادن أخرى كثيرة . ويأتي المنجنيز في المقدمة من جيث الحجم ، إذ تصدر منه زائير نحو ٢٧٠ ألف طن كل عام ، يتلوه الزنك في المركز بمقدار ٩٠ ألف طن . وهناك معمل حديث لصهر الزنك في مدينة كولويزي Kolwezi ، كانت له أهميته في إنقاص وزن خامات القصدير التي أصبحت ٥٠ ألف طن . ويعدن القصدير في أجزاء عدة من شمال كاتنجا ، فيها بين بلدتي بوسانجا Busanga ومانونو Manono بواسطة عدد من الشركات من بينها اتحاد التعدين . ويبلغ الإنتاج نحو سبعة آلاف طن من القصدير المركز ، و١٨٠٠ طن من القصدير المصهور .

ومن بين المعادن النادرة ، تنتج زاثير الذهب والفضة أيضا . وينتشر تعدين الذهب في المحآفظة الشرقية ، وفي محافظة كيفو . ويأي معظم الإنتاج من الصخور النارية ، وجزء يسير يستخلص من التكوينات الرسوبية . وكفية الإنتاج متذبذبة وهي بين ٢- ١٠ ألف طن سنويا .

وليست شابا (كاتنجا) هي المحافظة الوحيدة في جمهورية زاثير ذات الثروة المعدنية ، إذ أن المحافظة التي تجاورها في الغرب وهي كاساي ، مشهورة بأنها أكبر مصدر لإنتاج الماس الصناعي ، فهي تنتج أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي منه في السنين العادية . وقد تم اكتشاف حقول الماس وامتداداته في إقليم كاساي في عام ١٩٠٩ . وهي في المساحة توازي مساحة روديسيا كلها . والصخور الحاوية للماس هي صخور مجمعات (كونجلوميرات) جوراسية

العمر ، وهي تكوينات رسوبية نهرية قديمة . هذا ومعظم ماس كاساي ، كها أسلفنا ، من النوع الذي يستخدم في الصناعة . أما الماس الثمين المستخدم للزينة كحجر كريم فلا تزيد نسبته على \$% من جملة إنتاج الماس ، هذا بعكس المنتج في القسم الجنوبي من جنوب غرب أفريقيا ، فمعظمه من الماس الثمين .

### مصادر الترى والوقود

زائير فقيرة في الفحم . وهناك حقلان صغيران في شابا (كاتنجا) هما حقل لوينا Luena وحقل لوكوجا Lukuga . وهناك احتياطي ضخم في طبقات الكارو Karroo ، كها وأن طبقات الفحم سميكة ، لكن الفحم من نوع رديىء ، يجوي كمية كبيرة من الشوائب والرماد .

ويعوض النقص في الفحم والبترول وجود إمكانيات هائلة من القوى الكهربائية المائية تقدر بنحو ١٣٪ من جملة القوى المائية في العالم . وقد سبق لنا ذكر المحطات الكهرومائية في منابع نهر زائير بإقليم كاتنجا . وهي التي تنتج معظم احتياجات زائير من القوى الكهربائية ، وتبلغ قدرتها الكلية ٥٢٥ ميجاوات ، وهو قدر كبير بالنسبة للقوى الكهربائية الحرارية التي يتم توليدها من حرق الفحم في محطات القوى بزائير ومقدارها ٩٠ ميجاوات .

ومنذ أواخر الستينات يجري العمل في الاستفادة من إمكانيات القوى المائية الهائلة في الجزء الأدنى من نهر زائير. فبعد أن يترك النهر كينشاسا تتدفق مياهه الغزيرة فوق سلسلة من الشلالات لمسافة رأسية مقدارها ٢٥٥ م (٢٥٠ قدما). وفي عام ١٩٥٧ أختير موقع مناسب لإنشاء محطة توليد كهرباء على وادي إنجا Inga، لكن تعطل القيام به بسبب الاضطرابات والأحداث السياسية التي نشبت في أوائل الستينات. وقد تمت الموافقة على المشروع بعد المراجعة وإجراء التحسينات، وقدرت التكاليف الكلية بحوالي ٢٠٠٠ مليون جنيه استرليني، كها قدرت كمية الكهرباء المكن توليدها بنحو ٢٠٠٠ ميجاوات. وفي عام قدرت كمية الكهرباء الممكن توليدها بنحو ٢٦٠٠ ميجاوات. وفي عام المرحلة الأولى من المشروع، وهي إنشاء سد يعرف باسم

فان ديورين Van Deuren ، الذي تم في عام ١٩٧٢ . وأمكن توليد ٣٠٠

والقصد من توليد هذه القوى الكهربائية ليس تزويد إقليم كاتنجا الذي يبعد عن محطات التوليد هذه بنحو ١٦٠٠ كيلومتر ، وإنمالتموين مصانع جديدة تنشأ في المنطقة وما يجاورها ، وهي مصنع للألومنيوم طاقته ٥٠٠ الف طن ، ومصنع للأسمدة الآزوتية ، ومصانع أخرى ثانوية منها مصنع للب الأخشاب ، وكلها بالقرب من متادي Matadi . والبوكسايت موجود ومتوفر في المنطقة ، ويمكن استيراده ، لو دعت الحاجة ، من غينيا أو غانا . كما ويمكن تكرير مركزات معادن معينة تأتي من كاتنجا قبل شحنها بالسفن لتصديرها إلى الخارج ومنها خام اليورانيوم .

#### الصناعية

ما تزال الصناعة في أدوار نموها المبكرة ، رغم إمكانيات زائير الكبيرة في الإنتاج الزراعي والمعدني ، وتنوع هذا الإنتاج ، ورغم توفر مصادر القوى الكهرومائية على نحو ما أسلفنا . وأهم الصناعات القائمة هي الصناعات الاستخراجية ، وتحويل خامات المعادن إلى مركزات معدنية أو تكريرها وتنقيتها ، وذلك بقصد-خفض تكلفة النقل من مناطق الاستخراج البعيدة في إقليم كاتنجا ، وقد سهل قيام هذا النوع من الصناعة وجود مصادر للقوى الكهرومائية في كاتنجا ، وتوفر خامات الفحم بالإقليم .

وفي شابا (كاتنجا) تشتهر عاصمتها لوبومباشي بالصناعات الغذائية ، لسد احتياجات العمال والعاملين من الأوربيين ، وبها صناعات كيميائية وأخرى هندسية .

وتستأثر العاصمة كينشاسا بجزء كبير من الصناعات الغذائية ، والصابون ، والمنسوجات القطنية ، والسجاير ، والبلاستيك ، والاسمنت ، ويشتغل بهذه الصناعات نحو '٠٠٠ ألف عامل ، يتركزون في المدينتين .

وبالإضافة إلى صناعة الألومنيوم ، والأسمدة الأزوتية ، ولب الخشب في مدينة ماتادي ، هناك مشروع كبير لإقامة مصنع للحديد والصلب بالقرب من سد إينجا Inga ، يعتمد أيضا ، كالصناعات المذكورة ، على الطاقة الكهربائية المولدة من السد . وتقدر ظاقة لمصنع بنحو ٤٠٠ ألف طن .

## المواصلات والموان

هناك ميناء محيطية واحدة في زائير هي ميناء ماتادي Matadi . وحتى منتصف عام ١٩٦٠ قامت بحركة نقل وتصدير واستيراد بقدر ما تتحمل طاقتها ، وبلغت أكثر من نصف مجموع الصادرات بالوزن ، و٨٠٪ من واردات زائير . وتبعا لحجم الحركة ، وحقيقة أنها كلها تقريبا تستخدم خطا حديديا واحدا هو خط كينشاسا ـ ماتادي ، فإن هذه الميناء كانت تمثل عنق زجاجة خطير جدا ، ومع هذا فإن استخدام هذا المخرج المحيطي كانت تشجعه الحكومة ، نظرا لأن كل الطريق المؤدي إليه يقع ضمن الممتلكات البلجيكية . وكانت الإدارة البلجيكية تخفض رسوم النقل لكي تتمكن من مواجهة المنافسة التي تقابلها من الطرق الأخرى ومن الموانىء غير البلجيكية .

ومن منتصف عام ١٩٦٠، توقفت ميناء ماتادي عن استقبال أية حركة نقل تأتي من كاتنجا ، كما وأن حركات النقل الأخرى قد تناقصت بشكل كبير . وفي السنوات العادية كانت صادرات ميناء ماتادي تتكون من ٤٠١٪ بالحجم عبارة عن زيوت نباتية ، وبذور زيتية ودهنيات ، و٢٥٪ بالحجم من المعادن التي يكون النحاس نصفها . أما مجموعة السلع المستوردة عن طريق الميناء ، فإن البترول ومنتجات البترول تكون معظمها إذ تصل نسبتها إلى أكثر من ٤٠٪ .

وحركة نقل المعادن من كاتنجا تستخدم ميناء لوبيتو Lobito في انجولا ، أكثر مما تستخدم ميناء ماتادي بكثير . وقبل عام ١٩٦٥ ، كان يتم تصدير ما يزيد على ٢٠٪ بالحجم من معادن كاتنجا عن طريق ميناء لوبيتو ، بالمقارنة بنسبة ٢٠٪ فقط عن طريق ميناء ماتادي الزائيري ، و١٥٪ عن طريق ميناء بيرا في موزمبيق .

#### السكك الحديدية:

ومما لا شك فيه أن أهم خط حديدي في زائير هو الخط الذي يصل ماتادي بمدينة كينشاسا . وهو خط منفرد ، تم إنشاؤه في عام ١٩٣٢ ، وأقصى انحدار له ١ : ٠٠ . وعليه أكثف حركة نقل بالنسبة لباقي الخطوط في زائير ، وتمت كهربة هذا الخط بعد إتمام مشروع كهربة سد إنجا Inga ، الذي انتهى العمل ، بآخر مراحله في العام ١٩٨٠ ، وكان لذلك فائدة عظمى.

والخطوط الحديدية الأخرى في زائير تخدم إقليم شابا (كاتنجا). وقد افتتح الخط الموصل إلى بورت فرانكي Port Francqui في عام ١٩٢٨، والخط الواصل إلى لوبيتو Lobito خلال أنجولا في عام ١٩٣١. وفي عام ١٩٥٦ انتهى العمل في إنشاء خط حديد كامينا ـ كابالو Kamina- Kabalo لإيجاد صلة مباشرة بين لوبومباشي وبحيرة تنجانيقا، وعبر البحيرة بالمعديات إلى سكك حديد شرق أفريقيا التي توصل السلع والمعادن إلى ميناء دار السلام في تنزانيا.

ويبدو من هذا أن جنوب شابا (كاتنجا) يتمتع بخدمة أربعة خطوط حديدية ، وهي شبكة من السكك الحديدية يبررها ما في باطن أرض كاتنجا من ثروة معدنية كبيرة . وكثير من هذه الخطوط أعيد إنشاؤه أو تجديده في السنوات الأخيرة ، كما تم كهربة عدد منها ، ومنها الخط من لوبومباشي إلى كولويزي Kolwezi والبالغ طوله ٣٢٠ كيلومترا .

ولكي تنتقل الحمولة من كاتنجا إلى ماتادي ، فإنها تستخدم السكك الحديدية إلى بورت فرانكي ، ثم تنتقل بالصنادل في نهر كاساي ثم في نهر زائير إلى مدينة كينشاسا ، ومنها تتابع رحلة جديدة بالسكك الحديدية إلى ماتادي . وهناك مشروع لإنشاء خط حديدي يربط بورت فرانكي بجدينة كينشاسا . ولا شك أن هذا الخط سيعزز من مركز ميناء ماتادي ، ويوفر عمليات الشحن والتفريغ في موقعين على الطريق . وهو سيحتاج إلى بناء عدد من المعابر (الكباري) الباهظة التكاليف ، كها وأن الطريق سيكون أطول من الطريق الموصلة إلى ميناء لوبيتو Lobito (أنجولا) بنحو ٧٠٠ كيلومتر ، لكنه سيزود زائير بميناء وطنية بديل ، وفي هذا مكسب عظيم يبرر ارتفاع التكاليف .

جدول: السكك الحديدية في جمهورية زائير

| الكثافة النسبية<br>للحركة | نسبة الحركة<br>على الخط | الطول<br>بالكيلومتر | اسهاء الخطوط                      |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ١٠٠(الأساس)               | <b>%</b> ۲٩             | 277                 | ماتادي ـ كينشاسا                  |
|                           |                         |                     | كاتنجا (إلى بورتِ فرانكي ،        |
|                           |                         | i                   | ديلولو Dilolo ، كابونجو           |
| 744                       | 7.3.                    | 701.                | ( Kabongo                         |
|                           |                         |                     | المحافظات الشرقية :               |
|                           |                         |                     | كيسانجاني ـ أوبندو (بونتيير ڤيل ) |
|                           |                         |                     | كيندو ـ كاليمي (ألبيرت ڤيل )      |
| 17                        | 7.7                     | ۸۳٥                 | کابونجو ـ کابالو                  |
| ٤                         | %•                      | ٨٢٠١                | خطوط أخرى                         |

#### النقل المائي:

حينها استطاع الملك ليوبولد ملك بلجيكا امتلاك الكنغو، كان أفضل شيء في المنطقة كلها شبكة النقل الماثي الطبيعية بها . وما يزال النقل الماثي داخل زائير من الأهمية بمكان ، لكنه لم يعد بالأهمية التي كانت له في البداية . فمن جملة حركة النقل التي كانت تنتهي في ماتادي قبل استقلال زائير ، كان فمن جملة الحركة يتم بالنقل الماثي ، بينها كان الباقي وقدره ٢٠٪ يتم بالسكك الحديدية .

والواقع أن نهر زائير وروافده العديدة تقابل معوقات من ناحية استحدامها للملاحة . فكثيرا ما يعترض مجاريها الشلالات والجنادل والمسارع ، ولكي يمكن تفاديها ، كان لا بد من إنشاء خطوط حديدية على امتدادها ، بما يصاحب ذلك من منشآت لعمليات الشحن والتفريغ من السكك الحديدية إلى الصنادل وبالعكس . وعقبة أخرى تتمثل في أن أجزاء كثيرة من مجاري الأنهار ضحلة ،

تبرز في قيعانها الشطوط الرملية ، كما وأن فروعها أو مخارجها تتعرض للذبذبة في مناسيب مياهها .

وفي كل رقعة الجمهورية لا يوجد سوى ٢٦٤٠ كيلومترا من المجاري النهرية التي لا يقل عمقها عن ١٢٠ سم، و ٢٤٠٠ كيلومتر أخرى لمجاري نهرية عمق مياهها لا يقل عن ٩٠ سم. ولهذا فإن الصنادل والمراكب الطويلة الضحلة هي السائدة في الملاحة النهرية . وقد أجري العديد من التحسينات على وسائل النقل ، فحلت ماكينات الديزل في المراكب ، وجهزت بالسرادار ، وتستخدم المرايا العاكسة في أركان ومنحنيات المجاري المائية . ومع هذا فيا تزال الرحلات في الأنهار بطيئة ، مثال ذلك الرحلة من مدينة كينشاسا إلى مدينة كيسانجاني تأخذ من الزمن أسبوعا كاملا نحو أعالي النهر ، وخمسة أيام نحو أدانيه أي من كيسانجاني إلى كينشاسا . وقد ظهر مصدر جديد لمضايقة النقل المائي يتمثل في النباتات المائية .

وفي زائير نحو ٤٠٠٠ سفينة من مختلف الأنواع القديم منها والحديث ، وتقدر حمولتها الكلية بنحو ٣٥٠ ألف طن . وعدا العقبات الملاحية المشار إليها ، هناك مضايقات للبشر تتمثل في الذباب والبعوض وغير ذلك من الحشرات .

#### الطرق البرية:

النقل على الطرق البرية ضعيف للغاية ، باستثناء النقل المحلي . وتقول الأرقام الرسمية إن أطوال الطرق البرية يبلغ ١٣٦ ألف كيلومتر ، لكن هذا الرقم فيه الكثير من التفاؤل ، كها وأن الطرق الصالحة للنقل في كل الأوقات قليلة جدا . فها تزال الفيضانات تقطع البطرق من وقت لآخر ، والمعابر (الكباري) ضعيفة في معظمها وليست آمنة ، وهذا كله يجعل الرحلة من العاصمة كينشاسا إلى مدينة لوبومباشي ، ثاني أكبر مدينة في زائير ، محفوفة بالمخاطر بالطريق البري . هذا وتحل المعديات محل الكباري على المجاري النهرية العريضة .

حركة الموس:

حتى عام ١٩٦٠ كانت ميناء ماتادي تقوم بحوالي ثلثي الحركة التجارية في جمهورية زاثير، بحمولة سلع جملتها مليوبان من الأطنان، لكن هذه الحمولة تناقصت إلى النصف (مليون، احد) في عام ١٩٦٢ بسبب الاضطرابات والحروب الأهلية التي أعقبت الاستقلال. لكنها عادت إلى سابق عهدها إبتداء من السبعينات.

وكانت الأسباب الرئيسية لاختيار موقع ميناء ماتادي على الضفة الجنوبية لنهر زائير، إمكانية وصلها بخط حديدي بالعاصمة كينشاسا، دون الحاجة إلى إنشاء معابر (كباري) على النهر (لتفادي نفقات إنشائها)، ودون الاضطرار إلى المرور خلال أرض غير كنغولية (زائيرية).

وعلى بعد ١٦٠ كيلومتر من البحر انشىء أول رصيف بالميناء في عام ١٨٩٠ ، وأنشئت مراسي عميقة للسفن في عام ١٩٣٣ . والوصول إلى الميناء ليس سهلا ، نظرا لكثرة المنعطفات الحادة التي يصبعها النهر في مجراه الأدنى ، بالاضافة إلى التيارات المائية القوية ، والدوامات المائية ، وشطوط الرمال المتنقلة . كما وأن الميناء تفتقر إلى أراض لتوسعاتها ، فالأرض في ظهيرها ترتفع بانحدار شديد .

وعلى بعد ١١ كيلومتر منها في اتجاه مصب النهر ، تقع ميناء البترول منفصلة عن ماتادي ، وتسمى أنجو أنجو Ango Ango ، ومنها يبدأ خط أنابيب يوصل البترول إلى العاصمة كينشاسا

ومعظم حمولة التصدير عن طريق ماتادي تتألف من منتجات زراعية وغابية . ذلك أن نسبة كبيرة من معادن كاتنجا كانت وما تزال تفضل التصدير عن طريق لوبيتو ، حيث يمكن الوصول إليها بطريق واحد هو السكك الحديدية ، على نحو ما أسلفنا .

أما كينشاسا ، فهي الميناء الأولى في جمهورية زائير ، ففيها حركة نقل تجارية أكبر من ماتادي ، ذلك لأن الأخيرة ليس بها صناعات . بينها تعتبر

كينشاسا مركزا رئيسيا للتصنيع وللاستهلاك . وحركة الميناء النهرية حتى عام ١٩٦٠ كانت تزيد سنويا على ١,٥ مليون طن ، كانت تستوعب ربعها مصانع النسيج ، والأغذية ، وتصنيع الأخشاب . وهبطت الحركة إلى ١٩٥٥ ألف طن في عام ١٩٦٧ ، لكنها عادت إلى سابق عهدها في بداية السبعينات ، وتعدته إلى المليونين بعد ذلك . وبالميناء مخازن ومستودعات كبيرة للبترول ولزيت النخيل . ويعبر قليل من الحمولة نهر زائير إلى مدينة برازاڤيل Brazzaville للاستفادة من السكك الحديدية للوصول إلى ميناء بوانت نوار Pointe- Noire ؛ فقبل عام ١٩٦١ كان قسم صغير من نحاس كاتنجا يصدر إلى الخارج مستخدما هذا الطريق ( ٢٨ ألف طن في عام ١٩٥٨ ) .

وتبقى ميناء كيسانجاني وميناء بورت فرانكي . وكل منهها تقع عند رأس طريق ملاحي نهري : الأولى على نهر زائير ، والثانية على نهر كاسلي . وكل منهها تتعامل في نحو نصف مليون طن من الحمولة سنويا .



# جنوب أفريقيـــا

ويشمل الوحدات السياسية الآتية :

- ـ جمهورية جنوب أفريقيا .
- ـ ليسوتو ( باسوتولاند سابقاً ) .
  - سوازیلاند

ويحوي الكتاب دراسة للوحدات الآتية :

- جمهورية جنوب أفريقيا .



## جمهورية جنوب أفريقيا

## تقديم

يشتمل جنوب أفريقيا على جمهورية جنوب أفريقيا التي تبلغ مساحتها نحو المدينة التي المتقلت في عام ١,٢٢٤,٠٠٠ كيلومتر مربع، ومملكة ليسوتو Lesotho التي استقلت في عام ١٩٦٦، والتي كانت تُسمى قبل الاستقلال باسوتولاند Swaziland ، وصوازيلاند Swaziland التي استقلت في عام ١٩٦٨. وكانت الدولتان الأخيرتان، مع بيتشوانالاند Bechuanaland التي استقلت عام ١٩٦٦ وسُميت باسم بوتسوانا Botswana ، محميات بريطانية يحكمها الحاكم البريطاني العام في جنوب أفريقيا .

وتُوصف ليسوثو (مساحتها ٢٠,٤٠٠ كم ٢) بأنها جزيرة في محيط من أراضي جمهورية جنوب أقريقيا . أما سوازيلاند (مساحتها ٢٠,٤٠٠ كم ٢) ، فتتاخم أيضاً موزمبيق ، فلها حدود معها يصل طولها إلى ٩٦ كيلومتر . وللأقطار الثلاثة صلات وثيقة من الوجهة الاقتصادية مع جمهورية جنوب أفريقيا . فمعظم صادراتها تمرّ إليها أو من خلالها ، كها أنها جميعاً ، خصوصاً ليسوتو ، تشارك في النشاط الاقتصادي للجمهورية عن طريق إمدادها بما تحتاج إليه من الأيدى العاملة .

ويتميز جنوب أفريقيا بأنه الرقعة الرئيسية للإستيطان الأوربي في القارة . ويعيش فيه حالياً أكثر من ثلثي السكان الأوربيين في أفريقيا . وقد استمر سيل الهجرة إليه والاستقرار فيه أكثر من ثلاثة قرون . هذا الاستمرار في الهجرة والاستيطان الأوربي لا نجد له مثيلاً في أى قسم آخر بالقارة وقد ظلت السلطة والحكم دائماً في أيدى الأوربيين، رغم التفوق العددى الكبير لأهل البلد الأصليين ، حتى نالت الأغلبية السوداء حقوقها، وانتخب و مانديلا » رئيساً للجمهورية الجديدة، و و دى كليرك » زعيم البيض نائباً للرئيس، وذلك منذ عام 199٣

وتعتبر جمهورية جنوب أفريقيا أغنى أقطار القارة في مواردها الاقتصادية . فهي غنية بثروة معدنية متنوعة تشمل الماس والذهب ، وخام الحديد ، وفحم جيد النوع ، ومعادن الخليط alloys ، والنحاس ؛ بالإضافة إلى تربات خصبة ، وموارد ماثية كافية في عدد من مناطقها . والجمهورية أكثر دول أفريقيا تقدماً من الوجهة الاقتصادية ، فهي تملك صناعة حديد وصلب كبيرة ، ومعامل لتحريل الفحم إلى بترول ، وهي تحوي نحو نصف المنشآت الصناعية في المقارة .

وتنتج الجمهورية نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة لصناعاتها التحويلية أكبر من أي دولة أفريقية أخرى . وهي في مقدمة دول القارة إنتاجاً للذهب والبلاتين ، والفحم ، والكروم ، وقصب السكر والقمح . وهي تنتج وتستهلك من الكهرباء ما يوازي نصف القوى المحركة الأفريقية ، وفيها نحو خُسي سيارات القارة . وبها نظام نقل كفء يتمثل في شبكة من الطرق البرية ، والسكك الخديدية ، والخطوط الجوية يربط المدن ببعضها ، ومدنها من بين أكبر المدن الأفريقية .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (۸۹) أفريقيا الجنوبية

وليس من السهل رسم حدود جغرافية طبيعية لجنوب أفريقيا ، نظراً لأن هضبة أفريقيا الجنوبية ما هي في الواقع إلا الأطراف الجنوبية للكتلة القارية أو الدرع الأفريقي الأركي القديم ومع هذا يمكن القول بصفة عامة أن المجرى الأدني لنهر الأورافيج Orrnge يرسم حدوده الشمالية من جهة الغرب ، ونهر ليمبوبو Limpopo من جهة الشرق . أما في الجزء الأوسط من الحدود الشمالية فلا نجد حدًّا طبيعيًا واضحاً يخترق امتداد الأرض شبه الجافة المعروفة باسم كلاهاري Kalahari ، والحدود السياسية في هذه المنطقة حدود تقليدية ليس لها مبرر جغرافي . والواقع أن مشكلة وضع وتحديد التخوم الإقليمية الرئيسية مشكلة تتكرر كثيراً في أفريقيا ، بسبب التناقض بين الحدود السياسية وخطوط مقسم المياه من جهة أخرى .

## الجغرافيا الطبيعية البناء الجيولوجي ومظاهر السطع

## البناء الجيولوجيُّ :

تتكون أرض جهورية جنوب أفريقيا من تكوينات صخرية سحيقة في القدم . فهذه كانت ، على ما يبدو ، تمثل قلب قارة جندوانا . فالأساس الصخري إذن أركي العمر . وتنظمر صخور الركيزة هذه المكونة من تكوينات نارية ومتحولة ، أسفل غطاء من الصخور الرسوبية التي بدأ إرسابها في عصر ما قبل الكمبري ، واستمرت في الزمن الأول وما يعده .

وتظهر صخور الركيزة الأركية واضحة فوق سطح نحو ثلث مساحة جهورية جنوب أفريقيا . فهي تظهر في هيئة كتلة باثوليتية جرانيتية عظيمة في القسم الغربي ، وفي صورة تكوينات نارية متحولة في إقليم الرأس ( الكاب ) ، وفي أرض سوازيلاند في الشرق .

وهناك ثلاث مجموعات من الصخور الرسوبية لها أهمية خاصة . أولى هذه المجموعات وأقدمها تلك المجموعة التي ترتكز مباشرة على الأساس الصخري الأركي العمر ، وهي تنتمي لما قبل الكمبري ، وتبدأ هذه المجموعة من أسفل بحركب رسوبي يرتكز مباشرة على الركيزة الأركية يعرف باسم « نظام شعاب الدومينيون Dominion Reef System ، وعليه ترتكز مجموعة صخرية رسوبية ذات شهرة خاصة تعرف باسم « ويت واترزراند Witwatersrand » ، وهي تتركب من صخور الكوارتزيت ، والإرتواز ، وما يعرف « بالعروق أو الشعاب reefs » وهي المجمعات الصخرية (كونجلوميريت) التي تجوي الذهب . ويبلغ سمك هذا التكوين الصخري في إقليم جوها نسيرج -nesberg نحو سبعة كيلومترات .

وتستمر هذه السلسلة الجيولوجية إلى أعلى بمجموعة (تسمى فيترزدورب Vintersdorp ) أغلبها تكرينات بركانية ، تعلوها مجموعة هامة هي الترانسفال



شكل (٩٠) قطاع جيولوجي تخطيطي من الشمال إلى الجنوب خلال القسم الشرقي من نطاق الكاب الإلتوائي في محافظة الكاب ويتضح من القطاع أن تكوينات مجموعة الكارو تبدو أفقية تماما ، باستثناء تما يوجد منها في الجنوب حيث احتوته حركة الرفع الالتوائية في نطاق سلاسل الكاب .

على صخور جيرية ، وبالتالي فهي تزود صناعة الحديد والصلب بخامين على صخور جيرية ، وبالتالي فهي تزود صناعة الحديد والصلب بخامين أساسين . وتنتهي سلسلة صخور ما قبل الكمبري بجركب صخري ناري يُدعى بوش فيلد Bushveld Igneous Complex ، وهو يمثل تداخلاً نارياً عملاقاً حدث في أواخر عصر ما قبل الكمبري ، ويحوي مجمعاً من المعادن يكاد يكون فريداً من نوعه في العالم ، فيشمل معادن البلاتين ، والكروم ، واللهب ، والفضة ، ثم الأسبستوس . يضاف إلى ذلك أن تكوينات لاقا فينترزدورب ، ودولوميت الترنسفال تحملان أعظم مصادر المياه في جنوب أفريقيا ، وتسهمان بشطر هام في سد الاحتياجات الماثية للزراعة والصناعات والاستعمالات المنزلية في جنوب وغرب منطقة الترانسفال .

والمجموعة الصخرية الثانية ، توجد في الجنوب الغربي ، وهي تنتمي للعصرين السيليوري والديفوني ، وقد التوت فيها بعد مكونة لسلاسل الكاب Cape Ranges . وفي أسفل هذه المجموعة توجد الصخور الرملية المعروفة باسم و تيبول مونتين Table Mountain Sandstone » ، ويبلغ سمكها الكلي نحو ١٥٠٠ متر ، وترجع أهميتها من الوجهة التضاريسية إلى أنها تكون هضاباً كتلية صلبة ، كها أنها تحتل قلب سلاسل الكاب . وما يلي هذه الصخور صُعداً في هذه المجموعة مركب صخور شيل يعرف باسم و بوكي فيلد Bokkeveld هذه المبرعة في إقليم Shales

الكاب. والعضر الثالث في هذه المجموعة الصخرية، ويتواجد في بقاع محدودة، يتمثل في سلسلة و ويتي بيرج Witteberg Series ، المكونة من صخور الشيل والكوارتزيت.

وتبقى المجموعة الصخرية الرئيسية الثالثة وهي مجموعة الكارو دوتفطي مساحة عظيمة من جنوبي أفريقيا وتظهر فوق سطح ما يناهز نصف مساحة الجمهورية . وقد تكونت أثناء الفترة الممتدة من منتصف العصر الكربوني حتى أوائل العصر الجوراسي . وهي سميكة جداً ، يبلغ أقصى سمك لها ثمانية كيلومترات . وتمثل مستوياتها السفل سلسلة من التكوينات المهمة (تسمى تكوينات « دويكا Dwyka ») تتألف من رواسب جليدية وشيل ، ترتكز على السهل التحاتي وسطح ما تحت الكارو الذي أصابه فعل الجليد . ويتلو هذه السلسلة ويعلوها مجموعة إيكا Ecca Series ، التي تحوي طبقات عظيمة من الفحم ذات أهمية خاصة للصناعة في جمهورية جنوب أفريقيا . وتعلو تكوينات المجموعة كلها وتغطيها أشرطة من اللاقا ، يبلغ سمكها ١٣٥٠ متراً في دولة ليسوثو ، وهي هنا تُترَّج حافة مرتفعات دراكينزبيرج .

## مظاهر السطح والتصريف المائي

جمهورية جنوب أفريقيا في مجموعها هضبة مضغوطة في الوسط، وتنتهي عند الأطراف بحافات عالية عملاقة تطل بها على النطاقات الساحلية . ويرتفع ما يزيد على نصف مساحة الجمهورية عن ١٢٠٠ متر . وفي القسم الشرقي للهضبة نرى أجزاء منها تشمخ إلى علو يناهز ٣٠٠٠ متر . وتنصرف مياه الهضبة أساساً نحو الغرب بواسطة نهري أورانج Orange وقال Vaal . وينتهي قسم صغير من مياهها في الشمال إلى نهر ليمبوبو وقال في اتجاه شرقي غربي خط تقسيم المياه بين حوضي تصريف نهري ليمبوبو وقال في اتجاه شرقي غربي عَبْر إقليم جوهانسبورج Johannesburg .

وتُعرف هوامش حافة الهضبة ، التي تطل على النطاقات الساحلية أو

الأراضي الهامشية المنخفضة بالسم عام هو و الحافة العظمى -Great Escarp . وهي تتقدم أحياناً نحو خط الساحل فلا يفصلها عنه سوى مسافة لا تزيد على ٥٦ كيلومتراً ، وتتراجع بعيداً عنه أحياناً أخرى بحيث تصبح الشقة بينها نحو ٢٤٠ كيلومتراً . وعلى امتداد الحافة العظمى الكبير تُسمى أجزاؤها بأسياء محلية عديدة . ففي الشرق والجنوب الشرقي تعرف بالسم دراكيزبيرج بأسياء محلية عديدة . التي يرتفع ذراها إلى ٣٣٠٠ متر ، وهي في محافظة الكاب تُعرف يأسياء كثيرة نذكر من برنها ستورم بيرج Stormberg . وخط القمة في أجزاء الحافة العظمى الغربية لا يزيد علوه على ١٥٠٠ متر .

والحافة العظمى هي في واقع الأمر حافة تعرية ، نشأت عن النحت التراجعي لأنهر شديدة الانحدار تتجه نحو الساحل . وتتركب الحافة من صخور متنوعة ، لكنها تبدو راثعة حينها تتعاقب في تكوينها الصخور الهشة مع الصخور الصلدة ، أو حيثها ظهرت صخور صلبة تتوج هاماتها . ومن أمثلة النمط الأخير في قسمها الشرقي مستويات اللاثا في ستورم بيرج (لافا الكارو العليا) ، وكوارتزيت مجموعة الترانسفال . وتضمحل حدة هامش الحافة في المناطق التي تتركب من صخور النيس والجرانيت الأركي العمر .

والحافة العظمى ظاهرة موغلة في القدم ، تراجعت بواسطة التعرية عن خط الساحل بمسافة تصل الآن إلى نحو ٢٤٠ كيلومتراً . وهي تمثل ، حسبها يرى كينج L.C. King التحطيم التدريجي لبقايا جندوانا بواسطة دورات تعرية أحدث بدأت في أوائل العصر الكريتاسي .

وفيها وراء ظهر الحافة العظمى ، تتألف الأرض من سهول مموجة فسيحة تنحدر انحداراً تدريجياً هيناً إلى علو ٠٠٠ متر في وسط الهضبة . وهذه السهول العالية ذات أصل تحاتي ، لكن انتشار وجود طبقات أفقية قد أضاف الكثير إلى مظهر الاستواء العام الذي تتصف به البيئة الطبيعية . وفي دولة ليسوثو وحدها تصبح الجبال والأرض الوعرة سمة من سمات قسم من الداخلي ، حيث تصل

أعلى نقطة في دراكينزبيرج إلى نحو ٣٤٣٠ متراً ، وهي أعلى ذروة في جنوب أفريقيا .

وتتألف صخور أرض ليسوثو من مجموعة الكارو، وتتصف بطباقية أفقية ، وتتضمن تكوينات سميكة من اللاقا . وقد شقت الأنهر الكثيرة مجاريها العميقة في مستويات اللاقا والصخور الرملية ، وخلقت بذلك أجمل المناظر الطبيعية وأروعها في جنوب أفريقيا . مثال ذلك نطاق شلالات مالتيت سونيان Maltetsunyane حيث تسقط المياه من علو ١٨٠ متراً . وتنصرف مياه معظم هذا الإقليم الجبلي إلى نهر أورانج Orange الذي ينتهي في الجنوب الغربي إلى المحيط الأطلسي .

وتحيط بدولة ليسوثو من الغرب والشمال هضبة القيلد المرتفع High . Veld . ولفظ قيلد Veld يُستخدم مدلولا نباتيا وتضاريسيا أيضا . فتعبير والفيلد ، يستخدم للدلالة على جرد أرض عالية يزيد ارتفاعها على ١٢٠٠ متر ، وإذا قل الارتفاع عن ٢٠٠ متر سميت الأرض و الفيلد المنخفض Low متر ، وعادة ما يستعمل التعبير للدلالة على مساحة تسودها الحشائش فوق ارتفاع ١٢٠٠ متر . ولهذا فإن التعبير شائع الاستعمال في الحضاب الداخلية الشرقية الواقعة في جنوب الترانسفال ، وإقليم الأورانج ، حيث الحشائش هي النبات السائد ، وحيث تتراوح ارتفاعات الأرض المموجة بين ١٢٠٠ ـ ١٨٠٠

وتنصرف مياه الفيلد المرتفعة غرباً عن طريق أنهار قال ، وكاليدون -Cale ، وأورانج . ويحدها شمالاً حافة تُسمى ويت ووترزراند Wetwatersrand ، وأورانج . ويحدها شمالاً حافة تُسمى ويت ووترزراند Wetwatersrand تشمخ فوقها مدينة جوها نسبورج على ارتفاع ١٨٠٠ متر . ولا يوجد حد طبوغرافي للفيلد المرتفعة من جهة الغرب ، فهنا لا نحس سوى الجفاف والجدب التدريحي المتزايد . وترتكز المنطقة على صخور أفقية الطباقية تابعة لمجموعة الكارو باستثناء الشمال ، حيث تظهر على السطح صخور ما قبل الكمبري الأقدم عمرا .

وإلى الشمال من حافة ويت ووترزرانديقع إقليم يُسمى عادة بوش فيلد الترانسفال Transvaal Bushveld . ويشير لفظ « بوش فيلد » إلى نمط من بيئة نبات السفانا الجافة تتصف بأرض حشائشية مكشوفة ، توجد بها بعض الأشجار والشجيرات المبعثرة . وتقع المنطقة ضمن نطاق الثنية الكبيرة التي يصنعها وادي الليمبوبو . وهي أقل ارتفاعاً بكثير من الفيلد المرتفعة ، إذ تهبط أجزاء منها إلى علم ووب متر ، لكن متوسط الارتفاع يبلغ ووبه متر . وطبوغرافية المنطقة ، وإن كانت معقدة في تفصيلاتها ، إلا أنها تتألف بصفة عامة من حوض مركزي ، تنصرف مياهه بواسطة نهري أوليفانتس Olifants ، وكروكودايل مركزي ، تنصرف مياهه بواسطة نهري أوليفانتس Crocodile ، وكروكودايل

وتتميز منطقة البوش ثيلد جيبولوجياً بانكشاف تكوينات ما قبل الكمبري ، التي تتضمن هنا مركب بوش فيلد الناري Bushveld Igneous الكمبري ، فقد استطاعت التعرية أن تكتسح الغطاء الصخري التابع لمجموعة الكارو .

وإلى الغرب من إقليم الفيلد المرتفع ، تمتد هضبة فسيحة مترامية الأطراف شبه جافة ، تُعرف أحياناً باسم و الكارو الأعلى Upper Karroo وهي تصل إلى الحافة العظمي في الجنوب والغرب . ويشق نهر الأورانج طريقه خلالها ، صانعاً خانقاً متعمقاً بعدما تسقط مياهه من شلالات أوجرابيس -Au فللها ، صانعاً خانقاً متعمقاً بعدما تسقط مياهه من شلالات أوجرابيس -ghrabies Falls . ومظهر الهضبة هين التضرس في جملته ، يتكون من أسطح تسوية في طبقات الكارو ، أو من أجزاء السطح التحاتي التابع لما قبل الكارو .

ويقل الارتفاع بصفة مستمرة من حافة الفيلد المرتفع (على علو ١٢٠٠ متر)، ومن ذروة الحافة العظمى في الجنوب (على ارتفاع يتراوح بين ١٢٠٠ متر متر .. ١٥٠٠ متر) إلى ٣٠٠ متر في منطقة أداني نهر أورانج. ونظراً لظروف الجفاف، فإن نظم التصريف المائي من النوع المتقطع غير المنتظم، فلا تجري المياه بالأنهر إلا عقب سقوط الأمطار السيلية في الصيف، هذا باستثناء نهر أورانج الدائم الجريان.



شكل (٩١) الأقاليم الفزيوغرافية لجنوب أفريقيا

وعلى الجانب الآخر المواجه للمحيط من الحافة العظمى ، توجد بيئات طبيعية ، وأنماط من التضاريس أكثر تنوعاً وتبايناً . فهناك نجد بيئة الكارو المتنوعة على سبيل المثال . ويلفت النظر هنا إلى أن كلمة كارو مشتقة من كلمة لعناصر الهوتينتوت Hottentot تعني « جاف أو عديم الماء Waterless » . وقد استخدم اللفظ كمدلول جيولوجي ( مجموعة صخور الكارو) ، وكمدلول نباتي ( يشير إلى نبات عشبي ) ، ونستخدمه هنا كمفهوم طبوغرافي .

وتتألف المنطقة من الكارو الكبير Great Karroo ، الذي يقع مباشرة أسفل الحافة العظمى ، والكارو الصغير Little Karroo ، الذي ينفصل عن الكارو الكبير بواسطة جبال سوارت Swartberge . ويرتكز الكارو الكبير على

صخور الشيل والحجر الرملي التابع لمجموعة الكارو، وهي جميعاً أفقية الطباقية بصفة عامة، باستثناء ما اقترب منها من جبال سوارت حيث يبدأ إلتواء الرأس في الظهور. ويتراوح ارتفاع سهول الكارو الكبير Great Karroo Plains بين الظهور. ويتراوح ارتفاع سهول الكارو الصغير عن ذلك بعض المراد ويقل ارتفاع سهول الكارو الصغير عن ذلك بعض الشيء ؛ وتجري بها بعض أنه ردائمة، من بينها نهر أوليفانتس Olifants ، ونهر جوريتس Gouritz ، بينها يتصف الجريان الماثي فوق سهول الكارو الكبير بالتقطع وعدم الانتظام .

وتكتنف سلاسل الكاب إقليم الكارو من الجنوب والغرب. وهي تمثل تركيباً التواثياً، ارتبط بحركات بانية للجبال حدثت أساساً في العصر الترياسي، وهي تتألف من صخور تابعة للعصرين السليوري والديفوني.

وتتألف سلاسل الكاب من مجموعتين :

المجموعة الأولى: تتألف من «جبل الأرز Cedarberg » وجبال أوليفانتس Olifants Mountains ، وهذه تمتد في اتجاه شمال الشمال الغربي لتقترب من الساحل الغربي بالقرب من أداني أوليفانتس . وتنتهي هذه المجموعة من سلاسل الجبال عند الساحل الجنوبي حول رأس هانج كليب -Cape Hang . klip

والمجموعة الثانية: تتألف من جبال سوارت Swartberge الآنفة الذكر، وجبال لانجي Langeberg (ينبغي عدم الخلط بينها وبين جبل آخر يحمل نفس الإسم ويشكل قسها من الحافة العظمى في غرب محافظة الكاب). وتمتد هذه المجموعة في اتجاد عام تقريبي من الشرق إلى الغرب، وهي تبدأ بقطع المجموعة الأولى حول وورسيستر Wircuster . وبائدني تنشأ منطقة معقدة التضرس، وتستمر بعد ذلك لمسافة تقترب من ١٤٠ كيلومتراً. وتنتهي عند الساحل حول مين إليزابيث Port Elizabeth . وتتكون هذه السلاسل من عديد المحدبات، بينها تكون المقعرات فيها بينها أودية منخفضة ؛ ويتركب معظم السلاسل الرئيسية من الحجر الرملي ؛ وتشمخ أحزاء منها إلى علو ٢١٠٠ متر .

وكثير من أجزاء الأودية النهرية التي تقطع السلاسل عرضياً من النوخ المنطبع، فهي قد انطبعت من الرواسب التابعة للعصر بين الجوراسي والكريتاسي التي تمزقت وأزيلت من سلاسل الجبال الأصلية عنب الرفع، وامتلأت المقعرات، مكونة بذلك سطحاً جرت عليه الأنهار. واستطاعت الأنهر فيها بعد أن تعيد تعرية وكشف السلاسل الإلتوائية، وأن تشق لنفسها خلالها ثغرات تعرف هناك باسم بورتس أو كلوفس Poorts or Kloofs. واستطالت الروافد التالية بالنحت التراجعي على طول الرواسب اللينة التي ما تزال باقية في المقعرات. واستطاعت أحياناً أن تأسر مجاري أخرى أدني قدرة. وتبعاً لذلك فقد نشأ نظام تصريف مائي مستطيل.

ويمتد من حضيض جبال دراكينزبيرج إلى الساحل الشرقي نطاق يتراوح ارتفاع معظمه بين ٣٠٠ ـ ١٢٠٠ متر . وهنا نجد السهل الساحلي ضيق جداً وقد ينعدم ، باستثناء أرض الزولو Zululand (شمال شرق ناتال) .

وفي الداخل، نجد الأرض عزقة بواسطة عدد من المجاري الماثية التي تتدفق بانحدارات شديدة صوب البحر من مرتفعات دراكينزبيرج. ورغم ما تبدو عليه الأرض من تمزق ووعورة، فلقد أمكن التعرف على عدد من الدرجات أو الأسطح التحاتية، خصوصاً على ارتفاعات ١٣٥٠، ٧٥٠، ١٨٥٠ مناطقة ويرتكز ثلثا مساحة المنطقة على طبقات من مجموعة الكارو. وهناك منطقة وحيدة منخفضة السطح نسبياً في الفيلد المنخفض Low Veld في شرق ترانسيفال، فهنا نجد سهولاً عموجة دون ارتفاع ٢٠٠٠ متر، لا يقطع استمرارها سوى عدد من الجبال الجزيرية (المنفردة) Inselberge المبعثرة.

وفيها بين الساحل الأطلسي والحافة العظمى في غرب الجمهورية يمتد شريط صحراوي ضيق ، وهو امتداد جنوبي لصحراء ناميب Namib في جنوب غرب أفريقيا . والأساس الصخري هنا يتألف من تكوينات نارية ومتحولة أركية العمر ، وبجوار الساحل تظهر صخور تنتمي للزمنين الثالث والرابع . وترتفع الحافة العظمى خلف قسم من الشريط الصحراوي إلى علو يناهز ١٦٨٠ مترا ، وذلك في قمة جبل لانجي Langeberg .

الحرارة:

تقع جمهورية جنوب أفريقيا بين دائرتي عرض ٢٣° - ٣٥٠ جنوباً . ويوحي هذا الموقع الفلكي لأول وهلة بسيادة مناخ شبه مداري . ولكن النظرة الفاحصة توضح وجود عدد من الأنواع المناخية ، تتباين من نمط دافىء رطب على امتداد الساحل الشرقي إلى مناخ بارد نوعاً يشيع في مرتفعات ليسوثو ، التي تتوج أعاليها نباتات شبيهة بالتندرا . وتنشأ الاختلافات الحرارية من التباين في الارتفاع أكثر من درجة العرض . ولهذا فإن مدينة جوهانيسبرج ، التي تقترب من دائرة الاستواء بنحو ٨ درجات أكثر من مدينة الرأس Cape Town ، أقل حرارة بنحو دربتين مثويتين في المتوسط الحراري الشهري ، وذلك بسبب ارتفاعها الذي يناهز ١٨٠٠ متر . هذا رغم وقوع جوهانيسبرج على بعد ١٨٠ كيلومترا من أقرب ساحل .

ومدينة بيللا Pella ، التي تقع في أدن نهر أورانج ، على دائرة عرض جنوبي جوهانيسبرج بثلاث درجات ، لكن لا ترتفع بأكثر من ٤٥٠ مترا ، تتمتع بحتوسط حراري لشهر يناير يزيد بنحو ٥، ٥ مثوية عن جوهانيسبيرج . وعلى نفس دائرة العرض تقريباً ، لكن على الساحل الغربي تقع ميناء نوللوث Port Nolloth التي يبلغ فيها متوسط حرارة يناير نحو ٥، ٥٠ م فقط (بيللا ٥٠ م ، جوهانيسبيرج ٢٠ م) . ويتضح بذلك تأثير القرب من المحيط على الأحوال الحرارية . ويظهر ذلك التأثير جلياً أيضاً حينا تجري مقارنة بين أرقام المدى الحراري السنوي لكل من بيللا ، التي تقع في الداخل بعيدا عن الساحل المدى الحراري السنوي لكل من بيللا ، التي تقع في الداخل بعيدا عن الساحل بنحو ٢٧٥ كيلومترا ، وميناء بوللوث . ففي بيللا يمن المدى السنوي ٢١ م ، جمهورية جنوب أدريقيا نتأثر تأثيراً كبيراً بتيار بنجويلا Benguela البارد ، وخير مثال لذلك ميناء نوللوث الأنف الذكر . أما الساحل الشرقي لجنوب وخير مثال لذلك ميناء نوللوث الأنف الذكر . أما الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا فإنه يتأثر بمياه المحيط الهندي الدافئة خصوصاً بمياء تيار موزمبيق الدافيء و فمدينة ديربان Durban ، التي تقع على درجة عرض جنوبي بورت

نوللوث بنحو درجة عرضية واحدة ، يرتفع فيها المعدل الحراري لشهر يناير بنحو ٥٨,٥ م عن معدل الأخيرة .

### الصقيع:

ويقع معظم جنوب أفريقيا دون مدار الجدي . ويعني الارتفاع النسبي لكثير من أراضي الجمهورية أن الصقيع يحدث في كل مكان في أوقات معلومة . فقد تنخفض درجات الحرارة في ليالي شهر يوليو بمدينة جوهانيسبيرج إلى ما دون الصفر المئوي . ويسجل الترمو متر أدنى درجات حرارة في مدينة كارولينا -Caro أن شرق الترانسفال على ارتفاع ١٦٨٠ مترا . وقد يتكون الصقيع حتى في المناطق الساحلية ، خصوصاً في بطون الأودية المنخفضة ، ويحدد حدوث الصقيع الحاد والمنتظم في الأجزاء العالية من أراضي جنوب أفريقيا تخوم زراعة عصولات معينة ومثلها قصب السكر ، وأشجار الموالح .

معدلات الحرارة في محطات أرصاد مختارة بجنوب أفريقيا ( بالدرجات المثوية )

| المدى الحراري | المعدل | يوليو | يئاير | الارتفاع | المحطة            |
|---------------|--------|-------|-------|----------|-------------------|
| السئوي        | السنوي |       |       | بالمتر   |                   |
| ٨             | ١٧     | ١٣    | 71    | ١٢       | كيب تاون          |
| £             | ١٤     | 14    | 17    | ٧        | ا بورت نوللوث     |
| 9             | 10,0   | 11    | ۲.    | 174.     | جوهانيسبيرج       |
| ٨             | ٧٠     | 17    | 7 £   | ٥        | ديربان            |
| 10            | 17,0   | 1.    | 40    | 114.     | كيمبرلي           |
| ٨             | 17     | 18    | 71    | ۸۳       | بورت إليزابيث     |
| 1 1 1         | 1 2    | ٧     | 71    |          | ماسيرو ( لوسوتو ) |
| ll            |        |       |       |          |                   |

#### الأمطار:

ولا تقتصر الصلة بين التضاريس على عنصر الحرارة ، وإنما نجدها أيضا مع التساقط . فالمناخات الرطبة ترتبط بالأراضي المرتفعة ، هذا باستثناء نطاق ساحلي منخفض ضيق يوجد في الشرق . وتقع معظم الأجزاء الأكثر جفافاً من جنوب أفريقيا في شمال وغرب محافظة إلكاب ، حيث تنخفض الأرض إلى ما دون ٥٠٠ متر . وتوجد أكثر أجزاء الدولة أمطاراً فوق مرتفعات دراكينز بيرج حيث يتساقط نحو ١٩٠٠ سم من المطر سنوياً ، وفوق بعض من سلاسل الكاب التي ترتفع إلى ما فوق ١٥٠٠ متر ، وتتلقى نحو ٥٠٠ سم من المطر سنوياً (مرتفعات دراكين شتاين Drakenstein ) .

ومع هذا فإنه يندر أن تسقط أمطار تزيد على ١٠٠ سم في جنوب أفريقيا . والواقع أن ٩٠٪ من مساحة الإقليم يتلقى أمطاراً سنوية تقل عن ٧٥ سم . ويمكن القول أن ما يقرب من نصف مساحة جنوب أفريقيا يعتبر جافاً أو شبه جاف . ويزداد القلق والشكوى خلال الأربعين عاماً الماضية من جراء مصادر المياه المحدودة التي تعتمد عليها الجمهورية في نموها الزراعي والصناعي . ولا تدوم الأمطار في كل الشهور إلا في ركن صغير من أراضي جنوب أفريقيا ، وذلك على امتداد جزء من الساحل الجنوبي . وتسود باقي الأراضي أمطار فصلية ، وتسقط على نحو ٨٥٪ من مساحة الدولة أمطار صيفية .

وأكثر جهات جنوب أفريقيا جفافاً تتمثل في الشريط الساحلي الغربي ، رغم أنه يتصف ببرودة نسبية . ويقع هذا الشريط في مهب رياح مدارية عيطية تأتي من المحيط الأطلسي لكنها تمر فوق تيار بنجويلا البارد الذي يسلبها رطوبتها قبل أن تصل إلى الساحل ، ولهذا فإن مدينة مثل بورت نوللوث لا تتلقى من المطر سوى 7 سم كل عام (أنظر أرقام بورت نوللوث) .

وتتميز منطقة جنوب غرب الكاب بأمطار شتوية ، تأتي بها كتل هوائية قطبية بحرية معدّلة ، وتزيد من كميتها سلاسل المرتفعات (أمطار تضاريس) ،

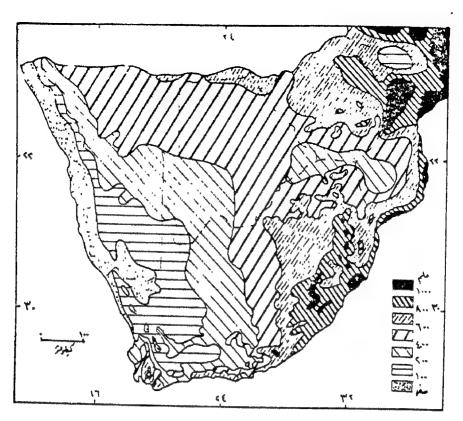

شكل (٩٢) المتوسط السنوي للتساقط على أفريقيا الجنوبية

مع ما يصاحب ذلك من قلة المطر في الأودية البينية ، وخلف الجبال ، وفوق الكارو الصّغير (أنظر أرقام كيب تاون).

وينفرد نطاق الساحل الجنوبي من جنوب أفريقيا يتوزيع عادل نسبيا للأمطار على مدار السنة . فالمطر الشتوي تجلبه كتل الهواء القطبي البحري ، التي تتحرك على امتداد الساحل من الرأس . وتأتي بالمطر الصيفي كتل الهواء المداري البحري من المحيط الهندي (أنظر أرقام بورت إليزابيث) .

ويسقط المطر على امتداد النطاق الساحلي الشرقي في كل شهر من شهور السنة ، لكن هنالك تركيزاً في المطر الساقط أثناء الصيف ، تجلبه كتل الهواء الرطب من المحيط الهندي (أنظر أرقام ديربان).

ويتراوح المطر الساقط فوق الهضبة الداخلية لجنوب أفريقيا بين ما يزيد على ١١٠ سم فوق مرتفعات ليسوثو إلى ما يقل عن ٧ سم حول أداني نهر أورانج . وينحصر سقوط المطر في شهور الصيف ، فالشتاء هنا موسم جفاف .

ويشتمل غرب الداخل على قلب، الجنوب الأفريقي الشبه جاف ، وهو إقليم فسيح يجد له امتدادا شماليا في صحراء كلاهاري في بوتسوانا . ويشيع الجفاف التام فيها بين مايو وسبتمبر ، حينها يسود الهواء المداري الجاف . وفي الصيف يسمح ضعف ضد الإعصار المحلي بتداخل هواء رطب من الشمال والشمال الشرقي (أنظر أرقام محطتي أوبنجتون Upington ) أودتسهورن Oudtshoorn ) . أما في وسط الداخل فإن الجفاف تخف حدّته نسبيا .

ويقع الثيلد المرتفع وجبال ليسوثو إلى الشرق من خط المطر ٥٠ سم ومنه تزداد الأمطار كلها اتجهنا شرقا إلى ٧٥ سم حول ماسيرو Maseru عند حضيض مرتفعات ليسوثو، ثم إلى ١٩٠ سم على ذرى دراكينزبيرج . ويستمر جفاف الشتاء فوق الثيلد المرتفع طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس ، حينها يسود الإقليم هواء مداري جاف . وفي بقية السنة تجلب الأمطار ، المتباينة في كميتها ، اضطرابات جوية بعضها مداري النشأة وبعضها الآخر آت من عروض وسطى . ويقطع حاجز دراكينزبيرج الجبلي مسار الرياح التجارية الجنوبية الشرقية ، كها يقع الثيلد المرتفع وليسوثو في غالب الأحيان فسوق مستوى الطبقات الضحلة للهواء البحري الذي يؤثر في هوامش ناتال . وقد اتضح الأن المطر الفصلي الصيفي الذي يسقط فوق الثيلد المرتفع ليس بسبب الرياح الموسمية .

### خصائص الأمطار:

يصاحب سقوط المطر فوق الثيلد المرتفع عواصف مرعدة ، يسببها الاضطراب التصاعدي والانقلاب لكتل الهواء المارة فوق سطح اليابس الحار . وتشتهر هذه المنطقة بأنها إحدى مناطق العالم الكثيرة الرعد . ويتصف سقوط المطر هنا بخاصية الشدة ، فهو يسقط في وابل . مثال ذلك ، منطقة ويت

كمية الأمطار بالسنتيمتر

| المجموع | يوليو | يئاير | الارتفاع | المحطة            |
|---------|-------|-------|----------|-------------------|
| السنوي  |       |       | بالمتر   |                   |
| ٥,٧     | ٧     | ۲     | ٧.       | بورت نوللوث       |
| ۵٧,٧    | ١٠,٨  | ١,٥   | 17       | كيب تاون          |
| ٥٨,-    | o ,   | ٣,-   | ۸۳       | بورت إليزابيث     |
| 1.8,9   | ٧,٥   | ۱۱,_  | ٥        | ديربان            |
| 10,0    | ١,٥   | ٠, ٢  | V97      | أوبينجتون         |
| 77,0    | ۲,-   | ١,_   | 44.      | أودتسهورن         |
| ٤١,٢    | ٠,٥   | ٦,_   | 114.     | كيمبرلي           |
| ۸۵,٦    | ٠,٨   | 11,4  | 178.     | جوهانيسبيرج       |
| ٦٣,     | ١,٢   | ٠٠,_  | _        | ماسيرو ( ليسوثو ) |
| ۵٦, ٤   | ١,-   | ۱ , ۱ | -        | بلوم فونتاين      |

ووترزراند Witwatersrand ، التي فوقها يسقط ربع كمية المطر في رخات مقدار كل منها نحو ٢,٥ سم . ويتميز بهذه الخاصية أيضاً نطاق الساحل الشرقي حيث يُسبّب الهواء المداري البحري سقوط أمطار غزيرة في فترات قصيرة . ففي شهر مارس من عام ١٩٤٠ سقط على مدينة إيشوى Eshowe ، عاصمة الزولولاند Zululand ، نحو ٥٨ سم من الأمطار في ٣٦ ساعة ، ورغم أن سقوط مثل هذه الكبيرة في هذا الوقت القصير نادر الحدوث ، إلا أن تركيز سقوط الأمطار بهذا الشكل ، يتسبب في أضرار بالغة تنشأ عن حدوث الفيضانات ، وتعرية التربة ، ناهيك عن تبديد مياه الأمطار بدون طائل .

خاصية أخرى للمطر في جنوب أفريقيا تتمثل في عِوْلِمًا ، وهذه ذات أهمية خاصة بالنسبة للزراعة . ويبدو بصفة عامة أنه يمكن الاعتماد على الأمطار حيث تكثر ، ولا يُعوّل عليها حيث تقل . وهذا يفسر ضرورة الاعتماد على الري في

أغلب أجزاء جنوب أفريقيا ، كها يوضح خطورة الاعتماد على المطر في الزراعة في المناطق التي تتصف بكمية أمطار حدية . ولا يوجد في جنوب أفريقيا سوى بقاع محدودة لا تقاسي الجفاف . وتتعرض الأجزاء الداخلية وإقليم الثيلد المرتفع أكثر من غيرها لشح المصر .

وينبغي أن ننظر بعين الاهتمام إلى التأثير الفعلي للمطر ، وهذا له أهميته خصوصاً في المناطق التي تسقط أمطارها صيفاً ، حين تشتد الحرارة ، وتبعاً لذلك يعظم التبخر . وتتراوح أرقام التبخر من المياه المكشوفة سنوياً بين ١٢٥ ـ ٧٧ سم في أجزاء مختلفة من جنوب أفريقيا . ولا يوجد بجنوب أفريقيا سوى أجزاء قليلة جداً يسقط عليها مطر يتكافأ مع هذا القدر الكبير من التبخر ، لكن ينبغي أن نشير إلى أن هذه الأرقام مضللة إلى حدّ ما ، ذلك أن الأرض لا تبقى مبللة بالمياه بأي حال .

وقد أجريت عدة قياسات للفاقد بالتبخر من أنواع مختلفة من سطح الأرض بجنوب أفريقيا ، وكذلك بالنتج من مختلف المحاصيل . فقد دلت التجارب في بريتوريا Pretoria ، أن الذرة التي تنبت على منحدر هين تحتاج لكمية أمطار تتراوح بين ٦٣ ـ ١٠ سم في النينة . يستهلك المحصول ٥٠٪ من هذا القدر ، و٣٥٪ يُفقد بالتبخر ، والنسبة الباقية وقدرها ١٥٪ للجريان السطحي والتسرب .

## النبات الطبيعي

أكثر الأنواع النباتية انتشاراً في جنوب أفريقيا هو نوع ببات المناطق شبه الجافة ، ويعرف هنا باسم نبات الكارو والصحراء . يليه في سعة الانتشار ، لكن أهم منه بكثير من وجهة النظر الاقتصادية ، أنماط عديدة من الحشائش ، خصوصاً فوق القيلد المرتفع . وهنالك أجزاء صغيرة المساحة تشغلها حشائش الماكي Maquis في منطقة الكاب ، ثم السفانا أو القيلد الشجرية في الشرق والشمال الشرقي ، هذا فضلاً عن أنواع مختلفة من الغابات .

وينبغي أن نؤكد أن التغير النباي من نطاق لآخر يحدث بصورة تدريجية : مثال ذلك حشائش الفيلد المرتفع تتدرج بصورة لا تكاد تحسّ غرباً إلى نبات شبه الصحراء . وتؤكد المساحات الشاسعة التي تندرج تحت اسم شبه الصحراء عدم كفاية الأمطار الساقطة للنمو النباي فوق قسم عظيم من جنوب أفريقيا . ونشير أيضاً إلى أنّ تأثير الإنسان في تعديل النمط النباي كبير جداً . فلا نشك في أن الغابة المعتدلة الدائمة الخضرة ، التي لا تغطي الآن سوى رقعة محدودة المساحة لا تزيد على ١٪ من جملة مساحة جنوب أفريقيا ، كانت أكثر انتشاراً قبل وصول عناصر البانتو Bantu ، والأوربين . كما وأن حشائش الماكي قد اضمحلت ، وأصابها الذبول والفقر عن طريق الرعي الجاثر بواسطة الماعز . وما تتعرض رقاع فسيحة في الفيلد لعمليات إحراق وإخلاء منظمة .

وتشغل الحشائش الأراضي الواقعة في مستوى يزيد على ١٢٠٠ متر، والتي يسقط عليها ما يزيد على ٣٨ سم من المطر سنوياً. بينها ينحصر النمو الشجري في الأصقاع التي تتميز بشتاء حرارته منخفضة نسبياً. وأهم أنواع الخشائش، التي تشغل نحو ٢٠٪ من المساحة، يُسمى « الحشيش الأحمر red الحشائش، الذي يُدعى بذلك نظراً لاتخاذه اللون الضارب إلى البني، حينها يذبل ويجف في الخريف بعد انتهاء الأمطار. وبحسب الأنواع، يتراوح ارتفاع يذبل ويجف في الخريف بعد انتهاء الأمطار. وبحسب الأنواع المراعي في جنوب النبات بين ٣٠ ـ ٩٠ سم، وهو معروف بأنه من أجود أنواع المراعي في جنوب أفريقيا.

وأهم مشكلة تواجه رعي الماشية في الفيلد المرتفعة ، الافتقار إلى المطر في الفترة الممتدة بين مارس وأكتوبر . فالنمو النباتي يقتصر على الفترة بين أكتوبر ومارس حين يتساقط المطر الصيفي ، بينها تفقد الحشائش قيمتها الغذائية أثناء أشهر الشتاء . ويستدعي الأمر تغذية إضافية للماشية . لكي تتمكن الحشائش الجديدة من النمو الصحي مع بدايات سقوط الأمطار ، لا بد من إزالة الحشائش الجافة الميتة . ويلجأ الفلاحون غالباً إلى إحراق القيلد ، ويترتب على ذلك أضرار جسيمة ، بعضها يتعلق بالنبات الجديد نفسه ، وبعضها الآخر يتصل بالتربة التي تصبح عارية مكشوفة ، فقد تنجرف برخات المطر الغزير .

ويتألف نبات الكارو المثالي في غربي محافظة الكاب من أدغال وشجيرات مبعثرة ، تتباين في ارتفاعاتها من بضع سنتيمترات إلى نحو ٩٠ سنتيمترا ، تبعاً للدرجة الجفاف . لكنها جميعاً لها القدرة على مقاومة الجفاف . وقد تنبت حشائش خشنة قليلة فيها بين الشجيرات ، لكن هنالك دائها مسافات كثيرة تخدر تماماً من النبات ، وتزداد هذه الأراضي المكشوفة العارية باستمرار الرعي الجائر . ولا يصلح كلا الكارو لسوى رعي الأغنام . ولقد قُدرت كفاية مراعي الكارو الجيدة بنحو ستة خراف لكل فدان .

وتتدرج مراعي الكارو صوب الجنوب إلى ماكي Maquis الرأس ، وهذا المرعى هو الآخر محدود القيمة ، ولا يصلح لسوى الأغنام والماعز ؛ والماعز تضر بالمرعى كما هو معلوم . ويتألف الماكي من شجيرات قزمية دائمة الخضرة مقاومة للجفاف ، وتظهر الحشائش حيثها ازدادت الرطوبة في بعض الأجزاء . ويتنوع النبات ويتباين بالارتفاع من جهة ، وبتوجيه وامتداد السلاسل الجبلية ، ومنها سلاسل الكاب ، من جهة أخرى .

وتعرف السقانا في جنوب أفريقيا باسم بوش فيلد Bushveld . وهي توجد في الأراضي التي يقل ارتفاعها عن ١٢٠٠ متر ، وتتلقى كمية مطر لا تقل عن ٤٠٠٠ متر ، وتتلقى كمية مطر لا تقل عن ٤٠٠٠ مسم سنوياً . وهنا أيضاً نرى انتقالاً تدريجياً إلى المراعي الأعلى منسوباً ، وإلى الكارو ، والماكي في الجنوب . وتتباين كثافة وأنواع النمو الشجري في مناطق السقانا تبايناً كبيراً . وهنا نرى كل أنماط السقانا عمثلة : من النمط الغابي المكشوف إلى نمط الأرض الحشائشية التي تزركشها الأشجار المبعثرة المتباعدة . ويُوجد من الأشجار ما هو نافض لأوراقه ، وما هو دائم الخضرة .

## التربة

تتنوع التربات في جنوب أفريقيا تنوعاً كبيراً ، ويرجع ذلك إلى التباين في مظاهر السطح وكمية الأمطار الساقطة ، وإلى حقيقة أن درجات الحرارة في المناطق الشبه مدارية تكون في العادة حرجة بالنسبة لعملبات تكوين التربة . وتوجد تربات البودسول Podsol واللاتيرايت Laterite في جنوب أفريقيا .

ويوجد عدد وفير من التربات غير الناضجة ، وذلك بسبب التضاريس الوعرة المصحوبة بحافات متباينة ، وتقطع الهوامش الساحلية . وفي مثل هذه المناطق يصبح صخر الأساس هو المقرر لخصائص التربة . وترتبط التربات ارتباطاً وثيقاً بصخر الأساس أيضاً في مساحات معينة تتألف من الصخور البركانية والنارية المتداخلية ، مثل ما يوجد في بوش فيلد الترانسيفال Transvaal bushveld ، أو المساحات المكونة من البازلت في الكارو الأعلى Upper Karroo .

وتربات جنوب أفريقيا فتيرة في الدبال humus ، فقليل منها ما يحوي كمية كافية منه . وذلك بسبب الغطاء النباتي المحدود الذي يغطي ثلثي الدولة الغربي ، بما في ذلك منطقة الكاب ؛ وبسبب عمليات الغسل leaching للتربة في المناطق الرطبة ، بالإضافة إلى ممارسة استخدام سيء للأرض ، كالرعي الجاثر . ولهذا ينبغي دائماً إضافة الأسمدة ، واتباع شكل أو آخر من أشكال الدورة الزراعية ، لتعويض التربة هذا النقص في المواد العضوية .

وتوجد تربات اللاتيرايت في المساحات التي تتلقى ما يزيد على ٥٠ سم من المطر سنوياً ، وتجود وتتخذ قطاعها المثالي إذا ما زاد المطر على ٩٠ سم ، مصحوباً بمتوسط حراري سنوي يزيد على ٩٠، مثوية . وفي الظروف العادية تنبت في هذه التربات الحشائش ، والغابات أحياناً . وتنجح الزراعة في البداية ، لكن سرعان ما تتعرض التربة للإرهاق والتعرية .

ويتصف القيلد المرتفع بتربات بودسولية متوسطة الحموضة ، وهي عادة فقيرة نوعاً في المواد العضوية ؛ لكنها تتحول إلى تربة طينية سوداء في المناطق التي. تظهر فيها صخور الدولورايت dolorite ، ويجود فيها حينتذ زراعة الذرة .

وتصاحب التربات الطينية السوداء وجود الصخور النارية في حوض البوش فيلد Bushveld Basin . ولعل تراكم المعادن في هذه التربات الصلصالية هو الذي يجعلها أفضل التربات وأنسبها للزراعة في جنوب أفريقيا ، لكن الأمطار هنا غير مواتية ، فهي قليلة . أما تربات إقليم الكاب فتميل إلى النوع البودسولي ، وهي على العموم غير ناضجة وتفتقر إلى المواد العضوية .

ولعل أفضلها هنا هي التربات اللومية Loam الخفيفة الحموضة التي تصاحب وجود الشيل في منطقة بوكي فيلد Bokkeveld .

وتتعرض تربات جنوب أفريقيا للتعرية ، مثلها في ذلك مثل كل المناطق التي تتلقى أمطاراً فصلية ، تسقط عليها في هيئة وابل ، وفي رخات قرية قصيرة الأمد . وقد عُرف جنوب أفريقيا منذ الثلاثينيات ، بأنه واحد من أكثر مناطق العالم تأثراً بعمليات جرف وتعرية التربة ، ولقد تضافرت عدة عوامل طبيعية واقتصادية لإحداث هذا الأثر السيء . فالتضاريس المموجة والممزقة سمة بميزة علمناطق الواقعة خارج الحافة العظمى ، ولأجزاء الهضبة التي مزّقتها التعرية النهرية ؛ وعلى المنحدرات الشديدة العديدة يصبح الجريان السطحي سريعاً ، ويعظم بالتالي نحته واكتساحه . وتسقط الأمطار الغزيرة بطبيعتها العنيفة المتقطعة عقب فصل جاف تتشقق خلاله التربة ، فتكتسح موادها مع سيولها الجارفة . وفي الأجزاء القليلة الرطوبة تزداد حدة هذا العامل ، لافتقار التربة إلى غطاء نباتي يجميها ، ويعمل على تماسكها .

وقد زاد الإنسان الأمر سوءا لانستخدامه وسائط وطرائق زراعية غير مناسبة . ففي أيام الاستعمار الأولى ، لم يفكر الأوربيون المستوطنون كثيرا في هذه الأمور ، وكان من نتيجة ذلك ، أن تحولت المراعي إلى مناسف أتربة ، وتغيرت الأرض الزراعية والقابلة للزراعة إلى أرض وعرة قد خدّدتها السيول . واكتسحت مياه الأمطار حبات التربة في الأرض التي أصابها الرعي الجائر ، والأرض المهجورة لفشل محصول زراعي فيها . يضاف إلى ذلك عمليات إحراق حشائش الفيلد الجافة ، التي ما تزال تمارس حتى الآن . ثم الإقتصار على زراعة الذرة في مساحات واسعة في العشرينيات ، كان هو الآخر عاملاً مؤثراً في تدهور التربة ، وكان هذا نذيراً بإعلان الخطر الداهم من تعرية التربة في الثلاثينيات .

ولقد تحسن الوضع الآن ، وأصبح أفضل كثيراً بما كان عليه قبل عام ١٩٤٠ . فلقد وجدت الحكومة من واجبها التدخل لحماية التربة ، بعد التلف الذي أصاب مساحات واسعة منها ، كها وجدت الحاجة قد أصبحت ماسة

للتوسع الزراعي افقياً وراسياً. ولهذا فقد بدأت بالتدخل في المحافظة على الثيلد، وصيانة الثروة الغابية، فأصدرت لذلك تشريعاً في عام ١٩٤١. ومنذ ذلك التاريخ بدأ العمل الجاد، وسار حثيثاً لمداواة الوضع. فانتعشت المراعي، واخضرت الأرض بالزراعة المحسنة. وقد ساعد على ذلك محطات الأبحاث الزراعية التي انتشرت في مختلف المناطق، بالإضافة إلى المعاهد المتخصصة بالجامعة التي شاركت في أبحاث مكثفة للتربات، وللدورات الزراعية، وإدارة المراعي. وتلعب نظم الزراعة الحديثة، واستخدام الآلات، والأسمدة، دورا فعالا في المحافظة على التربة.

وتبقى مناطق المعازل الوطنية التي ما تزال تعاني من مشكلات جرف التربة . فليس هنالك إشراف على الرعي ، وهو جائر ، وواسع الانتشار . ورغم أن ممارسة الزراعة غير منتشر ، إلا أن الأراضي الزراعية تعاني من تخديد السيول ، التي تترك وراءها جروفاً شديدة الانحدار .

# الجغرافية البشرية السكان

يتكون سكان جيوب أفريقيا البالغ عددهم ٢٦,٩ مليون نسمة (إحصاء تقديري عام ١٩٩٣) من أربع مجموعات رئيسية : الأفريقيون ، والبيض ، والملونون ، والآسيويون (أنظر قائمة نمو السكان) . ويكوّن الأفريقيون ثلاثة أرباع السكان (١٩ مليون) ، ومعظمهم من عناصر البانتو Bantu . وهم من الوجهة الثقافية والعرقية متباينون ، ويتضمنون أربع مجموعات لغوية رئيسية ، وعديداً من الوحدات الوطنية . وأكبر المجموعات اللغوية هي نجوني Nguni وعديداً من الوحدات الوطنية . وأكبر المجموعات اللغوية هي نجوني Souni (-,١١ مليون نسمة) وهذه تشتمل على قبائل زولو ياك ، وأكسهوسا Sotho ، ونديبيلي Ndebele ، وسوازي Zwazi . ومجوعة لغة سوثو Pedi ، وسوثو Tswana ، وبيدي Pedi ، وسوثو الجنوبيون South Sotho أو باسوتو Basuto . أما المجموعتان اللغويتان

الصغيرتان فهها: ڤيندا Venda ( ٧٠٠,٠٠٠ نسمة ) ، وشانجانا ـ تسونجا ـ تسونجا ـ تسونجا ـ Tsonga — Tsonga

وعلى الرغم من أن هؤلاء السكان المتباينين يختلطون في المناطق المد.ة وعلى هوامش أوطانهم التقليدية ، إلا أن كل مجموعة عرقية ترتبط بمساحة معلومة . فالزولو Zulu ( 6,2 مليون نسمة ) يتركزون في قلب ناتال Natal إلى آلشرق من حافة دراكينزبيرج . ويتمركز الاكسهوسا Xhosa ( 8,2 مليون ) في منطقة ترانسكاي Transkei في شرقي الكاب ، بينها يكثر القيندا Venda في شمال ترانسيفال .

ولقد كانت عناصر اكسهوسا أول من واجهوا البيض الأوربيين ، وعرقلوا تقدمهم في شرقي الكاب خلال القرن الثامن عشر . وشهد نهر السمكة العظمى Great Fish River سلسلة من المعارك الطاحنة بين الفئتين . واشتد ساعد الزولو Zulu حينها وجدوا قيادة قادرة قوية في ناتال ، ونتج عن هذا ما نراه الآن من نمط توزيعهم . ولقد تحطمت قوة الزولو عن طريق الغزو الأبيض منذ قرن مضى ، لكن أمة الزولو ما تزال باقية حتى اليوم .

وما دامت المجموعات الأفريقية قد وفدت إلى ما يسمى الآن جمهورية جنوب أفريقيا من الشمال الشرقي ، فإنه ليس عجيباً أن نراهم الآن يتركزون في شمال الدولة ، وعلى امتداد الساحل الشرقي . ولقد اصطدم شعب البانتو فوق الهضبة أول الأمر بالبوشمن Bushman (ساروا Sarwa) ، والهوتنتوت للخاصبة أول الأمر بالبوشمن Boer فيها بعد ، وفي القرن السابع عشر وصلوا إلى نهر أورانج . ولقد كان توزيعهم وانتشارهم عاماً ، لكن الكثافات العالية كانت تتواجد على الخصوص في الأراضي العالية الخالية من الأوبئة والأمراض ، كانت تتواجد على الخصوص في الأراضي العالية الخالية من الأوبئة والأمراض ، وفي المناطق الرطبة . ولقد كان حضيض الحافة العظمى ، والنطاق الساحلي بمثابة طرق سهلة للهجرة ، ولهذا فقد سلكها الزولو والاكسهوسا ، وبلغوا أقصى تقدمهم صوب الجنوب .

والتوزيع الحالي مشابه إلى حد كبير لتوزيعهم في الماضي ، باستثناء مراكز

جمهوریة أفریقیا النمو السکانی بالآلاف ، فیما بین عامی (۱۹۱۱ - ۱۹۹۲)

| المجموع | الأسيويون |         | ن    | البيض الملونو |      | البيا   | الأفريةيون ال |         | المسنة |
|---------|-----------|---------|------|---------------|------|---------|---------------|---------|--------|
| الكلي   | 7.        | بالألاف | 7.   | بالآلاف       | 7.   | بالآلاك | 7.            | بالآلات | ,      |
| 0,477   | ۲,٥       | 107     | ٨,٨  | 977           | 71,2 | 1,777   | ٦٧,٣          | 8,.19   | 1411   |
| 1,414   | ۲,۳       | 371     | V,4  | 010           | 44.+ | 1,777   | ٦٧,٨          | 1,790   | 1441   |
| 1,011   | 7,8       | 77.     | ٨٠٠  | 774           | 4.,4 | 4,      | ٦٨,٨          | 7,097   | 1447   |
| 11, 217 | ٧,٥       | 710     | ۸,۱  | 414           | 4.,4 | 7,777   | 74.7          | ٧,٨٣٠   | 1487   |
| 70,487  | ٣,٠       | 177     | 4,2  | 1,014         | 19,4 | 4,.44   | ٦٨,٢          | 10,404  | 147+   |
| 71,28A  | 7,4       | 77.     | 4, 8 | 7, . 14       | 14,0 | 4,701   | ٧٠,٢          | 10,191  | 147+   |
| Y7,0AY  | 4,4       | 777     | ۹,۳  | 7, 27.        | 17,8 | 2,70.   | ۷١,۵          | 14,     | 1997   |

الحضر التي جذبت إليها مثات الألوف من الأفريقيين ، وانتزعتهم من مقار إقامتهم الأصلية . ويتضح من إحصاء ١٩٨٥ (آخر إحصاء رسمي) أن ٥,٦٤٪ من الأفريقيين يقيمون في المعازل المخصصة لحم ، و٣٥٪ منهم يسكنون المدن .

ويكون البيض المجموعة العرقية الكبيرة الثانية ، ويبلغ عددهم ٤,٤ مليون نسمة . وهم ، كالأفريقيين ، يختلفون فيها بينهم عرقبًا وثقافيا . ورغم أنهم لا يمثلون سوى ٢٦,٣٪ من جملة السكان، إلا أنه كان ييدهم مقاليد الأمور كلها في جنوب افريقيا .

ويرجع أول استقرار دائم للبيض إلى عام ١٦٥٢ حينها أسس جان فان ريبيك Jan van Riebeeck عطة في خليج تيبول Table Bay ، لتموين السفن الخاصة بشركة الهند الشرقية الهولندية . التي كانت تجوب البحار فيها بين هولندا وجنوب شرق آسيا . ولم تكن السلطات تسمح باستيطان على نطاق واسع ، لكن السكان أخذوا في النمو ، وازدادوا كثرة بورود الهوجينوت الفرنسيين French Huguenot ، والمهاجرين الألمان ، والعبيد المستوردين من

الملايو، ومن موزمبيق، ومن شرق وغرب أفرينيا. ولقد جلبت المجموعات المهاجرة معها لغتها، وقيمها، وضرورات الحياة، بما في ذلك المحاصيل الأصلية كالقمح، والكروم، والموالح والتقنية (التكنولوجيا).

وبدأت مجموعات المهاجرين تنتشر شرقاً للبحث عن أرض جديدة ، بعيداً عن تسلط الهولنديين . وفي خلال القرن الثامن عشر ، وجدوا أنفسهم في مواجهة عناصر اكسهوساس Xhosas الذين كانوا في سبيلهم للهجرة صوب الجنوب .

وفي عام ١٨٠٦ سيطرت بريطانيا على الرأس Cipe ، ولأول مرة ظهر الاستعمار معلناً سافراً . فقررت بريطانيا أن تكون الإنجليزية هي اللغة الوحيدة الرسمية ، وتحولت نظم التقاضي والتعليم إلى الإنجليزية . وشجعت بريطانيا الإستيطان البريطاني . وألغي الرق في عام ١٨١٤ . وانتشر الاستعمار البريطاني إلى ناتال Natal في عام ١٨٤٠ وما بعده ، بينها اضطر المستوطنون البيض القدامي « المتأفرقون Afrikaners » ، وهم أحفاد المهاجرين الحولنديين الأصلين ، أن يتجهوا نحو الداخل ابتداء من عام ١٨٣٦ ، وتبعهم بعد ذلك بزمن قصير مجموعات بريطانية وأوربية أخرى .

وقد انفصل المتأفرقون الهولنديون تماماً عن المهاجرين البيض. وهم يدّعون التعلق الشديد، والاتصال الوثيق بأفريقيا، كما يفعل الأفارقة السود. وهم يفخرون كل الفخر بلغتهم، وهي لغة مشتقة من الهولندية، ولها الآن لكنة فريدة. وهم لا يفكرون من أوربا في سوى وطنهم البعيد، هولندا. أما سكان جنوب أفريقيا من الانجليز والمتكلمين بالانجليزية، فإنهم يعتبرون أنفسهم أوربيين أولا وقبل كل شيء.

ولم يكن المتأفرقون الهولنديون هم الذين جلبوا إلى داخلية جنوب أفريقيا سبل الحياة الحديثة ، التي ينظرون إليها الآن بكبرياء وفخار . فلقد رغب هولنديو القرن التاسع عشر الحروب من سيطرة الإنجليز في إقليم الكاب ، فهبوا للداخل بالرغبة في تأسيس جمهوريات رعوية ، يقومون تحت ألويتها برعي

قطعان البقر والأغنام. وتبعاً لذلك فقد لصق بهم اسم البوير Boer ، وهي كلمة هولندية تعني حرفياً « فلاح » ، وكان طراز حياتهم ونهج معيشتهم أكثر شبهاً بمثيله الأفريقي الأصلي منه بنمط الحياة المتطور في أوربا .

وحينها اكتشف الماس قرب مُلتقى نهري أورانج وقال (عام ١٨٦٧)، وأعقبه اكتشاف الذهب على امتداد الويت ووترزراند Witwatersrand (عام ١٨٨٦)، اندفع آلاف المهاجرين البيض إلى تلك المناطق، ومعهم رأس المال ، والمهارات الفنية ، ومعارف أوربا المتقدمة إبان الثورة الصناعية . ولما وجد هؤلاء البيض الجدد مواجهة عنيدة من جانب البوير ، تجنبوا جمهورياتهم السداخلية إلى حسين ، وشيدوا المسدن ومنها كيمبسرلي Kimberley ، وجوهانيسبيرج ، واستغلوا مصادر الثروة المعدنية ، التي لم يكن باستطاعة الرعاة من البوير استخراجها . وانتهى عهد عزلة الداخل ، رغم أنف البوير ، حينها اخترقت سكك الحديد الجبال ، وامتدت الطرق البرية تربطه بالسواحل ، وانتشر الحضر في كل مكان .

وبعد هزيمة المتأفرقين البوير في حرب البوير Anglo-Boer War ، كان عليهم أن يشاركوا في التقدم الاقتصادي الذي قام على أكتاف المهاجرين الأوربيين الجدد . وقد ازدادت مشاركة المتأفرقين باستمرار ، وهم الآن قد بدأوا يتبوّأون مناصب كبرى . وقد تغيرت نسبة سكان المدن إلى سكان الريف من المتأفرقين لصالح الأولى باستمرار . ففي الأيام الأولى من عمر الاتحاد ، كانت الغالبية العظمى من المتأفرقين ما تزال تعيش في الريف ، بينها كان يعيش معظم المتكلمين الانجليزية ، وغيرهم من المهاجرين الأوربيين في المدن النامية . والآن قد أصبح المتأفرق ساكن حضر ، مثل ندّه المتكلم بالإنجليزية .

وتبلغ نسبة سكان المدن من البيض في جنوب أفريقيا أكثر من ٨٦٪ (أنظر جدول سكان المدن). وهم يتمتعون بأعلى مسترى معيشة بين المجموعات العرقية في الدولة ، فهم يسيطرون على الغالبية العظمى من الثروة ، والموارد المعدنية والصناعية ، والأرض ، وكانوا أصحاب السلطة السياسية

المطلقة . ويزداد عددهم كل عام بورود نحو ٣٠,٠٠٠ مهاجر من دول غرب أوربا . لكن هذه الزيادة ، مع معدل النمو السكاني الطبيعي المنخفض (وهو ٤٠,١٪) ، لن يؤمن لهؤلاء البيض استمرار السيطرة السياسية والاقتصادية في المستقبل . وهو موقف تعيه الحكومة العنصرية ، وتحذر من عواقبه .

سكان المدن (نسب منوية) بين عامى ١٩١١ – ١٩٩٣

| المجموع | الأسيويون                                     | الملونون       | البيض          | <b>الأفارقة</b><br>( السود ) | السنة |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------|
| 7£,V    | %oT,A                                         | 7.0 · , £      | %or, •         | ٪۱۳٫۰                        | 1411  |
| 44,4    | 7,70,2                                        | %0 Y , £       | %04,V          | 7.12,0                       | 1441  |
| 47, £   | 7.79,0                                        | %ak,•          | <b>%</b> 7A, Y | 7.14,+                       | 1947  |
| 47, 8   | %YY,A                                         | 7.77,0         | 7.40,7         | 7,22%                        | 1987  |
| ٤٧,٢    | <b>%</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <b>"</b> አአ,ቸ  | ٧,٨٣,٦         | /۳۱٫۸                        | 147+  |
| ٤٨,٠    | %A <b>%</b> , <b>Y</b>                        | % <b>\£,</b> ٣ | %A <b>٦,</b> ٧ | % <b>~</b> 0,•               | 1998  |

ويبلغ عدد الملونين ۲,۰ Coloured مليون نسمة ، وهم يؤلفون القطاع الغالب في غربي الكاب (أنظر جدول سكان المناطق الحضرية بحسب المجموعات العرقية). وتبلغ نسبتهم ٦٠٪ من جملة سكان مدينة الرأس Cape . وهم يمثلون غالبية في كل مدن محافظة الكاب .

ولا يقتصر تعداد الملونين على نتاج اختلاط الدماء السوداء والبيضاء ، بل يشمل أيضاً المهاجرين من الملايو ، الذين استطاعوا الاحتفاظ بصفاتهم العرقية لأجيال عديدة . ولقد نشأ هؤلاء المولودون في البداية عن طريق الاتصال بالنساء العبيد . ويبدو أنهم يحملون دماء أخرى عدا دماء البيض ، من بينها الهوتينتوت Hottentot ، والعبيد السود ، بالإضافة إلى الدماء الآسيوية . ولقد

تزاوج الهوتنتوت أيضاً مع العبيد . وتبعاً لذلك فقد ازداد عدد الملونين ووصلوا إلى رقم ذي أهمية .

ولقد حدث هذا كله ، حينها كانت الكاب الغربية المنطقة الوحيدة في جنوب أفريقيا التي يديرها ويستقر فيها البيض بصفة مستمرة . وكانت كيب تاون هي المدينة الحقيقية الوحيدة ، وفيها كان يعمل الملونون ، وفيها جاورها من مزارع .

ولقد كانت المجموعة الملونة تنمو بنسبة ٣٪ سنويا في جلال الستينات ، لكن النسبة بدأت في الانخفاض منذ عام ١٩٧٠ ، فأصبحت ٢,٢٪ ، بسبب النقص في المواليد قياسا بالوفيات . ويتكلم الملونون اللغة الانجليزية أو لغة المتأفرقين Afrikaans (البوير) . لكن اللغة المتأفرقة هي اللغة السائدة بينهم ، إذ يتكلمها منهم نحو ٩٠٪ ، وذلك بسبب اتصالهم المبكر بالمستوطنين الهولنديين في مقاطعة الكاب . ومع هذا فإن المجموعة الهولندية لم تحاول إطلاقا أن تدمج معها جماعة الملونين .

ويأم ثلث الملونين ، الذين يؤدون الصلاة ، الكنائس الهولندية ، وثلث ثان يذهب للكنائس الإنجليزية . ولا يعتنق الإسلام سوى ٥٪ . والإسلام منتشر في كيب تاون ، حيث يعتنقه السكان الآسيويون الذين وفدوا أصلا من الملايو .

ويعاني الملونون ، كغيرهم من أصول غير بيضاء ، من التفرقة في كل شيء : في الأعمال ، والمرتبات ، والمساكن . . . وكانوا محرومين من التمثيل في البرلمان الوطني . وكان وما يزال قسم كبير من هذه المجموعة يعيش في فقر ، سواء في المدن أو في الريف .

والملون لا يستطيع أن يدخل مجال المنافسة مع الأوربي الماهر في الأعمال التي تتطلب مهارة خاصة ، حتى ولو أتاح له القانون ذلك . كما أنه لا يطول الأعمال التي لا تتطلب مهارات معينة ، لأنها تكون من نصيب الأفريقي الذي يرضى بالأجر الضئيل . وقد استطاع الملونون في مدينة كيب تاون ( تعدادها ١,١

سكان المناطق الحضرية الرئيسية بحسب المجموعات العرقية في عام ١٩٩٣

| للجموع                                                                                                                              | الأسيريون                                                                                        | الملوثون                                                                                 | الليخس                                                                                                                          | الأفارقة<br>( السود ) | المناطق الحضرية      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1, 177, 187<br>1, 177, 187<br>1, 174, 174<br>1, 174<br>1, 173<br>1, 1, 174<br>1, 1, 174<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 79,76A<br>11,776<br>71,776<br>71,167<br>11,167<br>7,711<br>21,611<br>71,611<br>71,611<br>747,611 | AY, TP9 19, 467 19, 767 11, 767 11, 767 11, 767 11, 767 11, 767 17, 769 17, 769 117, 116 | 0-1,-71<br>TYA,0-0<br>FTF,1AY<br>Y0Y,YA-<br>T-8,71A<br>16A,T0-<br>111,1FT<br>0-1,-5A<br>VE,017<br>60,0-F<br>T4,0-T4<br>114,0-T5 | 1                     | ایت لندن East London |

مليون نسمة ) أن يثبتوا في عدد من الصناعات القليلة ، منها صناعة النسيج ، والمباني ، وتصنيع الأغذية ، ثم في الأدوات الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ . ويقل عددهم في الصناعات الأولية ، وفي مجال الزراعة .

وناتي للمجموعة العرقية الأخيرة ، وهي المجموعة الآسيوية ، اصغر المجموعات . في عام ١٨٦٠ وفدت أول مجموعة من العمال الهنود ، جلبها الإنجليز للعمل في مزارع قصب السكر التي بدأوا في إنشائها بمنطقة ناتال . ولقد استمرت هذه السياسة زهاء نصف قرن من الزمن ، وسرعان ما تبنت حكومة جنوب المريقيا أن أعدادهم قد تضخمت ، فأوقفت عملية استيرادهم ابتداء من عام ١٩١٣ . وكان عدد العمال الآسيويين قد وصل حينئذ إلى ٥٠٠, ١٥٥ عامل . وقد رفض العمال الهنود العودة إلى الهند بعد انتهاء عقود أعمالهم ، وأقاموا في جنوب أفريقيا ، يعملون في فلاحة البساتين ، ومزارع الخضروات والفواكه الأسواق المدن ، وبالتدريج دخلوا في دوامة العمل العام بالحضر .

وقد هاجر عدد من التجار الأثرياء الآسيويين في بداية هذا القرن ، وإنشاوا

مشاريع تجارية ناجحة ، تنافس مشروعات البيض ، خاصة في مدينة ديربان . ولا يخطىء الزائر لمدينة ديربان بصماتهم في هذا المجال ، وهي المدينة التي يمثل الآسيويون أكثر من ثلث سكانها .

ويكرن الهنود الغالبية العظمى من السكان الاسيويين في جنوب أفريقيا ، ويعتنق نحو ٧٠٪ منهم الديانة الهندوكية . وهم يتكلمون مختلف اللغات الهندية ، رغم أن الإنجليزية هي لغة التخاطب بينهم . وهم يعيشون بمعزل عن أبناء جلدتهم من المسلمين ، الذين يمثلون ٢٠٪ من المجموع الكلي للهنود . وقد رحل عدد كبير من الهنود المسلمين إلى الترانسفال .

ويزداد تعداد الآسيويين منذ عام ١٩١٣ بمعدل يتراوح بين ٢٪ ـ ٣٪ كل عام . وفي عام ١٩٩٣ كانت نسبة المواليد ٣٢,٧ في الألف ، ونسبة الوفيات ٢,٨ في الألف ، ونسبة الوفيات ٢,٨ في الألف ، وهي أدن نسبة في كل المجموعات العرقية . ولقد كان كل الآسيويين الذين يعملون في المجال الاقتصادي موجهين للعمل الزراعي قبل بداية هذا القرن . ولقد تغيرت الأحوال في الآونة الأخيرة ، فقد أصبح نحو ثلثيهم يعملون في مجالات الصناعة ، والتجارة ، والمال . ويعمل عدد كبير منهم ، خصوصا في مدينة ديربان ، في مصانع النسيج ، والأغذية ، والمتاجر ، وأعمال التشييد والبناء ، وأشغال النقل والمواصلات . وقد حظي البعض بتجميع ثروات كبيرة ، وبالتعليم الجامعي . وتقلد بعضهم مناصب هامة في الدولة .

ويعيش أكثر من ٨٣٪ من الآسيويين في إقليم ناتال . ويتركزون في مدينة ديربان عاصمة المحافظة . ولا يُسمح لهم بالإقامة في « ولاية أورانج الحرة Pree State » ، كما أنهم محرومين من حرية التنقل بين المحافظات . وقد أجبر عشرات الألوف من الآسيويين على الانتقال من المراكز المدنية الوسيطة إلى الضواحي ، بقوة القانون ، عملا بسياسة التفرقة العنصرية ، وتخصيص مساحات معينة لكل مجموعة عرقية . فحرموا بذلك من فرص كثيرة للعمل ، وكان عليهم أن يجروا تغيرات جوهرية في طراز معيشتهم .

فقد أُجلي ، على سبيل المثال ، أكثر من ٢٣٠,٠٠٠ شخص من الآسيويين

من الأربياء الوسطى في مدينة ديربان ، وهُجروا إلى مدينة تشاتسوورث -Chats من الأربياء الوسطى في مدينة ديربان بسافات تتراوح بين ١٦ - ٢٤ كيلومترا ، وحدث هذا لعدد أكبر من الملونين ، الذين اضطروا قسرا ، يقوة القانون العنصري ، إلى النزوح من كيب تاون ( من الحي السادس ) في الستينات من هذا القرن .

# سياسة التفرقة العنصرية

إنها كانت سياسة حكومة البيض لجنوب أفريقيا، سياسة الفصل التدريجي بين المجموعات العرقية الرئيسية في الدولة . وهي السياسة المعروفة باسم أبارت هايد Apartheid ، وهي كلمة بلغة التأفرقين Afrikaaners ، ومعناها اللفظي الفصل أو العزل Apartness or Separateness . وتهدف حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا بهذه السياسة الفصل بين المجتمعات الأربعة الرئيسية فصلا سياسيا ، واجتماعيا ، واقتصاديا ، وإقليميا .

والسبابُ انتهاج هذه السياسة متعددة . وأهمها سببان :

الأول والأهم ، المحافظة على بقاء « جنوب أفريقيا البيضاء » . ذلك أن الأقاليم التي يزيد تعداد البيض فيها عن ٤٠٪ قد أصبحت قليلة .

والثاني ، إعطاء الفرصة للبانتوكها تدّعي الحكومة ، ولغيرهم من المجموعات العرقية غير الأوربية إنماء مناطقهم التي خصّصت لهم بحرية أكبر وفرص تقدم أكثر من التي يجدونها الآن في المجتمع المختلط .

ولا شك أن الفصل التام مستحيل من الوجهة العملية ، ذلك لأن اقتصاد جنوب أفريقيا يعتمد اعتمادا أساسيا على العمالة غير البيضاء ، في الزراعة والصناعة على السواء .

وكانت سياسة والفصل العرقى، مشكلاتها الرئيسية في المراكز الصناعية الكبرى خصوصا في مراكز منطقة ويت ووترز راند Witwatersrand الصناعية . فقد كان النمو الصناعي مسئولا عن النمو الحضري لكلا المجموعتين الأوربية

والأفريقية . وكان نتيجة لذلك ازدياد الإندماج الاقتصادي للمجمعوعتين الرئيسيتين ، وهي عملية مضادة تماما لسياسة الفصل العنصري .

وقد تقدمت لجنة توملينسون Tomlinson Commission في عام ١٩٥٥ المحطة لإنماء مناطق معازل البانتو ، بما في ذلك المعازل الوطنية Native Reserves الحالية . وقد تضمنت المقترحات التي ناقشها التقرير النقاط التالية :

الدينبغي انتهاج اسلوب في استخدام الأرض في مناطق المواطنين الأفارقة ، أفضل وأكثر فاعلية من المتبع حاليا . ويجب الأخذ بيد المزارعين الأفارقة ، ومساعدتهم في تحسين نوعية أراضيهم ، وقطعان مواشيهم . وأشار التقرير إلى ضرورة التحكم في عمليات تدهور التربة وانجرافها .

٢ ـ تجب العناية بمشروعات الري حيثها أمكن ، وإدخال المحصولات النقدية .

٣ ـ يلزم إنشاء صناعات في داخل الأراضي المخصصة للبانتو . وقد رفضت الحكومة هذا الاقتراح ، واستعاضت عنه بإنماء الصناعات على هوامش معازل البانتو ، لكن في داخل أراضى البيض .

٤ - إبعاد كل الأفارقة ( السود ) من قسم من محافظة الكيب ، حيث لا يُسمح بالإقامة لسوى الأوربيين والملونين .

وعلى أساس هذه المقترحات وغيرها ، قدّرت لجنة توملينسون أن معازل البانتو يمكن أن تستوعب منهم ثمانية ملايين نسمة ، وقد كان عدد السكان في معازل البانتو آنذاك (عام ١٩٥٥) يصل إلى ٣,٦ مليون نسمة . ورغم أن رقم الثمانية ملايين مبالغ فيه ، فإنه لم يأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية الطبيعية لجماعات البانتو . ولم تأخذ الحكومة إلا ببعض الاقتراحات ، وأهملت الحيوي منها كالاقتراح رقم ٣ الآنف الذكر ، والخاص بإنشاء صناعات في معازل البانتو .

### المعازل الوطنية

ظهرت فكرة إنشاء مواطن دائمة لغالبية السكان الأفارقة ( السود ) فيها سُمّي بقانون الأرض الوطني Native Land Act الذي صدر في عام ١٩١٣ . ويموجبه تم

تعديد عدد من المناطق ، معظمها في الشرق ، تبلغ مساحاتها الإجمالية أقل من ١٣٪ من مساحة جمهورية جنوب أفريقيا . وهي في الواقع أفقر المناطق تربة ، وأقلها مطرا ، كها أنها تخلو من الثروة المعدنية . وكها أسلفنا ، فقد كان العزل جزئيا ، فهي مستودعات للأيدي العاملة الرخيصة ، التي تظل بحاجة ماسة للعمل لدى البيض ، بسبب فقر أراضي المعازل ، وعدم قدرتها على إعالة الأعداد البشرية المتزايدة .

وكان يُدعى أكبر معزل باسم ترانسكاى Transkei. وكان يحتل رقعة من الأرض توازى في مساحتها ربيع ماخصص لكل المعازل. ويقع بين حدود ناتال ونهر جريت كاي Great Kei . وفي ٢٦ أكتوبر عام ١٩٧٦ أعلنت حكومة جنوب أفريقيا قيام دولة ترانسكاي في حفل أقيم في مدينة أومتاتا Umtata العاصمة ، وبالتالي إعطاء هذا المعزل نوعا من الاستقلال الذاتي . وثاني أكبر معزل هو معزل الزولو Kwa للاهذا المعزل نوعا من مساحة المعازل الكلية ١٤٪ . ومعازل أخرى ، في مناطق مختلفة في شمال شرق ترانسيفال من نصيبها نحو ١٥٪ ( انظر قائمة المعازل أو الأوطان القومية ) . وهنا وفي مناطق أخرى أصبح غط المعازل الصغيرة مرتبكا مضطربا ، ومفتتا . وذلك بسبب أنها قد رُتّبت على أساس عرقي ، لا يسمح بتجميع جغرافي معقول ، بدون إضافة مساحات كبيرة من أراضي يملكها البيض .

وكان يبلغ عدد والمعازل القومية أو الوطنية Homlands، أو كما يُسمى أيضا. باسم و بانتوستان Bantustans و عشرة هي : \_ ترانسكاي Transkei ، سيسكاي و Ciskei ، كوا زولو Bophuthatswana ، بوفوتا تسوانا Bophuthatswana ، ليبوا للعلام للعادل و Venda ، ليبوا للعادل و كواكوا Gazankulu ، باسؤثو كواكوا Ciskei Basotho ، باسؤثو كواكوا South Ndebele ، باسؤثو كواكوا Qwa Qwa فيها بينها تباينا كبيرا في المساحة (أنظر جدول المعازل القومية ) ، وفي الموارد ، وفي عدد السكان ، وفي تخطيط الحدود . وقد سبقت الإشارة إلى التفتيت الشديد ، الذي يبدو بصورة جلية في كوازولو ، معزل شعب الزولو .

هذا ولا يسكن المعازل القومية من الأفارقة ( البانتو) في وقتنا الحاضر سوى

نحو ثلث عددهم الكلي البالغ حوالي عشرين مليونا (أنظر جدول المعازل القومية). وتبدو الكثافة السكانية في المعازل مرتفعة جدا، بالقياس إلى الكثافة العامة في جمهورية جنوب أفريقيا. فهي في المعازل نحو ٥٠ شخصا في الكيلومتر المربع، أي أكثر من ضعف المتوسط العام للدولة، البالغ نحو ٢١ شخص في الكيلومتر المربع.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة التي تبلغ نسبتها ٨٧٪ ، والمخصصة للبيض ، وهي أفضل بكثير من أراضي المعازل ، تتضمن أماكن عزل للمجموعات الأخرى الأسيوية والملونة .

المعازل القومية « بانتوستان » المسأحة والسكان

| عدد السكان  | المساحة بالكيلومتر<br>المربع | المجموعة القومية | المعزل القومي |
|-------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 72,         | ٥١٥                          | ساوث سوثو        | باسوثو كواكوا |
| ٨٨٤,٠٠٠     | <b>*</b> *, <b>\</b> *       | ۔ تسوانا         | بوفوثا تسوانا |
| ٥٧٤,٠٠٠     | ٧,٨٠٠                        | إكسهوسا          | سيسكاي        |
| 777,        | ۸,۸۲۷                        | شانجان           | جازانكولو     |
| 7,.47,      | 41,0.4                       | زولو             | كوازولو       |
| 1,.47,      | 17,000                       | نورث سوثو        | ليبوا         |
| 114; * * *  | ٣, ٢١٠                       | سوازي            | سوازي         |
| 1,742,      | ٤٦,٨٠٠                       | إكسهوسا          | ترانسكاي      |
| 778,        | ٧,٩٦٠                        | فيندا            | فيندا         |
| 174, * * *  | ١,٠٠٨                        | نديبيلي          | ساوث نديبيلي  |
| ٧, ١٧٣, ٠٠٠ | 184,818                      |                  |               |

#### النمو الاقتصادي

بالتعاون المثمر لمختلف الطوائف العرقية

من بين أهم الاتجاهات التي تصاحب طريق جهورية جنوب أفريقيا نحو الصدارة ، وتجعلها في مقدمة دول أفريقيا في المجال الاقتصادي ، نمو المراكز الحضرية ، وتعاظم القطاع الصناعي فيها . وقد كانت الثروة المعدنية واستخراج المعادن حافزاً ومشجعاعل إنشاء المدن وإنمائها. لكن إسهام التعدين في لدخل القومي قد تفاذل لصالح الصناعة ، بل ولصالح الزراعة أيضا . ومع هذا فقد استمرت المدن في النمو . فمدينة جوهانيسبورج ، التي أنشئت أصلا لأغراض التعدين ، أصبح ٢٠٪ من سكانها البيض العاملين ، يشتغلون في الوذائف العامة ، وفي الإدارة ، ومختلف الأنشطة التجارية .

ولقد كان التعدين السند الأساسي للاقتصاد القومي في جنوب أفريقيا في الفترة بين عامي ١٩٢٩ ـ ١٩٤٣ ، وذلك بعد مرحلة مبكرة وطويلة نوعا كانت الزراعة أثناءها تسود الاقتصاد . ومنذ عام ١٩٤٣ ، انتقلت القيادة إلى الصناعة . وهي الآن تضيف للدخل القومي ثلاثة أمثال ما تسهم به الزراعة والتعدين عجمعين . ولم تعتمد هذه الصناعة التحويلية الناجحة على الأسواق الخارجية وحدها ، بل إن نجاحها إنعكاس لقدرة السوق المحلية إلى حدّ كبير . ولقد أفادت كل الطوائف ، أفريقية ، وآسيوية ، وملونة من هذا التقدم الاقتصادي الصناعي ، كما استفاد البيض ، وإن كانت الاستفادة بنسب غير عادلة . . ومن هذا نرى أنه قد نشأت ونمت سوق متعددة العناصر السلالية ، يصاحب تقدمها قدرة شرائية متزايدة . ولا شك أن أي تدخل في مسار هذا الاتجاه سيحدث خللا ونتائج سلبية متزايدة . ولا شك أن أي تدخل في مسار هذا الاتجاه سيحدث خللا ونتائج سلبية

ولقد تقدم التحضر في جنوب أفريقيا أكثر منه في أي دولة أفريقية أخرى . وليس لكل من جوهانيسبورج ، وكيب تاون ، وديربان منافس مدني في شبه القارة ، فيها يخص الإنتاج الصناعي . ولقد استفادت المدن الواقعة في السواحل بالتقدم التعديني والصناعي فوق الهضبة . وتتنافس مدن بورت إليزابيث ، وإيست لندن ، وكيب تاون ، وديربان في الاستثثار بأكبر قسم من تجارة الداخل .

وفوق الغيلد المرتفع ، أصبحت منطقة ويت ووترزراند Witwatersrand قلب الإقليم كله . فقد تم اكتشاف مناجم جديدة للذهب ، ونبتت مدن جديدة شرق وغرب جوهانيسبورج ، حتى لقد نما نطاق حضري طولي في ذلك الاتجاه . وإلى الشمال من جوهانيسبورج ، نجحت بريتوريا Pretoria في أن تكون عاصمة ومركزا لإدارة الدولة . وإلى الجنوب من جوهانيسبورج ، تقوم فيرين إجنج ومركزا لإدارة الدولة . وإلى الجنوب من جوهانيسبورج ، تقوم فيرين إجنج لاحدود مائي وفير ، وبقربها من مناجم الفحم .

من هذا نرى أن إقليم ترانسفال أصبح صرة جنوب أفريقيا ، بمحور صناعي تعديني يمتد من الشرق إلى الغرب ، ومحور للإدارة والمواصلات يمتد من الشمال إلى الجنوب . ويسكن جوهانيسبورج وحدها الآن ما يزيد على مليون ونصف مليون شخص . ويقطن محوري ترانسفال الآنفسي الذكر أكثر من ربع سكان الجمهورية ، وينشأ هناك مجمع مدني ضخم Megalopolis .

ولقد اشترك العاملون من مختلف الطوائف العرقية معا بالجهد والعرق في إنماء الاقتصاد العام آمادا طويلة في مختلف المراكز الحضرية بجنوب أفريقيا ، خصوصا في نطاق ويت ووترز راند . وبرغم العزل في السكن والإسكان ، وتحديد مجالات العمل على أساس العرق والسلالة ، فإن أقدار البيض والسود في جنوب أفريقيا قد أصبحت ممتزجة متشابكة ، ومترابطة بشكل لا انفصام له ، ولا فكاك منه . فلقد جذبت المراكز المدنية ، من كيب تاون (المدينة الأولى) ، وكيمبرلي (أولى مدن التعدين) ، إلى جوهانيسبورج ، وديربان ، استثمارات مالية ضخمة ، ووظفت المهارات الأجنبية ، و«العضلات » الأفريقية .

ولقد وصل هؤلاء البيض والسود بالتعاون المثمر إلى التقدم الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به جمهورية جنوب أفريقيا ، وهو التقدم الذي انعكس في الانتشار الحضري ، والانتعاش العظيم لقلب المد نة الذهبية . وقد أصبحت جوهانيسبورج العاصمة المالية للقارة ، فالمست برون الأجانب يثقون في المستقبل الاقتصادي لجنوب أفريقيا ، وكل قطاع من قطاعات الاقتصاد يزهر ويثمر . وفي

عام ١٩١٢ كان عدد المشتغلين بالصناعة أقل من مائة ألف ، وقد تصاعد هذا العدد ، وفاق المليون في عام ١٩٧٥ ونصف المليون عام ١٩٩٣ .

والمناطق الصناعية الأربع في جنوب أفريقيا هي : ويت ووترز راند -Wit والمناطق الصناعية الأربع في جنوب أفريقيا هي : ويت ووترز راند -watersrand ، ديربان ـ باين تاون ، شم المساحة المحيطة بميناء إليزابيث Port Elizabeth . ولقد شجعت أعمال التعدين واستخراج المعادن قيام هذه الصناعات على نطاق واسع . وأصبحت صناعة المفرقعات صناعة رئيسية في إقليم ويت ووترز راند . ودعت الحاجة إلى أحذية لرجال التعدين إلى قيام صناعة نامية للأحذبة في كل من بورت إليزابيث وديربان .

واشتدت الحاجة باستمرار إلى الفحم والكهرباء. ونشأت صناعة ناجحة للحديد والصلب في بريتوريا Pretoria ، كيا أقيم مصنع للحديد والصلب أيضاً في مدينة فيرين إجنج Vereeniging ، واتخذت خطوة أخرى من أجل الاكتفاء الذاتي ، بإنشاء أكبر معمل في العالم لاستنباط البترول من الفحم في ساسول بورج Sasolburg في شمال ولاية أورانج الحرة Sasolburg .

وبينها كانت المراكز الصناعية آخذة في النمو، كانت سوق المنتجات الزراعية تكبر معها. فلم يعد الرعي المعاشي بذي جدوى، وأصبحت جمهورية جنوب أفريقيا تنتج أنواعاً عديدة من الفواكه والخضروات، وقدرا عظيهاً من الذرة، والقمح، وأنواعاً أخرى من الحبوب، وقصب السكر. وترعرعت زراعة بساتين الفواكه والخضر بجوار المدن وحولها.

لكن ينبغي أن لا ننسى أن العمل كله ، سواء في داخل المدن أو حولها ، أو في داخل جنوب أفريقيا المترامي الأطراف ، كان يقوم به الأفارقة السود ، رجال البانتو ، بإشراف الملاك من البيض .

ولقد كان الأفريقي إذن ، لعقود طويلة ، يترك مسقط رأسه ويهجره إلى المدينة ، والمنجم ، والمزرعة . وكما هو الحال في نواحي أخرى من القارة ، كانت القبلية تتناقص . وفي المدن يمكن أن نجد سكاناً أفارقية دائمي

جهورية جنوب أفريقيا : العاملون بمختلف قطاعات الاقتصاد في عام ١٩٨٥ بالألاف

| المجموع | الأسيويون | الملونون | البيض      | الأفارقة السود | القطاع الاقتصادي                   |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------------------------------|
| 4774    | V         | 111      | 44         | 7.18           | المزراعة، والحرج .<br>وصيد الأسماك |
| 777     | ,         | ٧        | 75         | 7.0            | المناجم والمحاجر                   |
| 1.78    | 77        | 174      | ۲۸۰        | 914            | المصناعة التحويلية                 |
| 1071    | 74        | 171      | 770        | 1 .            | الحدمات                            |
| 4.4     | 9.8       | ٨٥       | 119        | 719            | المتجارة والمال                    |
| 733     | 1 10      | YY       | 47         | 977            | البناء                             |
| ۵۰      | -         | ٣        | 11         | 77             | الكهرباء ، والغاز ، والمياه        |
| 444     | ٨         | YA       | 171        | 12.            | المنقل والمواصلات                  |
| ٧٣٢     | 10        | 0.6      | <b>T</b> A | 377            | حاطلون وغير مُصنَّفين              |
| ¥4A¥    | ١٨١       | ٧٠٤      | 1844       | 4.7.0          | يحموع العاملين                     |
| Y 12 &A | 44.       | 7.17     | 7701       | 10.01          | مجموع المسكان                      |
| 7.111   | 7,7       | ۸,۸      | ۱۸٫۸       | ٧٠,٢           | السمة المثوية للعاملين             |

الاستقرار، هم بالحقيقة حضريون مثل نظرائهم البيض، وإن كانوا فقراء أو أقل غنى . ومع هذا فقد بقيت أجزاء من جنوب أفريقيا معترف بطبيعتها القيلية .

إن أراضي معزل زولاند Zuland ، في ناتال ، وترانسكاي Transkei في الكيب الشرقية ، رغم تأثرها بسيل المهاجرين المستديم ، لم تتغير إلا قليلا ، بينها تقدم جنوب أفريقيا . فهي ، وغيرها من المعازل القومية ، تتصف بالزراعة المعاشية ، وبفقر التربة وسوء صيانتها ، والقطعان المريضة . وكانت الهجرة الجماعية هي النتيجة الحتمية للظروف المحلية السيد ، بينها كانت مدن البيض ومناجهم جذابة مغرية .

إن من يلقي نظرة على جدول وسكان المدن الرئيسية ، وجدول والعاملون بمختلف قطاعات الاقتصاد ، يتبين درجة اندماج مختلف السلالات مكانيا ، ومدى الاعتماد والارتباط المتبادل من الوجهة الاقتصادية . إن جميع المدن ، باستثناء بريتوريا ، تحوي سكانا من غير البيض أكثر من السكان البيض . وفي معظم الأحوال يكون الأفارقة (السود) هم الغالبية .

ويتبين من تعيداد عام ١٩٨٠، أن نحو ٤,٤ مليون أفريقي (من جملتهم البالغة نحو ١٥ مليون) يقطئون مناطق البيض المدنية ، بالإضافة إلى ٣,٧ مليون أفريقي يعيشون في مزارع البيض . معنى هذا أن نحو ٨,١ مليون أفريقي ، أو ٥,٣٥٪ من مجموع الأفارقة السود ، كانوا يعيشون في مناطق البيض ، حيث يتفوقون على البيض بنسبة إثنين إلى واحد . ويوضح جدول والعاملون بمختلف قطاعات الاقتصاد ، أن الأفارقة العاملين في نفس السنة كانوا يمثلون ١٠٠٪ من المجموع العام ، ولا يدخل في هذه النسبة العاملون منهم في قطاع الزراعة المعاشية في أوطانهم القومية .

# الجغرافيا الاقتصادية الزراعة

رغم أن الظروف البيئية الطبيعية في جنوب افريقيا غير مواتية تماما ، وأن ١٥٪ فقط من المساحة الإجمالية تحت سلاح المحراث ، فإن بالدولة اقتصادا زراعيا ورعويا متعدد الأنواع ، وهناك تباين حاد في فنون الزراعة ، وأغاط الفلاحة ، والإنتاج ، نجده من مكان لآخر ، خاصة بين مناطق الأفارقة



شكل (٩٣) جنوب أفريقيا : أقاليه الزراعة

(آ) زراعة كثيفة :

۱ ـ الكيب الجنوبية الغربية : فواكه نفضية ومرالح ، كروم ، قمح ، حبوب أخرى ، تربية أغنام ، مستخرجات ألبان ، منتجات غابية (صنوبرية) .

- ٢ ـ سهرل جنوب الكيب الساحلية : فواكه نفضية وموالح ، مستخرجات ألبان ، فصفصة ( ألفالفا ) ، النعام ، منتجات غابية (صنوبرية ) .
- ٣ ـ سهول شرقي الكيب الساحلية: موالح، أناناس، الذرة، مستخرجات "الألبان.
  - ٤ ساحل جنوب ناتال : يسوده قصب السكر ، فواكه شبه مدارية .
  - ه \_ ساحل زولولاند : قصب السكر ، متتجات شجرية ( الصمغ ) .
- ٦ ـ شمال ولاية أورانج الحرة وجنوب ترانسفال: ذرة ، منتجات ألبان ، ماشية ، أغنام .
  - (ب) زراعة شبه كثيفة :
  - ١ ـ تحرب ولاية أورانج الحرة : ذرة ، تممح ، أغنام ، ماشية .
  - ٧٠ًـ داخل الكيب الغربي: أغنام ، ماشية ، متنجات ألبان ، موالح .
- ٣ ـ وسط ناتال وشرق جريكوالاند Griqualand : منتجات غابية ( صنوبر ، وتل )
   مستخرجات ألبان .
- ٤ ـ شمال ناتال ، شرق ولاية أورانج الحرة ، جنوب شرق ترانسفال : ذرة ، ماشية ،
   مستخرجات ألبان ، أغنام ، منتجات غابية « وتل Waitle ) .
- ۵ ـ شرق ترانسفال تواکه شبه مدازیة ، موالح ، خضروات ، متنجات غابیة .
   (وتل ، صمغ ، صنوبر) .
  - ٦ ـ المعازل (بانتوستان): ماشية ، ذرة ، محاصيل معاشية .
    - (ح ) زراعة واسعة :
    - ١ ـ كارو: أغنام ، ماعز .
    - ٢ \_ الكيب الشمالية: رعى الماشية .
    - ٣ \_ تلال حضيض دراكينز بيرج : أغنام ، ماشية .
      - ٤ شمال ترانسفال: رعي الماشية.
        - (د) مساحات مروية :
  - ١ ـ خبر أوليفانتس : ألفالفا ، حبوب شتوية ، موالح ، كروم .
    - ٢ \_ أورانج الأوسط: قطن، ألفالفا، قمح.
  - ٣ ـ كاماناًسي Kamanassie : ألفافا ، تبغ ، قمح ، كروم .
    - ٤ ـ جريت فيش : ألفالفا ، موالح .
  - ه \_ فال \_ هارتس Vaal- Harts : ألفالفا ، الفول السوداني ، قطن ، تبغ .
    - ٣ ـ لوس كوب Loskob : قمح ، تبغ ، موالح .
    - ٧ ـ نهر سن ديز Sundays River : موالح ، الفالفا .

۸ ـ هارت بیست بورت Hartebeest poort : تبغ ، خضر ، موالح ، قمح ،
 محاصیل علف .

٩ ـ بونجولا Pongola : قصب سكر ، قطن .

السود ، ومناطق البيض . فبينها تسود الزراعة المعاشية مزارع الأولى ، تشيع الفلاحة التجارية المتخصصة في مزارع البيض . وتنتج مزارع البيض أكثر من ٩٠٪ من الإنتاج الزراعي الكلي للدولة في القطاع المالي . ويتضمن الإنتاج القمح ، والسرغوم ( نبات كالذرة ) الذي يستهلك في المعازل المجاورة .

وتُربى قطعان الأبقار والأغنام ، وهي اكثر ربحا من المحاصيل الحقلية التقليدية ، في مزارع السود والبيض على نطاق واسع . والصوف هو أهم إنتاج رعوي في جنوب أفريقيا ، ويحتل المركز الثاني في قائمة الصادرات بعد الذهب . ويأتي معظمة من الكارو Karroo ، ومن ولاية أورانج الحرة Orange Free . ونتاج المرعى هو المورد النقدي الرئيسي في معازل السود .

ويمكن تحديد عدد من الأقاليم الزراعية بجنوب أفريقيا . وتسود الزراعة الكثيفة في جنوب غرب الكيب حيث تشيع فلاحة الكروم ، والبساتين ، وأشجار الفواكه النفضية ، وحيث يقوم الملونون بمعظم العمل الزراعي . ويزرع قصب السكر في ضياع البيض المترامية الأطراف على امتداد سهول ناتال Natal الساحلية ، وفي قليل من أراضي الأفارقة السود المجاورة . وهناك نلمس الفروق الحادة في استخدام الأرض ، يزيدها حدة ووضوحا طبيعة التفتت في معزل كوازولو Kwa Zulu .

وفي الفيلد المرتفع ، يصبح الذرة والقمح المحصولين الرئيسين ، بينها الموالح ، والتبغ ، ومستخرجات الألبان ، وتربية الماشية ، كلها ذات أهمية علية . ويقوم الأفارقة السود هنا بغالب العمل الزراعي ، أحيانا موسميا وبعقود .

وتتقدم الزراعة في الكارو، كها تنمو المبناعة بالقوى المائية عن طريق توليد الكهرباء من مشروع نهر الأورانج الضخم Orange River Project وبواسطته تزداد قيمة الإنتاج الزراعي بمعدل يفوق ٢٥٠ مليون دولار سنويا . ويزود خزان هيندريك فيرفورد Hendrik Verwoerd ، الذي افتتح عام ويزود خزان هيندريك فيرفورد Bloemfontein ، الذي افتتح عام والقوى المحركة اللازمة للصناعة ، وبمياه الري لنهر الأحد Sundays River ، والقوى المحركة اللازمة للصناعة ، وبمياه الري لنهر الأحد Great Fish River ، وعبر نفق ولنهر جريت فيش Drankensberg يبلغ طوله ٨٢ كيلومترا (٥١ ميل) . وتتج محطات القوى المائية الكهربائية العشرين بالمشروع ٢٢٩ ميجاوات ، وتروي السدود الحمسة عشر بترعها المختلفة أرضا مساحتها الإجمالية وتروي السدود الحمسة عشر بترعها المختلفة أرضا مساحتها الإجمالية مليار دولار . وتوجد مشروعات أخرى أصغر حجها ، لكنها مهمة على أنهار مارتس Vaal Haarts ، وبونجولا Pongola ، وكروكودايل Crocodile .

إن المعازل الأفريقية ليست جزء من اقتصاد جنوب أفريقيا الزراعي العام الناجع. فهي تكون الهامش المكتظ سكانيا، الكاسد المطحون اقتصاديا، لاقتصاد جنوب أفريقيا الرحب. وتصبح معازل السود إلى الشرق من دراكينز بيرج، في الأغلب الأعم، جبلية، أو تلالية محزقة، ولا تحوي سوى مساحات منبسطة صغيرة، أو أرض محوجة حيث تمكن الزراعة. ففيها جميعا، تزيد مساحة الجبال على الثلث، وتبلغ رقعة التلال والأرض الممزقة ٢٠٪، والأرض الحيّة التموج والمنبسطة نحو ٤٤٪. وكثير من الأرض الممكن زراعتها، والتي تدخل في النسبة الأخيرة، تقع في مناطق مطرها خفيف، ومتغير لا يعتمد عليه، فضلا عن ترباتها الرقيقة، كما في معزل ليبوا Lebowa وغيره.

وقد قررت لجنة توملينسون Tomlinson ، إذا حدث وأمكن تخطيط وتطوير المعازل القومية ، فإنها تستطيع إعالة مجتمع زراعي قوامه نحو ٢,١ مليون فرد ، ويستطيع نحو ٢٥٨,٠٠٠ شخص كسب معيشتهم عن طريق التعدين والحراجة (أعمال الثروة الغابية). والآن يقطن هذه المعازل نحو ثمانية ملايين ، وقد يأتي إليها بضعة ملايين أخرى من مناطق البيض . ويقتضي هذا

نوعا خاصا من التخطيط الريفي ، ومن إعادة الاستيطان ، كما تستلزم نموا عاما لم تشهد مثله دولة في العالم .

ولقد تمّ تقسيم أراضي المعازل إلى وحدات زراعية اقتصادية ، تباين في أحجامها حسب البيئة ، والممارسات والخبرات الزراعية السائدة . وأنشئت سدود لخزن المياه ، وترع (قنوات) للري . وقسمت الأرض إلى قطاعات للرعي ، ومساحات للزراعة ، ووحدات للسكن . ورغم هذه الإصلاحات ، والجهود ، فإن الرعي الجائر شائع ، وإنتاج الأرض ضعيف ومنخفض ، وتعرية التربة وانجرافها منتشر . وتبعا لذلك فإن دخل العاملين في الزراعة المعاشية منخفض جدا . إذ تقل نسبة من يكسب أكثر من ٨٠ دولارا في السنة عن عشر العاملين في هذا الميدان ، وتبلغ نسبة من يجني أقل من ٣٠ دولارا في العام أكثر من ٤٠٪ .

وهناك دخول كبيرة نوعا، لكنها قليلة العدد، من مزارع المحاصيل النقدية، خصوصا ما كان منها تحت إشراف مباشر من قبل البيض. فتجد حقولا صغيرة في الشمال تتخصص في زراعة القطن والسيسال Sisal (نبات تصنع منه الحبال)، والشاي، وقصب السكر، والفواكه شبه المدارية، خصوصا في كوازولو، وترانسكاي.

ولتخفيف وطأة الفقر وسوء التغذية للمتوطنين في المعازل القومية ، لا تكفي زيادة رقعة الأرض ، وتجميع شتات تفتتها ، وإدماجها وتوحيدها فحسب ، وإنما يجب ، إلى جوار إنجاز ذلك ، العمل على تغيير مارسات الفلاحة التقليدية ، كها يلزم خلق أعمال ووظائف أخرى غير زراعية . إن الإنتاج منخفض ، ويزداد تدنيا بنظم الملكية والفلاحة العتيقة ، وبالرعي الجائر ، وفنون الزراعة المتخلفة ، وبالاعتماد الزائد على عمل المرأة ، والأطفال والطاعنين في السن . وبدلا من أن تتحسن الزراعة في المعازل لقربها ، ومتاخمة بعضها لمزارع البيض الناجحة ، إذ بها تبقى مقيمة على الفقر بسبب هذا القرب الذي يتبح للشباب تركها للنساء والأطفال والمسنين ، والذهاب للعمل في المزارع البيضاء .

### الثروة المعدنية

تقع الغالبية العظمى من موارد الثروة المعدنية المعروفة في جنوب أفريقيا في مناطق البيض ، خاصة في الفيلد المسرتفع High veld (انسظر خريطة المعادن). وما تزال مناجم اللهب في جوهانيسبورج منتجة ومربحة ، رغم طول استغلالها منذ أكثر من قرن من الزمان . لكن معظم إنتاج جنوب أفريقيا يأتي الآن من حقول ويسترن رائد Western Rand ، ومن مناجم ويل كوم Welkom في ولاية أورانج الحرة . ويتم تعدين الماس ، أول معدن عدن بكميات كبيرة نوعا ، في كيمبرلي Kimberley ، وبريتوريا ، وفي منطقة جاجيرس فونتاين Jagersfontein في جنوبي ولاية أورانج الحرة .

وفي شرق وجنوب ويت ووترز رائد Witwatersrand يوجد أعظم احتياطي للفحم في قارة أفريقيا كلها . وهو مصدر قوة ، وثمين بوجه خاص الجنوب أفريقيا التي لا تملك احتياطيا معروفا من البترول ، والتي يستهلك اقتصادها قدرا عظيها من الطاقة . ويوجد الماس ، والحديد ، والمنجنيز ، والكروميوم ، والنيكل ، وأنواع متعددة من المعادن في مناطق مختلفة (انظر خريطة المعادن) ، وكلها قد أضافت الكثير لاقتصاد الجمهورية .

والذهب هو أهم معدن تنتجه الدولة . وقد بلغت قيمة ما استخرج منه في عام ١٩٨٦، ستة مليارات دولار . ولا شك أن قيمة الإنتاج الحالي قد تضاعفت بعدما ارتفعت أسعار الذهب إرتفاعاً كبيراً .

ويسهم التعدين بنحو ثلثي صادرات الدولة . ولا تقتصر أهميته على ذلك ، بل تتعداها إلى الداخل ، فهر الذي يمرّل مشروعات النمو الصناعي ، وإنشاء الخطوط الحديدية للداخل ، وهجرة وانتقال العمالة الأفريقية إلى المدن ، وهو الذي يقدم القروض والمعونات لقطاع كبير من زراعة الدولة . وهو يوفر فرص عمل لنحو ثلاثة أرباع مليون عامل ، ٩٠٪ منهم من الأفارقة السود ، يُجلبون من معازلهم ، ومن الدول المجاورة : بوتسوانا Botswana ، وليسوثو لاند ، وموزمبيق ، ومالاوي . ويعمل هؤلاء المهاجرون

ساعات طويلة مقابل أجور منخفضة متدنّية ، ويعيشون بعيدا عن أسرهم في معسكرات التعدين طوال مدة العقود ، التي تدوم زهاء تسبعة أشهر كل عام .

وتقع مناطق التعدين الهامة خلف تخوم المعازل الأفريقية مباشرة (انظر خريطة المعادن). ولا يوجد بأرض المعازل رواسب معدنية كبيرة، وتلك بالطبع نتيجة طبيعية لاستغلال البيض لمصادر الثروة. قلو أنها تحوي مناجم ذات بال، لما تركوها للسود. فإذا ما أريد إنماء اقتصاد المعازل، والإسراع في تقدمه وتطوره ؟ وجب تزويد مناطق المعازل بنصيب أكبر من دخل هذه الثروة المعدنية. والواقع أن المعازل، هي مناطق غير ذات أهمية، من وجهة نظر البيض.



شكل (٩٤) جنوب المريقيا، المعادن

وتتمتع معازل لبوا Lebowa وبرفوتا تسوانا Bophuthatswana غيرها، بقدر من المعادن: فكلاهما يحوي مناجم متنجة للأسبيستوس والكروم، ورواسب للمنجنيز، والبلاتين، وخام الحديد. وعلى النقيض من ذلك، نجد معزلين كبيرين مثل ترانسكاي Transkei ، وكوازولو Kwa Zulu ليس بها أي نشاط منجمي، ولا يعرف بها سوى عدد قليل من المعادن.

والغريب أن شعب تسوانا Tswana الذي يسكن معزل بوفوثا تسوانا لا يحب العمل في المناجم ، لهذا تستخدم مناجم المعزل مهاجرين من ترانسكاي ، وكوازولو ، وغيرهما من المعازل القليلة الحظ . وفي عام ١٩٩٠ حينها زادت قيمة الدخل من الثروة المعدنية بالدولة على عشرة مليارات دولار ، كانت قيمة العائد من أعمال التعدين في المعازل ، ١٥٠ مليون دولار فقط .

# الصناعة والنمو الصناعي

إن النمو الصناعي في جنوب أفريقيا قد سار بمعدل يمكن وصفه بالظاهرة الشاذة . فحتى عام ١٩٣٠ ، كانت الدولة تعتمد أساسا على تصدير الذهب ، والماس ، والصوف ، والقمح ، وتستورد كل ما تحتاج من سلع مصنوعة . وفي أثناء الحرب العالمية الثانية ، تضافرت عدة عوامل لقيام الصناعة وإنمائها . فالاستيراد والتصدير أثناء الحرب كان محفوفا بالمخاطر ، ووجدت الجمهورية نفسها في عزلة ، فتحركت لإنشاء صناعات متعددة ، وعملت على حمايتها بتعريفة جمركية مناسبة . وشجع الصناعة واستمرار نموها ظهور سوق استهلاكية كبيرة .

وكان إنشاء صناعة الحديد والصلب، وتقدم الصناعات الهندسية، والمعدنية، بمثابة خلق هام لأخطر قطاع صناعي وأكبره في الدولة. وازداد عدد العاملين في هذا القطاع عن غيره من القطاعات الصناعية، وتبعا لذلك أصبح إنتاجه أعظم الجميع. ويلي ذلك في الأهمية قطاع الصناعات الغذائية، ثم قطاع المسوجات المتنوعة وصناعة الملابس الجاهزة، فقطاع الصناعات الكيميائية. وفي البداية، كانت هذه الصناعات تتخصص أساسا لسدّ.

احتياجات السوق المحلية . وتعتمد الصناعة الكيميائية على مبيعاتها من المفرقعات ، وهي مع الصناعات الهندسية ترتبطان ارتباطا وثيقا بصناعة التعدين .

وقد اعتمد التوطن الصناعي في جنوب أفريقيا على وجود المواد الحام ، وتوقر الأسواق ، وموارد القوى ، ومصادر المياه ، والأيدي العاملة . ولما كان القلب الاقتصادي لجنوب أفريقيا يتواجد في منطقة ويت ووترزراند -Wit watersrand لمدة طويلة ، فلا عجب أن ينشأ وينمو فيها مركب صناعي عملاق ، ذو ارتباط وثيق بالمناجم . ويبدو أن الأسواق كانت بمثابة العامل الغلاب ، ولهذا فإن مركب ويت ووترزراند الصناعي ، العظيم التنوع ، قد فاق غيره بكثير . حتى ليبدو عملاقا ، وتظهر بجواره المجمعات الصناعية في ديربان ، وكيب تاون ، وبورت إليزابيث أفزاما .

ويبعد القلب الصناعي للدولة كثيرا عن المعازل القومية البائسة . رغم حاجتها الماسة ، لكي تنهض اقتصاديا ، للمشاركة في النمو والتقدم الصناعي العام لجنوب أفريقيا .

ولكي تصحح الحكومة عدم التوازن المكاني لمختلف الأنشطة الصناعية في الدولة ، وتزود المعازل السود بوسائل النمو ، فإنها تتبنى برنامجا للتوزيع والإنتشار الصناعي أ. وقد خطّطت لذلك غطين من المساحات التي ينبغي تشجيع إنشاء وإنماء الصناعات بها وهما : المناطق التي تقع خارج المعازل القومية مباشرة دمناطق التخوم Border areas » . وفيها يمكن أن يجتمع رأس مال البيض ومهاراتهم ، مع الأيدي العاملة السوداء للقيام بمجهود اقتصادي ، يستفيد منه نظريا ، كسلا الطرفين . أما النمط الثاني ، فيتمثل في قيام الصناعة في مساحات معلومة بداخل المعازل ،حيث تمس الحاجة لوجودها ، كي تخفف من ضغط السكان على الأرض .

وفي ظل برنامج صناعات التخوم ( الحدود ) ، تقدم الدولة لرجال الصناعة والمقاولين البيض حوافز كثيرة ، لنقل وإعادة توطين مشروعاتهم ، أو إنشاء



شكل (٩٥) جنوب أفريتيا ، صناعات التخوم ، ومراكز النَّمو الصناعي

مصانع جديدة في عدد معين من مدن البيض في مجال ٤٨ كيلومتر (٣٠ ميل) من أراضي معازل السود (أنظر خريطة صناعات التخوم). ومن الوجهة النظرية فإن هذه الصناعات، بما لها من قدرة على استيعاب عدد كبير من العمال، ستوقف حركة الهجرة في تخوم المعازل، وستنعكس آثارها المفيدة على سكان المعازل أنفسهم أو هكذا يخطط ويُرجى لها. وقد اختيرت معظم

صناعات التخوم بالقرب من بريتوريا ، وديربان ، وييتر ماريتزبورج -Pieter ، ومدينة الملك وليامز King Williams Town ، بدلاً من توطينها بالقرب من المدن الصغيرة ، والمدن الهامشية ، حيث تشتد الحاجة إليها .

وقد ثبت أن الفوائد التي تعود على سكان المعازل هامشية ، نظراً لأن الأجور أقل قدراً من الأجور التي تُعطى للعمال في المراكز الصناعية الرئيسية . ونوعية العمل إجبارية . كما أن الأجور يتم إنفاقها في مناطق البيض . وعدد غرص العمل التي أتاحتها المشروعات الصناعية في مناطق الحدود هذه قليلة جداً ، بالنسبة لاحتياجات ومطالب السكان ، بالإضافة إلى العمالة المستجدة عن طريق الزيادة السكانية .

وقد بدأت المرحلة الثانية في برنامج التوزيع والانتشار الصناعي في عام ١٩٧٠. ويشجع المشروع رجال الصناعة البيض ، والمستثمرين البيض من الحارج ، لتوطين مصانعهم في مراكز النمو الصناعي التي تحددها الحكومة مثل يوترويرذ Butterworth في معزل ترانسكاي Babelegi ، وإيسيثيبي Bophuthats في كوازولو Kwa Zulu وبابيليجي Babelegi في بوفوثا تسوانا -wana و ودفع . وتقدم الحكومة خدمات مدعومة أو مجانية كالنقل والمواصلات ، ودفع أجور العطلات ، والإسكان ، مقابل تدريب العمالة المحلية لشغل وظائف فئية ماهرة ، ومراكز إدارية .

وينبغي أن يباع إنتاج المشروعات الصناعية إما إلى الأفارقة مباشرة ، أو إلى مؤسسة البانتو للاستثمار Bantu Investment Corporation التي ستدير المشروعات ، لحين العثور على أسواق مناسبة .

ورغم الحوافز، لم يتم إنشاء سوى نحو مائة مؤسسة صناعية صغيرة، تستخدم نحو ٨٠٠٠ موظف وعامل، وذلك، حتى عام ١٩٩٠. ولم يستطع مشروع التوزيع الصناعي أن يتغلب على الخصائص السلبية المتأصلة في المعازل، ولم يتمكن من تحريك رأس المال الأفريقي إلا قليلاً، ولم تجن المعازل سوى فوائد هامشية .

ويشذ عن هذه المشروعات ويخالفها ، مركز نمو جديد يتم إنماؤه في مدينة ريتشاردز بي Richards Bay ، على بعد نحو ١٣٠ كيلو مترا ( ٨٠ ميل ) شمالي ديربان Durban ( أنظر خريطة صناعات التخوم ) . وقد خططت الحكومة هذا المشروع ، كي تخفف الاكتظاظ في مواني : ديربان ، وكيب، تاون ، ومابوتو Maputo . والمشروع فرع ، في قسم منه ، من مستلزمات التوسع الصناعي المستديم لإقليم ويت ووترز راند . ويهدف المشروع إلى إيجاد مخرج . جديد للزيادة المتوقعة في صادرات الفحم من شمالي ناتال Natal ، وشرقي ترانسيفال . وسيعمل على إيجاد أماكن عمل جديدة ، وإتاحة فرص اقتصادية لمعزل كوازولو المجاور .

وفي عام ١٩٧٦ ، تم في ريتشاردز بيي إنشاء مصنع لصهر الألومنيوم ، وعدد من مشروعات صغيرة نسبياً للصناعات البتروكيماوية والغذائية ، وهي بدايات لما يمكن أن تصبح المدينة بها مجمعاً صناعياً ضخاً يماثل مجمع ديربان ، في غضون عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن .

ويخترق الخط الحديدي الذي تم إنجازه حديثا، ليربط ما بين مدينة ريتشاردز بيي ومدينة فري هايد Vryheid ، قسما من معزل كوازولو، ويمر بالأرض المخصصة لتشييد العاصمة الجديدة لهذا المعزل ، والتي تُسمى أولوندي Ulundi . ويُطالب القائمون على معزل كوازولو ، بأن تكون مدينة ريتشاردز بي جزء من أرض المعزل ، ويصرون على عدم قبول مبدأ الاستقلال ما لم يُجاب إلى مطلبهم هذا . وستبقى ريتشاردز بيي بالتأكيد « بيضاء » لا شية فيها ! .

## جغرافية المدن

يقول الجغرافيون دائهاً ، إن المدن والحواضر هي استجابة لحاجات الأقاليم . وينبغي أن نتوقع هنا نموا حضريا أسرع وأكبر من غيره في دول أفريقيا ، بسبب التقدم الكبير في مختلف مجالات النمو الاقتصادي بجنوب أفريقيا . وتقع كل المدن الصناعية الرئيسية ، والمراكز الحضرية ، في مناطق البيض . ولم تنشيء المعازل سوى مدن المهاجع dormitory التي تؤوي العمال

وتنشيء حكومة جنوب أفريقيا ، اصطناعيا ، مدنا جديدة في ختلف أنحاء المعازل الأفريقية ، لرغبتها في خلخلة وإنقاص عدد السكان السود في مدن البيض ، ولشعورها بالحاجة إلى تخفيف حدة الضغط السكاني على الأرض السوداء . ويجري إنشاء عشرات من تلك « المدن » ، بعضها من أجل مشاريع إنمائية بالمنطقة ، وهذه لديها فرص نمو في المستقبل ، وبعضها الآخر عشوائي النشأة ، لا يملك فرصا معقولة لاستمرار الوجود والنمو .

وتلك واحدة من البنود الفريدة في مخطط لجنة توملينسون Tomlinson الذي اشرنا إليه في اكثر من موضع . إنها تجربة فريدة في التحضر الإجباري ، لا مثيل لها في العالم قديما وحديثا . إن الأفارقة السود ، الذين يُعتبرون سكانا زائدين في مناطق البيض ، يُجبرون على الرحيل من المدن والبيضاء » ، ويُرسلون إلى ومدن استيطان جديدة » في داخل المعازل . ومعظم هؤلاء المستوطنين السود الجدد ، من المتقدمين في العمر ، والأحداث الصغار ، والأرامل عمن فقدوا الحق في السكن في منازل عاشوا فيها لسنين . وتفتقر معظم هذه الحلات السكنية ، لمنازل كافية ، وللمرافق العامة ، كما تنقصها المدارس والمستشفيات ، ومختلف الخدمات الاجتماعية . وقليل منها ما يملك صناعات خاصة ، وقليل منها ما يملك صناعات خاصة ، وقليل منها أيضا ما يقع في متناول مراكز الأسواق ، والخدمات ، وفرص العمل .

وتخطط حكومة جنوب أفريقيا لبناء عاصمة في كل من المعازل العشرة ، كي تحل على المراكز الإدارية الحالية في جنوب ، أفريقيا الأبيض . وفي اختيار مواقع ومواضع المدن العواصم ، بالاشتراك مع قادة المعازل ، بحثت حكومة بريتوريا عن مراكز خالية في داخل المعازل ، وأماكن ليست لها شخصية أو

« هوية » تاريخية قوية . وتُبنى معظم المدن العواصم في قطاعات نمو قائمة بالفعل ، أو بها إمكانيات نمو مستقبلية . ومع هذا ، فإن مواقعها في إطار الاقتصاد الرحب المهيمن لجنوب أفريقيا غير مُواتية ، لهذا فإننا لا نتوقع سوى نمو صناعي صغير محدود ، وستبقى تلك الحواضر أساسا مجرد مراكز إدارية صغيرة .

إن مدن و البيض » في جنوب أفريقيا تتميز ، على غير الحال في مدن و السود » ، بفاعلية مستمرة ، وقابلية دائمة للحياة ، وهي مراتع لكل حديث جديد ، وللتغير الاجتماعي الدائب . ففيها تتواجد الصناعات الرئيسية في الدولة ، والمؤسسات المالية ، والجامعات ، والمقدرة التكنولوجية . وصفوة القول في هذه المدن ، أنها تمثل ثراء جنوب أفريقيا ونجاحه .

وبالطبع ، لم يتم إنجاز كل ذلك بواسطة البيض وحدهم ، لقد اعتمد بالفعل ، وإلى حدّ كبير ، على الأيدي العاملة من كل الأجناس ، وخاصة من الجنس الأسود . لقد جذبت المدن « البيضاء » مئات الألوف من الأفارقة السود ، وأصبح هؤلاء السكان الأفارقة الذين تحضروا ، مشكلة للمدن وللسلطات الحكومية ، تزداد تفاقهاً وحدة عاما بعد عام .

لقد جذبت أعمال التعدين والصناعات التحويلية العمال السود، وسجبتهم إلى المدن، حيث أصبحوا يكونون قطاعاً سكنياً وسكانياً دائماً، وهو وضع لم تكن ترتضيه حكومة بريتوريا البيضاء، وتعتبره أمراً غير مرغوب فيه، ذلك لأنه يعوق فاعلية السلطة، ويؤدي إلى الاكتظاظ في الأحياء السوداء. وفضلاً عن ذلك كله، أنه يسبب الامتزاج العرقي (السلالي العنصري)، وفقدان الهوية (الشخصية) القومية.

وتحوي مدن جنوب أفريقيا الكبرى ، مثل جوهانيسبورج ، وكيمبرلي ، وديربان ، أعدادا سكانية كبيرة من أحفاد السود المتحضرين يمثلون الجيل الخامس والسادس . وكثير جدا من سكان المدن السود لم يروا معازلهم ، رغم ما يُفترض من صلة ، أو فضل رابطة بينها وبينهم .

إن نتائج مسح استفتائي أُجري في مدينة سويتو Soweto (تعداها مسخص)، وهي أكبر مدينة أفريقية سوداء في جنوب أفريقيا، تقع

على بعد ٢٤ كيلومترا (١٥ ميل) إلى الجنوب الغزي من جوهانيسبورج، يوضح تمام الوضوح، موقف الأفريقي (الأسود) الحضري، ويؤكد مخاطر ومعضلات سياسية العزل العنصري. فلقد تبين أن ٧٠٪ بمن أجابوا من السود، يُفضلون العيش في جنوب أفريقيا في ظل حكومة متعددة العناصر السود، يُفضلون العيش في جنوب الحياة تحت سلطة حكومة بيضاء، ولا تحت إمرة حكومة قبلية في المعازل الأفريقية القومية السوداء. وليس هذا فحسب، بل إن ١٦٪ من السود أجابوا بأنهم يرفضون قبول عمل طيب، أو وظيفة جيدة في المعازل، لو عُرضت عليهم. وقد فضّل ٨٨٪ أن ينشىء الأفارقة السود أمة واحدة، بدون اعتبار للأصول القبلية. ولم يكن سوى الأسود الحضرى، الذي واحدة، بدون اعتبار للأصول القبلية. ولم يكن سوى الأسود الحضرى، الذي عمل التحدي الأكبر للحكومة العنصرية في محاولاتها لحلق نمو متعدد القوميات، كانه هو الذي يعاني من الاضطهاد السياسي، والظلم الاجتماعي، والجور الاقتصادي في جنوب أفريقيا أكثر من زميله الريفي الأسود.

ومدينة جوهانيسبورج هي أكبر مدن جنوب أفريقيا ، ومشكلاتها تُعتبر عثلة تماما لمشكلات مراكز الحضر المتعددة السلالات (أنظر جدول سكان المدن الرئيسية في مناطق البيض الحضرية) . فسكانها من الأفارقة السود (مثل سكان بريتوريا ، وجيرميستون Germiston وغيرهما) كانوا يزدادون باستمرار بسرعة تزيد كثيراً على معدلات بناء المساكن اللازمة ، وتبعاً لذلك أصبحت الأحوال في مدن الأكواخ Shantytowns ، بعدينة جوهانيسبورج وغيرها ، من بين أسوأ اشكال الحضر في العالم . وليس من شك ، في أن المدن تحوي قسها من الأحياء البيضاء المتدنية ، لكن ، مع هذا ، ترى حكومة بريتوريا أن الحل الرئيسي المشكلات المدن يكمن في إقصاء وإزالة الأفارقة السود . ولهذا السبب كان بناء المدن الشبه حضرية مثل سويتو Soweto ( ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ نسمة ) وتيمبيسا المدن الشبه حضرية مثل سويتو Soweto ( ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ نسمة ) وتيمبيسا

وتمثل مدينة جوهانيسبورج خصائص أخرى عديدة للمدن في جنوب أفريقيا . فهي تمتد فوق رقعة من الأرض فسيحة مترامية الأطراف ، تبلغ مساحتها ، ربما أربعة أمثال مساحة مدينة أوربية في نفس حجمها . ويزدحم قلبها وحيها التجاري ، ويظهران صغيري الرقعة ، بالنسبة للمساحة الإجمالية للمنطقة المدينية . والنمو الرأسي في المدينة كبير ، يمكن مقارنته بنظيره في أية

مدينة أمريكية من نفس الحجم . وقد تداخلت النطاقات الوظائفية في المدينة ، نتيجة الاضمحلال التعدين ، وغو الصناعة ، رغم أن المساحات السكنية منفصلة تماما بحسب السلالة .

وعلى غير الحال في مدن المستجمرات الفرنسية والبرتغالية السابقة في أفريقيا ، نجد العمائر الخاصة بإدارة المدينة موزعة في وسطها . وهذا وجه من أوجه الحلاف بين المراكز المدينية في أفريقيا ذات المؤثرات البريطانية ، وغيرها من مراكز الاستعمار الأوربي الأخرى في القارة .

إن مدينة جوهانيسبورج مدينة فريدة في نواحي متعددة . فهي أكبر مدينة في جنوب أفريقيا ، وهي قلب الدولة الصناعي ، والعاصمة المالية . وإلى الغرب والشرق من جوهانيسبورج ، وعلى امتداد مكاشف العروق الحاملة للذهب في ويت ووترزراند Witwatersrand ، نشأ شريط مديد من مدن التعدين ، يشكل عجمعاً مدنياً ضخاً في جنوب أفريقيا .

والفصل العنصري معمول به بكل دقة وحزم . فالنطاقات الحدية Buffer تفصل بين المساحات السكنية الخاصة بمختلف المجموعات العرقية . وتتمثل تلك النطاقات الحدية في الطرق السريعة ، والسكك الحديدية ، والمدافن ، وحقول التعدين ، والمناطق الصناعية .

ويقع الحدّ الشمالي لمدينة جوهانيسبورج في مجال النظر من امتداد مدينة بريتوريا ، العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا ، وأكثر مدنها سرعة في النمو . وإلى الجنوب يقع شريان الحياة بالنسبة لمصانع جنوبي ترانسيفال ، متمثلاً في نهر فال . Vaal River ، وموارد مياه خزان فال .

وهناك تقع أيضا مدينة فيرين إجنج Vereeniging حيث مصانع الحديد والصلب الجديدة . وفي ولاية أورانج الحرة ، تكبر وتنمو حقول التعدين الحديثة ، وعدة صناعات تحويلية . ولهذا فإن منطقة جوهانيسبورج ، كانت وما تزال المركز الرئيسي للتعدين ، والصناعة ، والمواصلات ، والتجارة ، والمال ، والإدارة في جنوب أفريقيا . ولقد تلقّت المدينة على الدوام من الحوافز ما جعلها تبقى عُتلة لمركز الصدارة في سرعة النمو الحضري لجنوب أفريقيا .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المسراجع

- جودة حسنين جودة (١٩٩٤، طبعة خامسة) المجغرافيا الطبيعية والخرائط، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٩٤، طبعة ثالثة) جغرافية العالم الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٩٤) ، طبعة عاشرة) جغراية البحار والمحيطات، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٩٤، طبعة سابعة) الجيومورفولوچيا، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٩٤، طبعة سابعة) جغرافية الزمن الرابع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٩٤، طبعة سادسة) الجغرافيا المناخية والنبلتية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٩٥) الأراضي النجافة وشبه الجافة، دار المعرفة الجامعيه، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٧٢) أبحاث في جيومورفولوجية الأراضي الليبية. الجزء الجزء الأول. منشورات الجامعة الليبية ، بنغازي.
- جودة حسنين جودة (١٩٧٥) أبحاث في جيومورفولوجية الأراضي الليبية. الجزء الثاني. منشورات الجامعة الليبية ، بنغازي.
- جودة حسنين جودة (١٩٨٠) دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحارى العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- جودة حسنين جودة (١٩٨٠) العصر الجليدي وعصور المطر في صحاري العالم الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت
- جودة حسنين جودة (١٩٨٠) معالم سطح الأرض، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.

محمد السيد غلاب: ( ١٩٧٩ ) جغرافية العالم الإسلامي . الرياض ( بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول برعاية جامعة الإسلامية في يناير ١٩٧٩ ) .

عمد رياض وكوثر عبد الرسول: (١٩٦٣) الإقتصاد الأفريقي . القاهرة . عمد رياض وكوثر عبد الرسول: (١٩٧٣) أفريقيا ، دراسة لمقومات القارة . دار النهضة العربية . بيروت .

محمد عوض محمد : ( ١٩٥١ ) السودان الشمالي ، سكانه وقبائله . القاهرة . محمد عوض محمد : ( ١٩٥٢ ) نهر النيل . الطبعة الرابعة . القاهرة .

محمد محمود الصياد، ومحمد عبد الغني سعودي: (١٩٦٦) السودان، دراسة في الوضع الطبيعي، والكيان البشري، والبناء الاقتصادي. القاهرة. Abul-Haggag, Y.: (1960), Physiographical Aspects of Northern Ethiopia. London.

Allan, W.: (1965) The African Husbendman. Edenburg.

Andrews, H. T. et al.: (1962) South Africa in the Sixities, Johannesburg.

Annahein, H.: (1975) Die Afrikanische Landschiften. Bern.

Banton, M.: (1977) Race Relations. London.

Barber, W.J.: (1971) The Economy of «British» Central Africa. London.

Barbour, K. M.: (1973) Population in Africa. Ibadan University Press.

Baver, P.T.: (1964) West African Track. Cambridge.

Beaumout, J. et al: (1975) The Middle East. A Geographical Study.

London, John Willey.

Bernard, H.: (1937) Afrique Septentrionale et Occidentale. Tome XI, Geographie Universelle Paris.

Berry, L. and Whiteman, A., J.: (1978) The Nile in the Sudan. Geographical Journal, Vol. 134

Best, Alan, C.G.: (1975) The Republic of South Africa: White Supremacy. Focus, Vol. 25, No.6 (March-April) PP.1-13.

Best, Alan, C. G., and de Blij, H.J.: (1977) African Survey. London, John Willey.

Biebuyck, P. (Ed.) (1973): African Agrarian Systems, London.

Bluethgen, J.: (1976) Allgemeine Klimatologie. Berlin.

Bohannan, P.J. and Dalton, G. (Eds) (1972) Markets in Africa Evanston: Northwestern University Press.

Carter, G.M. (Ed.): (1972) African One- Party States. Ithaca.

Chisholm, M. (1972): Rural Settlement and Landuse London.

Church, R.J.H.: (1976) West Africa. London.

Church, R.J.H. and Others: (1973) Africa and the Islands. London.

- Church, R.J.H. and Obeli, H.O.N. (1965) An Outline Geography of West Africa. London.
- Cobley, L.J.,: (1973) An Introduction to the Botany of Tropical Crops. London.
- Cole, Monica, M.: (1976) South Africa. London Methuen.
- Coleman, J.S.: (1968) Nigeria: Back ground to nationalism. Berkeley.
- Davidson, B.: (1969) Old Africa Rediscovered. London.
- Day, J.R.: (1973) Railways of Southern Africa. London.
- de Blij, H.J.: (1975) A Geography of Sub-Saharan Africa, Chicago.
- de Bliy, H.J.: (1973) Systimatic Political Geography. Second Edition.

  New York John Willey.
- D'Hoore, J.L.: (1965) Soil's Map of Africa. Lagos. Commission of Technical Cooperation in Africa.
- Dixy, F.: (1956) Erosion Surfaces in Africa: Some Considerations of Age and Origin. Trans. Geol. Soc. South Africa, 59. PP.1-16.
- Dumont, R.: (1962) L'Afrique noire et mal partie. Paris.
- Dumont, R.: (1966) False Start in Africa. New York. Praeger.
- Ewing, A.F.: Prospects for Economic Integration in Africa. Journal of Modern African Studies 5, PP.53-67.
- Fitzgerald, W.: (1973) Africa: A Social, Economic and political Geography of its Major Regions. London.
- Floyd, B.: (1977) Nigeria. London.
- Floster, P.J.: (1965) Education and Social Change in Ghana. London.
- Furon, R.: (1962) Geologie de l'Afrique. Paris.
- Furon, R.: (1960) Carte Géologique International de l'Afrique. Compiled under the auspices of the International Geological Congress (with an accompanying Pamphlet).
- Gann, L.H. and Duignan, P.: (1969) Colonization in Africa 1870-1960. London 1969.
- Greenberg, J.H.: (1963) The Languages of Africa. Den Hague.
- Griffiths, J.F. (Ed.): (1972) Climates of Africa. New York.
- Gulliver, P.H. (Ed.): (1969) Tradition and Transition in East Africa. London.
- Hall, R.: (1975) Zambia. London.

Hance, W.A.: (1967) African Economic Development. Second Edition. New York Praeger.

Hance, W.A.: (1970) Population, Migration, and Urbanization in Africa. New York University Press.

Hance, W.A.: (1975) The Geography of Modern Africa. Second Edition. New York.

Harris, P.B.: (1970) Studies in African Politics. London.

Herschberg, W.: (1962) Meyers Handbuch Ueber Afrika. Mannheim.

Hickman and Dickens: (1972) Lands and Peoples of East Africa.

Hodden, B. W., and Harris, D.R. (Eds.): (1967) Africa in Transition.

London.

Holleman, J. F.: (1964) Experiment in Swaziland. London.

Holmes, A.: (1965) Principles of Physical Geology. London.

Hopkins, B.: (1975) Forest and Savanna. London.

Hunter, G.: (1962) The New Societies of Tropical Africa. London.

Iloeja, N.P.: (1972) A New Geography of West Africa. London.

Jarret, H.R.: (1972) Africa. London.

Jarret, H.R.: (1976) A Geography of West Africa, London.

Kamark, A.M.: (1967) The Economics of African Development.

Second Edition, New York.

Keay, R.W.J.: (1969) Vegetation Map of Africa. London. Oxford University Press.

Kindrew, W.G.: (1961) The Climates of the Continents. New York.

Kimble, G.H.T.: (1960) Tropical Africa. New York: Twentieth Century Fund. (2 vols).

King. L.C.: (1967) Morphology of the Earth. New York:

Klein, M.A., and Johnson, G.W. (Eds.): (1972) Perspectives on The African Past. Boston.

Koeppen, W. and Geiger, R.: (1932) Die Klimate der Erde. Berlin.

Koper, L.: (1928) Der Bau der Erde. Berlin.

Kuper, H.E. (Ed.): (1965) Urbanization and Migration in West Africa. Berkeley.

Legum, C.: (1979) Africa Handbook. London.

Machatscheck, F.: (1974-1975) Das Relief der Erde. Zweite Auflage.
Berlin.

Miller, A.A.: (1963) Climatology, London.

Moss, R.P.: (1978) The Soil Resources of Tropical Africa. Cambridge.

- Mountjoy, A.B. and Clifford, E.: (1965) Africa: A Geographical Study. London.
- Morgan, W.T.W.: (1977) An advanced Geography of East Africa. London. Longman.
- Mphahlele, E.: (1972) The African Image. New York.
- Murdock, G.P.: (1975) Africa: Its Peoples and their Culture History. New York.
- Mutharika, B.W.T.: (1974) Toward Multinternational- Economic Cooperation in Africa. New York.
- Nash, T.A.M.: (1958) Tsetse Flies in British West Africa. London.
- O'Connor, A.M.: (1976) An Economic Geography of East Africa. London.
- O'Connor, A.M.: (1978) The Geography of Tropical Africa. Oxford Pergamen Press.
- Oliver, R. and Fage, J.D.: (1970) A Short History of Africa. Baltimore: Penguin Books.
- Ominde, S. H. and Ejiogu, C.N. (Eds.): (1978) Population Growth and Economic Development in Africa. London.
- Paden, J.N. and Soja, E.W. (Eds.): (1978) The African Experience. Evanston: Northwestern University Press.
- Phillips, J.: (1976) The Development of Agriculture and Forstry in the Tropics. London.
- Pollock, N.C.: (1977) Africa. London: University of London Press.
- Pollock, N.C.: (1974) Studies in Emerging Africa. London. Butterworths.
- Pritchard, J.M.: (1975) A Geography of East Africa. London. Longman.
- Pritchard, J.M.: (1976) Africa. London, Longman.
- Prothero, R.M. (Ed.): (1979) A Gerography of Africa. London.
- Prothero, R.M. (Ed.): (1978) People and Land in Africa South of the Sahara. New York.
- Richmond, A.: (1965) The Colour Problem.
- Robinson, E.A.G.: (1974) Economic Development of Africa South of the Sahara. London.
- Rodney, W. (1974) How Europe Underdeveloped Africa. Washington, D.C.: Howard University Press.

Rotberg, R.I.: (1965) A Political History of Tropical Africa. New York.

Schmithuesen, J.: (1978) Allgemeine Vegetationsgeographie. Berlin.

S:hokalskaja, S.J.: (1973) Die Boeden Africas. Berlin.

Sillery, A.: (1971) Africa, A Social Geography. London. Gerald Duckworth and Co.

Skinner, E.P. (Ed.): (1973) Peoples and Cultures of Africa. New York.

Southall, A. (Ed.): (1971) Social Change in Modern Africa. London.

Stamp. L.D.: (1972) Africa, A. Study in Tropical Development. New York. Longman.

Sulliran, W.: (1974) Continents in Motion. New York. McGraw-

Thomas, M.F., and Whittington, G.W.: (1972) Environment and Land Use in Africa. London, Methuen and Co.

Thompson, B.W.: (1975) The Climate of Africa, Nairobi: Oxford University Press.

Ullendorf, E.: (1975) The Ethiopians. London.

Wattenberg, B. and Smith, R.L.: (1973) The New Nations of Africa.

New York.

Wellington, J.: (1977) South West Africa and its Human Issues. Oxford.

Wells, F.A., and Warmington, W.A.: (1973) Studies in Industrialisation in Nigeria and the Cameroons. London.

Wills, J.H. (Ed.): (1972) Agriculture and Land Use in Ghana.

Willson, F.: (1972) Migrant Labour in South Africa. Johannesberg.

## UNITED NATIONS DOCUMENTS:

Economic Commission for Africa:

Bibliography: Economic and Social Development. Plans of African Countries.

Economic Commission for Africa:

Economic Bulletin for Africa. Semianual.

Economic Commission for Africa:

Survey of Economic Conditions for Africa.

Statistical Office. Demographic Yearbook. Annual.

Statistical Office. Production Yearbook. Annual.

Statistical Office. Statistical Yearbook. Annual.

Statistical Office. Yearbook of International Trade Statistics.

Annual.

## Atlases:

Bartholomew's Advanced Atlas of Modern Geography. Edinburgh. 1979.

Dierke Welt Atlas, Georg Westermann, Braunschweig 1977.

Oxford University Atlas, London, 1971.

Oxford Regional Economic Atlas of Africa, Oxford 1975.

Philip's Universal Atlas, George Philip and Son Limited, London, 1976.

The University Atlas. (Eds.) Fullard and Darby, Philip. London 1972. Westermanns Hausatlas, Georg Westermann Verlag. Braunschweig. 1978.

## محتويات الكتاب

| مطحة              |                                         | ,                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧                 | *************************************** | إهداء                                                                                                       |
| ٩.                | 1(**)))))))))))))))))))))               | المقدمة                                                                                                     |
| 17.               | الدرابة العامة لأفريقيا                 | القسم الأول :                                                                                               |
| ١٧                | أفريقيا في التاريخ                      | مسسلفصل الأول :                                                                                             |
| 70                | البناء الجيولوجي ومظاهر السطح           | . الفصل الثاني :                                                                                            |
| 79                | مسالمناخ والأقاليم المناخية             | الفصل الثالث:                                                                                               |
| ٨٧                | النبات والأقاليم النباتية               | القصل الرابع:                                                                                               |
| , 90              | التربة                                  | سالفصل الخامس :                                                                                             |
| 1.4               | السلالات الأفريقية                      | الفصل السادس:                                                                                               |
| 114               | سكان أفريقير                            | الفصل السابع:                                                                                               |
| 171               | الحرف والنشاط الإقتصادى                 | القصل الثامن :                                                                                              |
|                   | •                                       |                                                                                                             |
| 129               | الدراسة الإقليمية لأفريقيا              | . القسم الثاني :                                                                                            |
| 100               | جمهورية السودان                         | الفصل التاسع :                                                                                              |
| 7.7               | إثيوبيا                                 | الفصل العاشر :                                                                                              |
| 771               | جمهورية الصومال                         | الفصل الحادى عشر :                                                                                          |
| 7 2 9             | a .11 m/1 11                            |                                                                                                             |
| 779               | المملكة المغربية                        | الفصل الثاني عشر :                                                                                          |
| 1 7 7             | الملكة المغربية                         | الفصل الثالث عشر: رو                                                                                        |
| 719               | •                                       |                                                                                                             |
|                   |                                         | الفصل الثالث عشر: رو                                                                                        |
| 719               | نبجريا                                  | الفصل الثالث عشر:<br>الفصل الرابع عشر:<br>الفصل الخامس عشر:<br>الفصل السادس عشر:                            |
| 719<br>777        | ليبيا<br>نيجيريا<br>جمهورية غانا        | الفصل الثالث عشر: الفصل الرابع عشر: الفصل الخامس عشر: الفصل الفادس عشر: الفصل السادس عشر: الفصل السابع عشر: |
| 719<br>777<br>701 | لبيا                                    | الفصل الثالث عشر:<br>الفصل الرابع عشر:<br>الفصل الخامس عشر:<br>الفصل السادس عشر:                            |

رقم الإيداع ٩٦/ ٤٩٩٢ الرقم الدولى ٧ ـــ ٩٨٤٩ ـــ ٣٠ ـــ ٩٧٧





